## تطبؤتون بكنية تاهمز

# ليكلافين فالغراق

« تاریخ یفصل وقائع لیلی بین القاهرة وبغداد . من سنة ۱۹۲۲ إلى سنة ۱۹۳۸ ویشرح جوانب من أسرار الجتمع وسرائر القلوب ».

ر جي بارك

لکنائمیٹر مکست بتہ صیرٹ ۳ شابع کامل مسکرتی۔ البخالا

دأر مصر للطباعة سعيد خودة ابسعاد وشركاه



## المقدمة

سنة ١٩٣٨ ومن بغداد ، نشر زكى مبارك في مجلة الرسالة عدة مقالات تحت عنوان « ليلي المريضة في العراق » .

سنة ١٩٣٩ صدرت هذه المقالات في كتاب من ثلاثة أجزاء ، والكتاب بنفس عنوان المقالات « ليلي المريضة في العراق » .

قدم زكى مبارك الكتاب بتقرير طبى رفعه إلى حضرة صاحب المعالى الدكتور محمد حسين هيكل باشا ، وكان يومها وزيرا للمعارف .. أى وزيرا للتربية والتعليم ..

وزكى مبارك عندما يقدم كتبه أو يكتب تقريراً طبيا كالذى سنقرؤه فى بداية هذا الكتاب ، فإنه يقول لك كل ما تريد أن تعرفه عن ظروف الكتاب وملابساته ، إن كانت هناك ملابسات .

لذا فإنني في مقدمتي هذه أحب فقط أن أشير إلى نقطتين ربما يحتاج بعض الشباب اليوم إلى إيضاحهما ، لأنهم لم يعيشوا عصر زكى مبارك .

والسؤال الأول الذى يطرح نفسه: من هي ليلي المريضة في العراق ؟ قال زكى مبارك(\*):

« طلب جماعة من أدباء بغداد أن أعلن أن ليلاى غير ليلى الزهاوى ، فإن الزهاوى كانت ليلاه في بغداد هي ليلى المريضة في العراق ، وهي معروفة لجميع الناطقين بالضاد » .

وأنا بدورى أقول : ومن تكون ليلي المريضة في العراق والمعروفة لجميع الناطقين بالضاد ، غير اللغة العربية ؟

والسؤال الثانى ، والذى يطرح نفسه أيضا : ولماذا قصة الحب التى عاشها زكى مبارك مع ليلى ؟

لو عدنا قلیلا للوراء لعصر زکی مبارك ، لرأینا أن الكلام فی الحب كان غیر مستحب ... و لكن زكی مبارك لم یكن مجرد كاتب يريد أن يكتب ... أو أديب يسحرك بيانه ... أو شاعر

<sup>(\*)</sup> من كتاب (ليلي المريضة في العراق ) الطبعة الأولى مطبعة الرسالة بالقاهرة سنة ١٩٣٩ ص ٣٤

يعبر عن ذاته وعصره ... أو ناقد يريك الطريق ... أو باحث يبحث عن الحقيقة ... أو ، أو ... إنما كان زكبي مبارك كان صاحب أو ... إنما كان زكبي مبارك كان صاحب رسالة .. رسالة لجا أبعادها الوطنية والسياسية والدينية والاجتماعية ... والتربوية ... إلخ .

كان زكى مبارك يريد أن يحبب الشباب فى اللغة العربية ، لغة القرآن ... وأقرب طريق إلى قلوب الشباب لغة الحب ... ولهذا كثر حديث زكى مبارك عن الحب ، فكتب عن ليلى فى الزمالك ، وليلى فى أسيوط ، وليلى فى لبنان ، وليلى المريضة فى العراق ، إلى آخر ما هنالك من الليليات إذا جاز هذا التعبير ؟

على صفحات مجلة الرسالة فى العدد ٤٤٦ وبتاريخ التاسع من فبراير سنة ١٩٤٠ يقول زكى مبارك تحت عنوان « تشريح عاطفية الحب » ( \* ) ·

حديثى عن الحبّ صار مذّهبا أدبياً أشرح به ما يتعرض له الناس في ميادين النوازع والأهواء ، ونحن لم نبتكر الكلام في الحب ، فهو عاطفة عرفتها الأرواح منذ أقدم عهود الوجود ، وما قيمة الدنيا إذا خلت من الحب ؟

ولأى غرض يحيا الناس إذا أصيبت أفئدتهم بالاعتلال فلم تحس ذلك الروح اللطيف ؟ وهل ينصرف القلب عن الحب وهو في عافية ؟

إن المتوقرين والمتزمتين يتوهمون أنهم وجدوا الحجج والدوافع حين استطاعوا أن يقولوا: إن الدنيا في حرب وإن الظروف. لا تسمح بالحديث عن الحب ...

وأقول: إن ما هتفوا به لم يصدر إلا من صدور مراض ، فالحب لا يغزو إلا قلوب الأصحاء ، وهو يساور قلوب الجنود في أصعب أوقات الحروب . وكيف يرانا من سيدرسون آثارنا الأدبية بعد جيل أو أجيال حين يظهر لهم أننا كنا نحسب الحديث عن الحب من فنون المزاح ؟

الحب جده جد ، وهزله جد ، ولا يتجاهل هذه العاطفة إلا الغافلون عن تأثيرها الحسن أو السيئ في تلوين الوجود .

الحب جد صراح والاهتمام بدرسه يؤدى خدمات عظيمة لعلم النفس ، فكيف نسكت عن درسه وله قدرة قاهرة على الضر والنفع ، وله تأثير شديد في توجيه مصاير الرجال ، وبأى حق تخلو دنيانا من تشريح عاطفة الحب ؟

وكيف يجوز أن يقهرنى العيش فى عصر التزمت على الدفاع عن كتاب « ليلى المريضة فى العراق » وهو كتاب أردت به خلق الحيوية الأدبية بين أبناء هذا الجيل .

<sup>( \* )</sup> هذه مقتطفات فقط من المقال .

كنت أحب أن أؤلف كتابا عن « ليلى المريضة فى الزمالك » أفصل به أسرار المجتمع وسرائر القلوب فى هذه البلاد بطريقة تفيض على شبابنا روحا من أرواح الوجدان ، ولكن خشيت ملامة الفارغين من أشباه الأدباء .

إن عصرنا عصر الرسوم والأشكال ، وأخشى أن يمر بلا أثر ملحوظ فى خدمة العقل والقلب والذوق .

وإذا سكتنا عن تشريح عاطفة الحب ، فمن يتحدث عنها ونحن ندعى النيابة عن الجمهور في تشريح النوازع والأهواء ؟.

الأوربيون لا يرون الحب من المزاح ، وإنما يرونه عاطفة أصيلة تنقل القلب من مكان إلى مكان ، وتسبغ عليه أثواب الصحة والعافية ، وتشريح عاطفة الحب هو عندى باب لتربية العواطف .

تربية العواطف ؟

أعوذ بالله من الجهل بأخلاق زمانى ، ومن التعرض لسفاهة الأقاويل وصناعة الأراجيف . نعم ، أنا أدعو إلى الاهتمام بتربية العواطف ، وإهمالها ستكون له آثار أيسرها رياضة الشبان على رذيلة « عدم الاكتراث » وهى أقبح الرذائل وأشدها تأثيرا في قتل حيوية الشعوب . وهل نستطيع القول بأن الرأى العام عندنا يحس هذه المعانى ؟

وما الرأى العام ؟

أليس صدى لآراء الباحثين والمدرسين وهم عندنا هيابون خوافون يرون الحديث عن العواطف من فضول القول ؟

وضمور العواطف هو الذي قتل الشاعرية في مصر ، وهو الذي جعل المصريين أقل الناس إحساسا بمعانى الوجود .

نحن نريد أن نشغل الناس بأخلاقهم وأذواقهم وأوهامهم ، نريد أن نسيطر عليهم بالأدب والعقل بعد أن سيطر عليهم السياسيون بالمناوشات الحزبية والسياسية .

نفكر فى خلق عصبية أدبية تعلو على العصبية الحزبية ، ولن نصل إلى ذلك إلا يوم يؤمن الجمهور بأن الأدب هو الترجمان الصادق لشهوات العقول ، وللعقول شهوات أعنف وأخطر من شهوات الأحاسيس ، وتثقيف الشهوات العقلية يصل بنا إلى منازل الحكماء ويطمعنا فى الخلود » .

أيضا يقول زكى مبارك :

ساءنى أن يقال إن « راسين » هو أعظم من شرح عاطفة الحب ، فألفت كتاب ( ليلى المريضة فى العراق ) لأقيم الدليل على أن فى كتّاب اللغة العربية من يتفوق أظفر التفوق على الراسين » .

والآن ...

إذا كانت هناك كلمة يجب أن تقال فهى تحية لصاحب دار مصر للطباعة الأديب الشاعر الفنان الأستاذ سعيد جودة السحار \_ أحد تلاميذ زكى مبارك فى الجامعة المصرية \_ فهو أول عربى مصرى يتصدى لإعادة طبع هذا العمل الكبير ، حبا منه فى أن يعرف الشباب كبار الكتاب الذين أفنوا شبابهم فى خدمة اللغة العربية ، لغة القرآن ، فعاشوا فى وجداننا على مر الأزمان ... وليترسم الشباب خطاهم ويكملوا المسيرة بالمزيد من العمل والفكر والفن . كويمة زكى مبارك



مرفوع إلى حضرة صاحب المعالى الدكتور نحمد حسين هيكل باشا

وزير المعارف

أيها الأستاذ الجليل

كنت سألتمونى منذ شهرين أن أقدم إليكم تقريرا عما صنعتُ فى مداواة ليلى المريضة فى العراق ، فأنا اليوم أجيبكم إلى ما سألتم ، راجياً أن تغضُّوا النظر عما وقع من إمهال وتسويف .

وأسارع فأعتذر عن تقديم هذا التقرير مطبوعاً إلى الجمهور فى الوقت الذى أقدمه إليكم ، لأن لى من ذلك غاية نبيلة : هى تذكير زملائى من الأطباء بواجبهم فى التعرف إلى الدراسات الأدبية والفلسفية ، على نحو ما كان يصنع الأطباء العظام فى الأمم العربية والإسلامية ، وقد أعلنتُ هذا المعنى منذ شهور طوال فى مجلة « المعلم الجديد » التى تنشرها وزارة المعارف العراقية ، فاستقبله الأطباء هناك بالترحيب .

ومعاذ الأدب أن يكون فى نشر هذا التقرير بطريقة علنية دعاية لنفسى ، فما أطمع فى أن أكون أستاذا للحكمة الوجدانية بكلية الطب بعد أن صنع الأدب بحياتى ما صنع : فقوّض عيادتى بشارع المدابغ ، وأغلق عيادتى بشارع فؤاد ، وأصارنى إلى احتراف الصحافة والتدريس .

وقد كنت نشرت بعض فصول هذا التقرير بمجلة الرسالة في السنة الماضية فارتاع زملائي من أطباء بغداد وشكوني إلى الجمعية الطبية المصرية وكانت حجتهم أنه لا يليق بالطبيب أن يفشي سرا لمريض . .

وما أجهل أنى أخطأت ، ولكن متى سلمتْ أعمال الرجال من الأخطاء ؟ وهل يَدَّعى العصمة إلا أهل الغفلة والحُمق والخبال ؟

إن أعظم مزية يتحلّى بها كاتب هذا التقرير هي أنه يعترف سرَّا وعلانية بأنه إنسانَّ يخطئ ويصيب ، وقد يشطح وينطح في كثير من الأحايين !

وما أتخوفه اليوم وأنا أقدم إليكم هذا التقرير قد تخوَّفته من قبل: فقد كاد ما نُشِرَ من هذا التقرير يزلزل الأرض تحت قدمي في بغداد ، واضطرني ذلك إلى الدفاع عن نفسي أمام « نادى القلم العراق » وفيه كثير من الأظباء ، فتقبل الزملاء دفاعي بأحسن القبول . ومن ذلك عرفت أن الأطباء قد يحسُّون معانى الإنسانية حين يتصلون برجال الأدب والبيان .

وما أخفى عليكم أنى كنت أعرف أن اهتامى بمداواة ليلى سيعرضنى لكثير من المكاره ، فهدَ ثنى الفطرة إلى أن أحتاط لنفسى فأوهمتُ أهل العراق أنى أديب عظيم ، واستطعت بذلك أن أتصدر لتدريس الأدب العربى بدار المعلمين العالية ، على قلة ما أملك من الذخائر الأدبية ، وقد أعاننى الله تباركت أسماؤه على تحقيق ما ادعيت ، فألقيتُ على تلاميذى وعلى جمهور أهل بغداد محاضراتٍ أسبوعيةً بكلية الحقوق كان لها في آذان أدباء بغداد رنينٌ أيُّ رنين .

ولم أكتف بذلك ، بل بالغتُ في سَتْر الموقف فأنشأت الفصول التي رأيتموها في كتاب « وحي بغداد » .

فإن عجبتم من أن أُوفَّق إلى ما وفِّقتُ إليه فى زمن لا يزيد عن تسعة أشهر فتذكروا أن الإخلاص قد يزعزع رواسي الجبال .

أليس من العجيب أن أهاجر إلى بغداد وأنا طبيب فأرجع وأنا أديب ؟!

\* \* \*

ولكن ما الذى ستقرأونه فى هذا التقرير الذى تعدُّ صفحاته بالمثات ويقع فى ثلاثة أجزاء ؟ من المؤكد أنه يغاير التقاير التى أقدِّمها إلى مكتب تفتيش اللغة العربية من أسبوع إلى أسبوع .

ستجدون فى هذا التقرير صراعاً مروِّعاً بين الحلم والجهل ، والرشد والغيّ ، والهدى والضلال . وستجدون فيه ما هو أخطر من ذلك : ستجدون فيه صراعاً بينى وبين نفسى ، والجهاد الأكبر جهاد النفس ، كما قال الرسول .

ستروننى هززت شجرة النفس الإنسانية هزة عنيفة لأعرف ما تحمل من الثمار المعطوبة والثمار الصحاح .

سترونني صنعت بالقلوب والنفوس ما تصنع الأعاصير بالشجر والنبات لا ينجو من عنفها إلا القويُّ المتين .

فإن رأيتمونى قدَّمت إلى أُصُّونة وزارة المعارف تقريراً لم تعرف مثلَه قبل اليوم فاجْزُونى بكلمة ثناء تخفَّف ما أصارتني ليلي إليه : فقد رجعتُ من دارها مفطور القِلب مصهور

الروح . وإن رأيتمونى أحدثت فى عالَم الطب بدعةً سيئةً فاغفروا ذنبى ، فحسبى من المحنة أن أسكب الدمع كل يوم على ما أسرفتُ على نفسى من الهيام بأودية المعانى ، والضلال فى هَوَى الملاح . أعاذك الله من بلاء الحب ، ونجّاك من فتّك العيون السُّود !

أتذكر أيها الوزير الجليل كلمة جاءت في كتاب « ثورة الأدب » الذي ألفه كاتب من أقطاب الكتّاب في هذا الجيل ؟

أتذكر أن ذلك المؤلف قال: إن هناك آفاقاً من المعانى يتحاماها كتّاب العصر الحديث؟ فما رأيك فيمن يكفّر عن سيئات أولئك الكتاب فيتحمل المشاقى فى ارتياد تلك المجاهيل؟ لقد اقتحمتُ تلك الآفاق بلا زاد ولا ماء ، وأنا أعرف أنى أعرّض سمعتى للأقاويل والأراجيف ، لأن الناس عندنا لا يفهمون كيف يدخل الطبيب على نفسه ليُشرِّح على حسابها أهواء النفوس والقلوب والعقول .

اقتحمتُ تلك المهالك وليس لى إلا سِنادٌ واحد هو الشعور بأنى أؤدِّى خدمة للأدب والطب . وهل يُخدَم الأدب والطب بأفضل من التغلغل فى تشريح النزعات والأهواء ؟ وهل كنتُ أملك الفرار من الصُّنع الذى صنعتُ ؟

لقد قضيت نحو تسعة أشهر في بغداد وأنا في حِوارٍ موصول مع ليلي وظمياء، وأنت تعرف كيف يتعرض القلب حين يألف مثل هاتين الشيطانتين للطواف بأركان الحقائق والأباطيل. أقول هذا وأنا أشعر بأني لم أوفق كل التوفيق في تدبيج هذا التقرير لأنه خلا خلوًا تامًّا من شوائب الرياء ، في وقت صار فيه الرياء سيد الأخلاق ، وإلّا فما الذي كان يمنع من أن أضيف إلى نفسي وإلى ليلي محامد ومناقب يسير بها الركبان ؟ ما الذي كان يمنع من أن أقول إن ليلي لم تعتب علي مرةً واحدة وإني كنت في هواها أعقل الناس ؟

منع من ذلك التعقل مانع واحد هو الغرام بالصدق ، منع من ذلك أنى أشعر بأن الأدب أصبح على شفا الهاوية بفضل شيوع التدليس فى تصوير العواطف والغرائز والطباع . منع من ذلك أنى أبغض أشد البغض أن تشعر وأنت تقرأ هذا التقرير بأن فيه شيئاً من الزور والبهتان .

وما الذي تملك من أمرى حين تجد في هذا التقرير ما لا يرضيك ؟

قد تغضب على وأنت وزير ، لأن الوزراء فى الأغلب يتوقرون ويتزمَّتون ، ولكنك لن تبقى وزيراً طول دهرك ، فقد ترجع إلى فردوس الأدب بعد شهور أو بعد أعوام ، ويومئذ تقرأ هذا التقرير بروح الأديب الفيلسوف فتعرف أنى لم أكن من المسرفين .

وهل من القليل أن تراني وصلت إلى ضمير الحياة العراقية ثم وصفته بأسلوب يخفى سِحْرُهُ الدقيق على هاروت وماروت ؟

\* \* \*

في هذا التقرير ، أيها الوزير ، ما يشبه التحامل على الأطباء .

ولى فى ذلك عذر مقبول .

فأنت تعرف أن الحكومة كانت أوعزت إلى الجمعية الطبية المصرية أن تقيم مؤتمرها العاشر في بغداد لتعينني على مداواة ليلي المريضة في العراق.

ولكن أولئك الأطباء حاربونى وقاتلونى بلا ترفق ، وقد جزيتهم بما يستحقون ، وأنا مع ذلك أشعر بأنى أحسنت إليهم كل الإحسان .

أَمَا يَكُفَى أَنْ أَصوِّر بقلمى فِلْماً للمؤتمر الطبى العاشر ، فلماً رائعاً لم يشهد مثله الناظرون ؟ فإن كنت في ريب من ذلك فانظر كيف يصوَّر المؤتمر الطبى الحادى عشر ، الذى تشهد موكبه القاهرة في هذه الأيام ؟

أَنظُر أيها الوزير فسترى أن هذا المؤتمر سيمر بلا صدًى ، لأنه لم يُرزَقُ كاتباً يصوره كما صورتُ المؤتمر الذي عُقِد في بغداد .

وكان فى نيتى أن أصوِّر المؤتمر العتيد ، ثم تذكرت ما حاول الدكتور على باشا إبراهيم ، تذكرت أن هذا الرجل العارم كان يريد أن يأخذ ليلى من يدى . ولكن هيهات !

أترى كيف كانت الدسائس تتعقبني من القاهرة إلى بغداد ؟

سهم أصاب وراميه بذى سَلّم من بالعراق لقد أبعدت مرماك

كنتُ أظن أن زملائى فى مصر يفرحون حين يروننى أفلحت فى كسب ثقة العراق! كنتُ أظن أن زملائى فى مصر يسرهم أن يعرفوا أن لى هوِّى بشار ع العباس بن الأحنف فى بغداد! كنت أظن أن المصرى للمصرى كالبنيان المرصوص يشدُّ بعضهُ بعضاً ، ثم عرفت أنى أُقيم البناء على ثَبَج النيل!

وأؤكد لك يا معالى الوزير أن ليلي هي التي أنقذتني من عُدوان الزملاء في هذه البلاد . ليلي ـــ شفاها الله وهداني ـــ هي التي أمدت طبيبها بالعافية ، وعاونته على أن يحيا بهامة مرفوعة بين هامات الرجال .

ولولا لُطف الله وعطفُ ليلي لكنت اليوم من الهالكين .

سترى فى هذا التقرير أن ليلى ـــ وإن بالغتّ فى الدلال ـــ لم تُضْمِر غير الحب ، ولم تمنح الواشين الآثمين غير الصدّ والإعراض .

سترى أن ليلي عرفت أنى لم أكن إلا طيفاً زار في السُّحَر بساتين الكرخ وبغداد .

ويؤذيني أن أعرف أنه قد يصعب أن أرى ليلي بعد اليوم: فقد قيدني أهلي وأبنائي بقيود من حديد ، وقهروني على أن أعترف بأني من مصر لا من العراق.

وإن رأيتم فى هذا التقرير حبًّا شديداً للأمة العراقية فلا تعجبوا ، فما ذقتُ طعم الحياة إلا فى العراق ، ولا عرفت جمال النيل إلا بعد أن رأيت لون مائه فى دجلة والفرات .

وما أسفتُ على شيء كما أسفتُ على أن لم يُقْدَر لشاعرنا شوق أن يزور العراق .

وقد دعوتكم إلى زيارة العراق ، فمتى تجيبون ؟

أحب أن أعرف متى أراكم في العراق بين قومي وأهلي ؟

أحب أن تسمعوا سجع الحمائم في الموصل ، وأن تروا غابات النخيل في البصرة ، وأن تعانوا بقايا السحر في بابل ، وأن تكحّل أعينكم بغبار الصنحراء في النجف ، وأن تستصبحوا بظلام اللّيل في بغداد .

أدعوكم أيها الوزير إلى زيارة الأماكن التى قضت بأن يتموَّج هذا التقرير بعُباب الهدى والضلال .

أدعوكم إلى زيارة العراق لتواجهوني بما في هذا التقرير من الزائف والصحيح ، إن ارتبتم في بعض ما ستقرأون .

سترون في هذا التقرير رموزاً كثيرة ، وقد تجدون من يحدثكم بأنى سلكت فيه مسلك الغمز والتجريح ، فإن سمعتم شيئاً من ذلك فاختبروه بأنفسكم على ضوء الحق لتعرفوا ألى أخلصت النصح للأمتين العظيمتين مصر والعراق .

وما الذي يوجب التصريح في مواطن يكفي فيها التلميح ؟

إن البلاغة تجعل اللَّبس والغُموض من أغراض الكتّاب في بعض الأحيان ، فكيف تحرّمون على ما استباحه المفكرون في مختلف العصور والأجيال ؟

إن هذا التقرير يحدِّد صلات مصر بالأمم العربية والإسلامية ويدلُّها على مذاهب الخلاص من الشَّبِهات والأراجيف . وهو كذلك يشرح المعضلات التي يتعرض لها الجيل الحديث في مصر والشرق ، وما كان يتيسر ذلك إلا إذا اعتمد الكاتب على رموز وإشارات يفهمها أولو الألباب .

وإنى لواثق بأنكم ستعجبون حين ترونني وصلتُ إلى دقائق لم يفطن إليها أحدٌ قبل اليوم وأنا أتلقى الوحي من ليلي ومن ظمياء .

وهل كان ينتظَر من رجل يلهو ويلعب أن يصل إلى ما وصلتُ إليه في تشريح السياسة الدولية بالشرق العربي والإسلامي ؟

ذلك شيء غريب ، ولكن الأغرب أن تتلقوا الحكمة عن أفواه المجانين!

وأعيدكم أن تظنوا أنى آذيت بهذا التقرير أحداً من الناس ، فقد عَرَضْت بعض فصوله على ليلاى بالعراق قبل أن أعرضه عليكم فتلقته بالقبول ، وهى التى علمتنى مذاهب الرمز والإيماء ، وسيرمَى النقاد منى بداهية إن بدا لهم أن يعترضوا على ما فى هذا التقرير من رموز لا يدرك مغازيها إلا الراسخون فى الحب والطب .

ولك يا معالى الوزير أن تبلو سرائر هذا التقرير إن أردت .

لك أن تسأل ــ بيني وبينك ـ عما في هذا التقرير من غرائب وأعاجيب ...

وليس لك أن تطالبني بأن أفسر للجمهور ما يقصد إلى طيَّه الحكماء ، وأنا من الحكماء لأنى بحمد الله مجنون 1

\* \* \*

فى هذا التقرير خطابات شخصية ، فلا يَرُعْك ذلك : فقد كان أدبى من مواسم الأفراح الروحية فى بغداد ، وفيه صور كثيرة لمعالم العراق وبعض أهل العراق ، وكان فى نيتى أن أحلّى هذا التقرير بصورة ليلى ـــ أعزها الحب ـــ ولكنى خشيتُ أن أخرج على أمرها العالى ، وهى قد أشارت بأن يصان وجهها الجميل عن شَرَه العيون .

لا تعجب من أن أُفْتن بما وُفَقْتُ إِلَيه في هذا التقرير ، فسترى أنى لم أُفرِّط فيه من شيء ، وسيدعوك إلى أن تستوحي ليلي المريضة في أسوان كما استوحيتُ ليلي المريضة في العراق !

\* \* \*

أيها الأستاذ الجليل .

سترى فى هذا التقرير صفحات تشرح الحوادث التى كانت سبباً فى وقوع فاجعة بغداد ، فاقرأ تلك الصفحات \_ غير مأمور \_ لترى أن ما وقع لم يكن أثراً لعداوة موجَّهة إلى الأمة المصرية ، وإنما هو نتيجة لتصرفات أوقعت فيها المقادير بعض الناس لنعرف ما فى أنفسنا من الصلاحية للاستبسال فى خدمة المقاصد العالية بمعاهد الشرق .

وكان في نيتي أن أطوى تلك الصفحات من هذا التقرير ، ولكن دعاني إلى إثباتها ما عرفتُ

من أن بعض المفسدين يريدون أن يجعلوا تلك الفاجعة نهاية الصلات الودية بين مصر والعراق. وأرجو أن تعرفوا أنى لم أتلطف فى سرد تلك الأسباب ، ولم أضف إليها شيئاً يمليه الغرض فى مراعاة مصر أو التحامل على العراق ، وإنما وقفتُ موقف الرجل الأمين الذى يقدر المسئولية أمام الله وأمام التاريخ .

وعند قراءة الفصول الخاصة بتلك الفاجعة سترون أن الله قدَّر ولطف : فلم تكن تلك الحوادث إلا سحابة صيف ، وقد تقشعتُ بفضل الله الكبير المتعال .

وإنما أدعوك إلى النظر فى الأسباب التي دونتها بنزاهة فى هذا التقرير ، لأن تلك الفاجعة عرضتنى إلى شبهات أشد ظلاماً من حظوظ الأحرار من الأدباء ، فقد أشاع المرجفون أن لى غرضاً فى دفع قالة السوء عن العراق فى هذه البلاد ، وما أذاع الفِرية الأثيمة إلا أناس حميتُ أعراضهم بقلمى ولسانى ، أناس .

يَرجون عثرةَ جَدنا ولو انهم لا يدفعون بنا المكسارة بادُوا

وقد آذتني تلك التهمة الفظيعة فصرت لا أمشي في شوارع القاهرة إلا على استحياء .

ومن دعا الناسَ إلى ذُمِّهِ فمسوهُ بالحق وبالباطــــلِ

ولكن كيف يدعو إلى ذم نفسه من يقول كلمة الحق ليصلح بين أمتين شقيقتين مثل مصر والعراق ؟

أفي الحق أن الرجل لا يقول كلمة الصدق في أعقاب فتنة هوجاء ، إلا إذا كان من أصحاب الأغراض ؟

لقد عشت دهرى وأنا من أقطاب الشجعان ، ولكن المقام الأغر في حياتي هو المقام الذي استطعت فيه أن أدفع قالة السوء عن العراق في وقت كانت فيه كلمة الحق تعرِّض قائلها لعُدوان الشُّبهات السُّود .

أَيْتَهُمُ رَجَلَ مُثلَى بِالْغُرْضُ ؟

إن كان مثلي يُتَّهَمُ بالغرض فمصر كلُّها صائرةٌ إلى الزوال.

وعند مَنْ تُرْجَى الأمانة إذا كتب الله على رجل مثلي أن يخون ؟

لقد قلتُ ما قلتُ ، وكتبتُ ما كتبتُ ، في الدفاع عن العراق ، ومن الله وحدَهُ أنتظر حُسنَ الجزاء . فمن كان له هوّى في أن يصدَّني عن قول الحق فليمض في ضلاله كيف شاء ، فما أنتظر العطف من أحد ، وقد أقمتُ حياتي الأدبية على قواعد من الحديد .

وما هذه الدنيا الصغيرة التي يتعادى فيها الناس بلا بينة ولا بُرهان ؟

وما بال قوم يؤذونني وما قدمت إليهم غير الجميل ؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون .

### محمد زكى عبد السلام مبارك

١٥٥ من ذى الحجة سنة ١٣٥٧ مصر الجديدة في ٤ من شبــاط سنــة ١٩٣٩

حاشية:

عزّ على يا معالى الوزير أن يمرّ المؤتمر الطبى بلا وصف ، وهو أروع ما شهدت القاهرة في هذه الأيام ، فهل يكون من الفضول أن أضيف إلى هذا التقرير صفحات تسجل ما وقع في أيامه ولياليه ؟

إن مؤتمر العام الماضي عُقِد في بغداد لمداواة ليلى ، ومؤتمر هذه السنة عُقد في القاهرة لمواساة طبيب ليلى ، وفي هذا ما يوجب أن أُسجل أيامه الغُرّ في رحاب القاهرة وسقارة والقناطر الخيرية ومصر الجديدة .

وتقبل تحيات الحافظ للعهد ...

زكي مبارك

« .... وأرجو أن يشفى الله ليلى على يديك ، ولا سيما وقد حشدت لها الأقطار العربية مؤتمراً طبيًّا يعاونك على أداء مهمتك السامية ...

... ويسرنى أن أعلم أنك ملأت فراغاً بالحياة الأدبية في القُطر الشقيق ...

وأرجو أن أسمع من أخبارك ما يُطَمِّين مصر على أحد سفرائها لنشر الثقافة المصرية العربية بالعراق ١١٥) .

<sup>(</sup>۱) قطعة من خطاب أرسله سعادة العشماوى بك وكيل وزارة المعارف إلى طبيب ليلي في مطلع آذار سنة ١٩٣٨

لیلی ...

ليلي ... ليلي ...

يقولـــون ليلى فى العــــراق مريضة فيا لبتنسى كنت الطبــيب المداويـــا ...

يقولون ليلى فى العمراق مريضة فيا ليتنى كنت الطبيب المداويا ليلى ... ليلى ...

يقولون ليلى فى العبراق مريضة فيا ليتنى كنت الطبيب المداويا ليلى ... ليلى ...

يقولون ليلى فى العراق مريضة فياليتنى كنت الطبيب المداويا ليلى ...

يقولـون ليلي في العـراق مريضة

فياليتنبي كنت الطبيب المداويا

لیلی ... لیلی ...

يقولون ليلي في العراق مريضة

فيا ليتنى كنت الطبيب المداويا

لیلی ... لیلی ...

يقولون ليلي في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداويا

أخى الأستاذ الزيات

تحيتى إليك ، وإلى السامرين فى نادى الرسالة من كرام الأصدقاء . وتحيتى إلى القاهرة التى لا تقع فيها العين إلا على نجم أزْهَر أو كوكب لَمّاح . وسلامى على مصر الجديدة وعلى سينتريس . ولو شئتُ لسلّمتُ على مكتب تفتيش اللغة العربية بوزارة المعارف حيث يحلُو الجدّل ويطِيب الضجيج !

وبعد فإنك تعرف كيف رحلت إلى بغداد .

أنت تذكر ولا ريب أن حكومة العراق طلبت أستاذاً للأدب العربي بدرجة دكتور ؟ وتذكر أن وزارة المعارف المصرية فهمت أن الغرض من ذلك مداواة ليلي المريضة في العراق . وقد صرح بهذا سعادة الأستاذ عوض إبراهيم بك وسعادة الأستاذ محمد فهيم بك ، وكان من المفهوم أنه لا يصلح لهذه المهمة غير مؤلف « مدامع العشاق » .

\* \* \*

تلك هي الأسباب التي قضت برحيلي إلى العراق ، ولولا ذلك لبقيتُ في مصر أحارب من أحارب من أسالم ، وَفقاً للنزق والطيش ، وطاعةً لصديقنا الشيطان !

ولا أستطيع أن أصف كيف كانت الأيام التي سبقتْ رحيلي إلى العراق : فقد قضيتها في درس الطب النفساني والروحاني ، وزَوَّدتُ عقلى بأهم ما يعرف أقطاب العلم الحديث ، من أمثال الدكتور محجوب ثابت ، والدكتور محمد عبد الحي ، والدكتور منصور فهمي ، والدكتور طه حسين .

ولم يَفْتنى أن أستفتى بعض المولَعين بدرس المشكلات الغرامية كالأستاذ محمد الهراوى ، والأستاذ محمد مسعود ، والموسيقار محمد عبد الوهاب .

وكان في النية أن أستفتى بعض الأقطاب من علماء الأزهر الشريف ولكن ضاق الوقت عن ذلك .

\* \* \*

وجاءِ يوم الرحيل ، والتفتُّ فإذا محطة القاهرة تموج بعدد كبير من كرام الأصدقاء ، ( ليلي المريضة في العراق ) وكنت أظنهم جاءوا مودِّعين ، ثم دَهِشْتُ حين رأيتهم لم يجيئوا إلا ليُحمِّلوني التحية إلى ليلي المريضة في العراق !

وعند ذلك عاهدتُ نفسي وعاهدت الواجب أن أكون عند ما يرجو المصريون والعراقيون من الظن الجميل .

ولم يكد القطار يبرح محطة باب الحديد حتى أسلمتُ خيالَى إلى مُغريات الأحلام . ولما وصلت إلى بيروت رجانى بعض الأدباء أن أقيم أسبوعاً في ضيافة لُبنان فأبيت وقلت : كيف أتلبَّث في الطريق والواجب يدعوني إلى عيادة ليلي المريضة في العراق ؟

وكذلك كان حالى حين وصلتُ إلى دمشق ، فقد رجانى الأستاذ كرد على والأستاذ عبد القادر المغربى أن أقيم مدة بالشام فى ضيافة الأكرمين من أهل تلك البلاد ، فأبيت وقلت : كيف أتمهّل فى الطريق والهوى يدعونى إلى موافاة لبلى المريضة فى العراق !

ثم قضيت أربعاً وعشرين ساعة في الطريق من دمشق إلى بغداد . ولا تسلني كيف قضيت تلك الساعات الطوال ، فقد كانت كألف سنةٍ مما تُعُدُّون ، بسبب القلق على ليلي المريضة في العراق .

ولما وصلت ألقيت أثقالي في الفُنْدُق ، ومضيت بسرعة البرق إلى وزير المعارف أتلقى تعليماته فيما يختصُّ بذلك الروح العليل .

#### ※ ※ ※

ستمضى الشهور والسنون ولا أنسى كيف لقيت وزير المعارف في العراق ، فقد بدا رجلًا شاعراً لا يهمُّه غير الاطمئنان على ليلي المريضة في العراق .

وجلستُ فتحدثتُ معه في كثير من الشؤون ، ولكنه لم يفتح الحديث عن ليلي ، فأخذ منى العجبُ كلَّ مأَخذ ، وأننى كنت حين صدقتها من كبار الأطفال !

وذهبت إلى دار المعلمين العالية فأعطاني وكيل العميد جدولًا يقصم الظهر ، وهو دروس في الأدب وفقه اللغة وتفسير القرآن ، وليس فيه أية إشارة إلى مداواة ليلي المريضة في العراق . فتأكدت مرةً ثانيةً أن قصة ليلي من اختراع الخصوم الألِدّاء الذين أرادوا أن يستريحوا منى فزينوا لى الرحيل إلى العراق .

ثم خطر بالبال خاطر طريف : فقد حدثتني النفس بأن مرض ليلي لا يهم أهل العراق ، وإنما يهم المصريين ؛ وإذنَّ فلا بدّ أن تكون المفوضية المصرية على بينة من هذه القضية . فأخذت

عربة ومضيت إلى هناك فوجدت رجال المفوضية لا يعرفون شيئاً عن ليلى المريضة في العراق وصرح أحدهم بأن هذه القصة من أوهام الشعراء .

وكذلك عرفتُ مرة ثالثة أن تلك الحكاية لم تكن إلا خداعاً فى خداع . وعند الله جزائى على الصدق فى الحب .

\* \* \*

قضيت الأسبوع الأول وأنا في هم مُقْعِدٍ مقيم . وهل كان يُعْوِزُني أن أدرس الأدب وفقه اللغة والتفسير ؟ هل ضاقت معاهد القاهرة عن رجل مثلي حتى يرحل إلى العراق ليكون أستاذاً للأدب في مدرسة عالية ؟ إنما كنت أرجو أن أؤدى رسالة عجز عنها الزيات والسنهورى وعزام ، ثم قضى الحظ العاثر أن أكون رجلًا ساذجاً لا يدرك وجه المحال ، في أحاديث الرجال .

وفى الأسبوع الثانى تلقيت رسالة من القاهرة: رسالة من الآنسة جيمى التى ملكتُ نُهَاى حيناً من الزمان ، وهى تسأل وتُلحُّ فى السؤال عن ليلى المريضة فى العراق . وللآنسة جيمى حقوق ، فقد كانت أوهمتنى فى السنين الخالية أن الهوى إله معبود ، وبالرغم من تجنيها فى الأيام الأخيرة فقد أحسست أن إشارتها أمرٌ يجب أن يطاع . ومنيّت نفسى برضاها فى الليالى المقبلات ، حين يسمح الدهر بمسامرة الأنجم الزّهر على ضفاف النيل . فهل ترانى أعيش إلى ذلك العهد يا صديقى الزيات ؟ وهل أعاقر الهوى من ذلك الرُّضاب بعد أن تدول دولة الفراق ؟

ولكن ماذا أصنع ؟ هل أخترع قصة جديدة عن ليلي المريضة في العراق أصل بها إلى قلب الآنسة جيمي ؟ وكيف وأنا رجل لا يجيد اختراع الأقاصيص ؟ ومعشوقتي تميز بين الصحيح والمزيف من أحاديث الوجدان !

رعاك الله يا جيمي وأراني وجهك الجميل ؟

\* \* \*

ما أعجب ما تصنع المقادير!

هذا رجل يسأل عنى بالتليفون تسع مرات في كل يوم ؛ وها هو ذا ينقلني بسيارته إلى منزله الفخم بالكاظمية ، ويسألني كيف وجدت ليلى ، فأتضاحك وأنا محزون ، وأقرر أن ليلى اسم اخترعه العابثون من الشعراء ؛ وعندئذ ينفجر الرجل بالبكاء ويقول : إن ليلى لا تزال مريضة في العراق ، ولكن العراقيين يتجاهلون ذلك ، لأنهم في هذه الأيام مرضى بالجد والنشاط ،

ولا يحبون أن يعرف أحد أنهم أهل وجدان . ولا تعجب إن كتم عنك رجال المفوضية المصرية أخبار ليلى ، فهم قوم دبلوماسيون لا يرون الخروج على الوقار الذى تصطنعه حكومة العراق . وما أكاد أسمع هذا حتى أجذب الرجل من ذراعه وأمضى به كالمجنون لأعرف كيف حال ليلكى ، وما هى إلا لحظات حتى تقف السيارة على بيت متواضع فى شارع العباس بن الأحنف ، أحد شوارع بغداد ، وأطرُق الباب برفق كأننى على ميعاد ، وتخرج وصيفة فتقول :

« من الطارق ؟ » .

فأقول :

« أنا الدكتور زكى مبارك » .

فتقول:

« أدخل بسلام ، فإن ليلي تنتظرك منذ سنين » .

\_\_\_\_

... ودخلت أُعدُو خَلف الوصيفة فى بَصَرِ زائغ ، وقلبٍ خفّاق ، فلم أكد أتبين مَدخل البيت ، وعثرتْ قدمى على السلم عثرة خفيفة سلم الله منها ولطف ، وانتهيت إلى غرفة صغيرة فيها أريكة وثلاثة مقاعد ، وتركتنى الوصيفة وراحت تدعو ليلى ، فتلفتُ أدرس أثاث الغرفة في لهفة وشوق ، فوجدت على الحائط قطعة من القطيفة نُقش عليها هذا البيت :

يقولون ليلى فى العسراق مريضة فيا ليتنى كنت الطبيب المداويا ورأيت بجوار تلك القطيفة صورة السيدة نادرة التى جمعت عواطف العرب حول ليلى بفضل ما أبدعث فى ترجيع هذا البيت ، ورأيت فوق المنضدة كتابين : رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ، وذكريات باريس للشيخ زكى مبارك ، فيا عجباً كيف جاز لمنزل ليلى أن يجمع بين الهدى والضلال !

وغابت ليلى ولم تعد الوصيفة ، واستمر الحال كذلك عشرين دقيقة فدفعنى الملال إلى التلهى بالنظر فى سُلّة المهملات ، وما أدرى كيف وقعت فى هذا الفضول ، فهل تصدقون أنى رأيت بين الخطابات الممزقة رسالة من « فلان » يؤكد لها أن زكى مبارك أديب وليس بطبيب ؟ سامحك الله يا دكتور فلان ، ولا أراك نعمة الهوى والجنون !

※ ※ ※

لعل ليلى فى زينتها ، وإلا فكيف أعلل صبرها عن لقائى كل هذا الزمن الطويل ؟ ثم فُتح الباب ، ودخلت امرأةً ملفوفةً بالسواد لا تقع العين منها على شيء ، ولِم لا أقول : دخل شَبَحٌ أسود نحيل كأنه عود الخلال ؟

وانحط ذلك الشبح على أحد المقاعد ، ولكن هذه الجفوة لم تمنع قلبى من تواتر الخفوق ، وبعد لحظات طوال كأعمار الأحزان تكلمت ليلَى .

رباه! ماذا أسمع ؟ إن أُذني لا عهد لهما بمثل هذا الصوت المتكسِّر الناعم الحزين. ومضت ليلى تتكلم وتُسهب ، ولكنى لم أفهم شيئاً ، فقد كنت مشغولا بدرس طبيعة هذا الصوت ، هذا الصوت الذي يذكرُّ في بتلك الفتاة التي خَفَقَ القلبُ لها أولَ خفقة ، والتي قلتُ فيها أول قصيدة ، وسكبتُ عليها أول دمعة ، تلك الفتاة المنسية التي تنام في قبر مجهول تحت

سماء سِنتريس .

ما هذا الصوت ؟ يا رباه ! أفي الحق أني سمعت أمثال هذه النبَّرات على كثرة ما طوَّفتُ في البلاد ؟

لا أكذب الحق ، هذا جوهر لم أشهد مثله في سنتريس ولا باريس وإنما هو من جواهر العراق ، هو صوت تحدّر عن تلك الإنسانة التي قال فيها أحد المفتونين :

وكَـــأَنَّ رَجْــَـعَ حديثهــَــا قِطَعُ الريــاض كُسِين زَهــرا هو صوت تحدر عن تلك الإنسانة التي قال فيها أحد القدماء :

رُهبان مَدْيَنَ والذينُ عهدتُهم يبكون من خوفِ العذاب قُعودا لو يسمعون كما سمعتُ حديثها خَرُّوا لِعَزَةَ رُكعًا وسُجُــودا

هو صوت ليلي يا بني آدم ، ليلي المريضة في العراق ، ولو سمعه الشيخ فلان لسال منه التُّعاب !

\* \* \*

ثم انتبهت ، فقلت فى نفسى : إن ليلى بخير ، فهذا الصوت الضعيف يحمل قوة تَهدُّ رواسىَ الجبال .

ثم انطلقنا نعدو فى شجون الأحاديث ، فسألتنى عن مصر ، وسألتنى عن صاحبة الذهبية التى ترسو على الشاطئ الأيمن خلف جسر إسماعيل ؛ فعجبتُ من أن تصل أخبارى إلى ليلى وهى مريضة فى العراق ، وقلت : إن تلك الإنسانة بخير ، ولكنها تركت الذهبية وعادت إلى منزلها بمصر الجديدة وقد صحا القلب يا ليلى فلم يعد بيننا تلاقي مند ربيع سنة ١٩٣٥ ، والله المستعان على مكاره الصدود !

فتنهدت ليلي وقالت : حتى أنت تنسى العهود ! وماذا خلَّيتَ لِغُلفِ القلوب ؟

ومضت تتحدث عن الحياة الأدبية فى وادى النيل ، وسألتنى عن كثير من الأدباء ، فكنت أذكرهم جميعاً بما يجبون أن يذكروا به فى بغداد ورأيت أن أكون أميناً فى تبليغ التحيات فقلت : إن الأستاذ الزيات يسلم عليك . فقالت : لا أحب أن أسمع اسمه . فقلت : وكيف ؟ فقالت : هل تصدق أنه أقام سنين فى بغداد ولم يسأل عنى ؟ فتشجعت وقلت : لعل له عذراً وأنت تلومين ، ذلك رجل يتهيب أقاويل المرجفين .

واستطردتُ فقلت : ولعل الدكتور السنهوري قام بالواجب .

فضحكتْ ضحكة عالية كادت تخرق النقاب وقالت: السنهوريُّ أغلظُ كبداً من ذلك!

فقلت : وما صنع الدكتور عبد الوهاب عزام ؟

فأجابت : أوكنت تحسبني أنتظر زيارة الدكتور عزام ؟ إنه رجل أديب ، ولكن انشغاله بالتحريم والتحليل لم يترك في قلبه مجالًا لرقيق الأحاسيس .

فقلت : لقد مر الأستاذ أحمد أمين ببغداد منذ سنين ، فماذا فعل ؟

فقالت : هو رجل صافى الذهن ، ولكن يظهر أنكم أوهمتموه فى مصر أن العالم الحق لا يليق به أن يُشغَل بشؤون الوجدان .

ثم أغرقتْ في صمت مُوجِش حسبتُه لوناً من العتاب.

\* \* \*

وجاءت أقداح الشاى ، فتجرأتُ وقلت : وأين أكواب الصهباء ؟

نحن في حضرة ليلي وتحت سماء بغداد !!

فقالت : أنا امرأة مسلمة ونحن في رمضان ... وأنت ؟

فقلت : وهل حسبتني من الكافرين ؟

وفهمتُ أنني أخطأت فغيرت مجرى الحديث .

ــ مولاتی لیلی ا

\_ isan , يا مولاي !

\_ إنما جئت للعناية بصحتك ، كما تعلمين .

ــ أعرف ذلك ، وهو فضل سأذكره ما حييت . سأذكر أن الحكومة المصرية كانت أعرف الحكومات الشعر والخيال ، ثم أعرف الحكومات الشرقية بالواجب نحو امرأة عليلة أوحث ما أوحت من الشعر والخيال ، ثم أضرعها الداء فتناسأها الأهل والأقربون .

فقلت : البركة في الحكومة العراقية .

فقالت : الحكومة العراقية ؟ سامحها الله ! هل تصدق يا دكتور أن الحكومة العراقية تبيح لمحطة الإذاعة أن تذيع جميع الأغاني والأناشيد ، إلا الصوت الحزين :

يقولسون ليلى فى العسسراق مريضة فيا ليتنبى كنت الطبسيب المداويسا وهنا تنبهت إلى أنى لم أسمع هذا الصوت فى بغداد .

فقلت : وكيف تحرِّم الحكومة العراقية هذا الصوت ؟

فأجابت : إن الحكومة في هذا الزمن لا تعرف غير الجيش والرماح والسيوف والمدافع ، وهي تُبغض أحاديث الوجدان كل البغض ، ولا يُرضيها أبداً أن يتحدث إنسان عن ليلي

المريضة بالعراق .

نقلت : وكيف يصح ذلك وعندكم وزيرٌ مُشْرِق الجبين هو المِدفعيّ ، وعندكم وزيرٌ أديبٌ هو الشبيبي ؟

فقالت : أما المِدفعي فله من اسمه نصيب ، لأنه منسوب إلى المِدفع ؛ وأما الشبيبي فلا تغرّ نك بسماته العِذاب ، فقد كان شاعراً فيما سلف ، أما اليوم فهو من دواهي العراق ، العراق الذي يعبد النضال .

ومرت لحظات صمت كانت أبلغ من الإفصاح .

\* \* \*

- ــ مولاتی لیلی !
- \_ نعم يا مولاى !
- ــ إنما جئت للاهتمام بصحتك .
- ــ أشكر لك يا دكتور ، ولكنك تكرر هذه العبارة ، فماذا تريد ؟
  - ـــ أريد أن أرى وجهك ويديك .
    - ـــ وهل تريد أن تخطبني ؟
  - ـــ ليس هذا ما أريد ، فلي بحمد الله أهل وأبناء .
    - \_ إذن ماذا تريد ؟

—اعقلى ياليلى ، إن الأمر كله جد ، والأمة المصرية تهتم بصحتك أبلغ اهتام ، وقد نزلت الحكومة عند إرادة الأمة فأوفدتنى إليك ، ثم بالغث فى الاحتياط فأوعزت إلى الدكتور على باشا إبراهيم أن يقترح على الجمعية الطبية أن تجعل مؤتمرها المقبل فى بغداد ، وأنا أحب ألا يُعقَد المؤتمر إلا وأنت فى عافية الفرس الْجَمُوح ، فإن لم يكن ذلك فلا أقل من أن أقدّم للمؤتمرين تقريراً ضافياً يشهد بأننى لم أضع الوقت فى التعرف إلى عيون الظباء . وسيَقْدَم الدكتور محجوب ثابت وهو من خصومى الألدّاء وأخشى أن يَشى بى فيصرح لمعالى الأستاذ نجيب الهلالى بك بأننى لم أكن فى الحرص على مهمتى من الصادقين .

وبدأتْ ليلى فكشفتْ عن يديها ، فانخلع قلبى من الرعُّب ، حين وقع البصر على تلك الأنامل الصُّفر الدُّقاق .

فتماسكتُ وقلت : وعيناك ؟

فألقت النقاب عن وجه مليح التقاسيم كان له في ماضيه تاريخ جميل ، وتأملتُ أنفها مرات

ومرات فرأيت فيه أخيلةً من الملاجة قلما يجود بمثلها الزمان .

ثُم ارتقيتُ فوقعتُ على عينيها وقُوعَ الطائر الظمآن على الورِد النمير .

الله أكبر ! ما هذا السحر المبين ؟

أأنت مريضة يا ليلي ولك هاتان العينان ؟

فابتسمتْ وقالت : صدق الدكتور فلان حين كتب إلى أنك أديب ولست بطبيب ! فقلت : إنما أريد بعث الطمأنينة في قلبك المروَّع يا مريضة العراق .

وقضيت ساعتين في مسامرة ليلي ثم استأذنت في الانصراف. والله المحمود على نعمة ذلك الحديث -

والآن أُوجِّه القول إلى الأمة المصرية ، الأمة القلقة على ليلى المريضة بالعراق ، ولا سيما الأستاذ محمد الهراوى الذى دس فى جيبى دينارين على المحطة ، أجرة برقية أرسلها من بغداد ليطمئن على ليلى المريضة بالعراق ، إليهم أوجِّه الكلام فأقول :

بنی وطنی .

إن ليلى تملك عنصرين مهمين من عناصر الحياة: رخامة الصوت ، وجلاوة العينين ؟ ولكنها مع ذلك فريسة الضّنى والنُّحول ، وسأبذل جهد الجبابرة لأصل بها إلى ساحل النجاة . وقد كلَّفتُ السيدة جميلة المقيمة بشارع صريع الغوانى أن تحتال في دعوة وصيفة ليلى لقضاء سهرة بريئة في منزلى بشارع الرشيد ، فإن حضرتُ تلك الوصيفة فسأعرف سِرَّ ليلى ، سأعرف كيف قضتُ أهوالُ الحب بأن تصل إلى ذلك النحول .

فإن تمت تلك المحاولة فقد أصل إلى شيء، وإن لم تتم فستذهب جهود المؤتمر الطبى أدراج الرياح. وأنا أرجو صديقي الأستاذ الزيات أن يقف أطباء مصر على تفاصيل هذه المعضلة ، فما أحب أن يعودوا خائبين ، فيسيئوا إلى سمعة الحكومة المصرية بلا موجب معقول .

\* \* \*

وأنت أيتها السيدة التي اسمها جميلة ، والتي زعمت أنني فتي جميل ، اسمعي ، ليس يهمني بالدرجة الأولى على حد تعبير كم في بغداد أن تغسلي ثباني ، وأن تحضري لي مائدة فخمة في كل أسبوعين ، يا بخيلة ، وإنما يهمني أن تقودي وصيفة ليلي إلى منزلى ، إلى غرفة الاستقبال يا ليمة لا غرفة السرير ، فإن عند تلك الفتاة أسراراً تكشف المحجوب من حياة ليلي المريضة بالعراق . يا جميلة ! لقد كنت في صباك جميلة ، فكوني عندما أرجوه من محمود الظنون .

يا جميلة ! لقد كنت في صباك جميلة ، فكونى عندما ارجوه من محمود الطنول . يا جميلة ! أنا أنتظرك مع وصيفة ليلي في الساعة العاشرة من مساء السبت المقبل ، والله .

بالتوفيق كفيل .

... وفى صباح يوم السبت توجهتُ إلى بَهُو أمانة العاصمة لأؤدِّى واجب التحية ، تحية العيد إلى وزراء الدولة . وقد ظننى فخامة الرئيس عراقياً ، لأنى كنت بالسِّدارة ، فسرنى ذلك . وكانت فرصة طيبة عيَّدت فيها على رجال كان يجب أن أذهب إليهم فى منازلهم ؛ وراقنى أن يعرف العراقيون مكاناً عاماً يلتقون فيه يوم العيد ، وهى عادة حسنة كنت دعوت إليها فى الرسالة التى قدمتها للمباراة الأدبية الرسمية : رسالة ( اللغة والدين والتقاليد ) .

وتلفتُ فرأيت الدكتور حسين كامل يشير إلى ، وما هى إلا لحظةٌ حتى كانت يدّ كريمة تصافحنى وتقول : أنا الدكتور شوكة الزهاوى رئيس الجمعية الطبية العراقية ، وقد سألتُ عنك مرات لأن اسمك يرد كثيراً فى المخابرات التى تجرى بيننا وبين الجمعية الطبية المصرية ، والحمد لله على أن اهتديتُ إليك بعد التشوف والاشتياق .

ثم استطرد فقال : إيش لون ليلي ! ( واللون في عرف العراقيين هو الحال في عرف المصريين ) .

فقلت وأنا أبتسم : ستعرف ذلك يوم أُلقى بحثى فى المؤتمر الطبى عن ليلى المريضة فى الغراق .

. فقال : عجّل بدفع الاشتراك ليحفظ لك مكانك بين الخطباء . فأخرجت ديناراً لم يكن. معى سواه وقلت : إليك الدينار في سبيل ليلي ! والله المستعان(١) .

والظاهر أنه لم يعرف شيئاً عن الرسالة التي كلفتُ الأستاذ الزيات تبليغها إلى الجمعية الطبية المصرية (ولا تغضب ياصديقي الزيات من كلمة تكليف ، فكذلك قلت ، وما أكذب عليك) .

وفى المساء ذهبتُ إلى نادى المعارف واشتركت فى استقبال الكشافة السورية ، وألقيت خطبة تناسب المقام . وما كادت تنقضى الحفلة حتى عَدَوت إلى منزلي لأنتظر وصيفة ليلي .

<sup>(</sup>١) اعترض باحث في مجلة الرسالة على عبارة « إليك الدينار » وقال إن الصواب « هاك الدينار » . فليعرف أن العبارة الأولى هي أيضا صواب .

وجاءت الساعة العاشرة ولم يحضُرُ أحد ، فقلت فى نفسى : هذا جزاء الفُضول ! ثم تذكرت أنى أُؤدى خدمة وجدانية سيذكرها التاريخ ، فانشرح صدرى بعض الانشراح ، وهدأت ، ثم أخذت أقلب أوراقى فى سكون واطمئنان .

وبعد نصف ساعة أحسستُ يداً رفيقة تطرُق الباب ، فخففت إليه في وقار مصنوع وفتحته بدون أن أسأل عن أسماء الزائرين .

وما الحاجة إلى ذلك وأنا أعرف جوهر الزيارة فى نصف الليل ؟ وليتها كانت زيارة تذكّر بالأيام الخوالى حين كنتُ أدرس الطب فى باريس ، وحين كنتُ أترك الباب بلارتاج لتدخل الصغيرة المحبوبة حين تشاء .

إنها زيارةً جَرْداء ستنقضى فى السؤال والجواب ، وأنا اليوم طبيب مسئول عن رعاية الحرمات .

#### \* \* \*

دخلت جميلة أولًا ، وتبعتها وصيفة ليلى . دخلتا ملفوفتين ، مع أن المرأة جميلة جاوزت الستين ؛ وشعرتُ بشيء من الخجل للفقر البادى فى غرفة الاستقبال ، ثم تماسكتُ حين تذكرتُ أن هاتين المرأتين تفهمان بلا ريب أنى طبيب غريب ، وأن الوقت لم يتسع لتأثيث العيادة والبيت .

- \_ يا جميلة ، ما اسم هذه الوصيفة ؟
- ــ اسمها ظمياء ، ولكن ما ذنبي عندك يا دكتور حتى تغير اسمى ؟

فقلت : لن أذكر اسمك الصحيح في علاج ليلي ، لأني لا أريد أن تغتنمي الفرصة فتصبحي عَلَماً على حسابها يا حَيز بون !

وأخذت المرأة في اللجاجة ، ولكني انصرفتُ عنها والتفتُّ إلى ظمياء .

- \_ إيش لون ليلي ؟
- \_ بخير ، يا دكتور ، وقد سَرَتْ فى روحها البشاشة منذ الوقت الذى رأتك فيه ، ولكن فى نفسها منك شيء .

فقلت وأنا منزعج : وما هو ذلك الشيء ؟ أعوذ بالله من كيد الشياطين !

فأجابت : كَتب إليها كثيرٌ من أدباء مصر يؤكدون أنك أديب ولست بطبيب .

فقلت : هؤلاء دساسون ، وقد آذونى قبل ذلك أبلغ إيذاء ، فقد كنت خطببُ فتاةً ف باريس وطاب لى معها العيش ، إلى أن تدخّل المفسدون وحدثوها أنى متأهل ، وأن لى خمسة أبناء . وأنا يا آنستى رجل محسود لا أخطو خطوة إلا وخولى رقباء لا ضمائر لهم ولا قلوب . فقالت : ولكن ليلى رأت في صدور كتبك أنك دكتور في الآداب .

فقلت : هذا تواضعٌ منى ، لأن الطبيب الحق لا يقول إنه طبيب ، ومع ذلك فلا بأس من إخبارك بكل الحقيقة لتبلغى ليلى فتطمئن . عندى يا آنستى ثلاث دكتوراهات : الأولى في الآداب ، والثانية في الطب ، والثالثة في القانون .

فتهلل وجه ظمياء وقالت : الآن فهمت ما يُنشر في الجرائد من أنك تلقى محاضرات في كلية الحقوق .

فقلت : هو ذلك يا آنستى . وستقرئين في الجرائد بعد حين أنى أُلقى محاضرات في كلية الطب .

والآن ندخل فى صميم الغرض من هذه الزيارة الليلية ، ولندرس الموضوع من جميع الأطراف ، لأنى لا أستريح إلى دعوتكما لزيارتى مرة ثانية ، فإن العيون تترصدنى من كل جانب ، وسمعة الطبيب هى كل ما يملك ، وأنت فى الحق فتاة حسناء ، وأخشى أن تحيط بى من أجلكِ الظنون .

فتنهدتُ وقالتُ : العفو يا دكتور ! إن مرض ليلَى هدَّنى ولم يُبق منى على شيء من العافية . فقلت وقد غاظنى أن تحسبنى أتغزل : اسمعى ، ليس الوقتُ وقتَ دَلال ، أنتِ هنا فى خدمة الواجب ، أجيبى على الأسئلة الآتية بصدق وصراحة ، واحذرى عواقب المداورة فى الجواب .

هل ترين ليلي امرأة مصونة ؟ هل يحيط بسمعتها قليل من الشبهات ؟

— وكم سنُّ ليلى الآن ؟ وكيف كان ماضيها في الحياة الزوجية ؟

ـــ هي في حدود الأربعين ، ولا تزال عذراء .

﴿ وعندئذ دونت في مذكرتي أن المرأة التي تصل إلى سنّ الأربعين وليس لها زوج و لا أطفال معرّضة لكثير من الأمراض ، وهذه أهم نقطة أعرضها للدرس في المؤتمر الطبي » .

ثم رفعتُ بصرى إلى ظمياء وقلت : ولكن كيف اتفق أن تعيش ليلي كل هذا العمر عذراء القلب ؟

فتلجلجت الفتاة ثم لاذت بالصمت ، فنهرتُها بعنف ، فأجابت وماتكاد تُبين :

- كانت تحب الضابط عبد الحسيب .

\_ ومن هو الضابط عبد الحسيب ؟

ــ فتَّى كان في الجيش العراق ، وأبوه من مصر ، وأمه من لُبنان .

- \_ ضابط في الجيش العراق أبوهُ من مصر وأمهُ من لبنان ؟ كيف اتفق ذلك يا ظمياء ؟
  - \_ لذلك يا سيدى تاريخ ...
- ـــ انتظرى قليلًا ... قبل أن ندخل فى تاريخ ليلى مع الضابط عبد الحسيب ، أحب أن أسأل : هل كان حبها لذلك الضابط أولَ حب ؟
  - ــ نعم يا سيدى أول حب .
  - \_ منذ كم سنة أحبت ذلك الضابط ؟
    - ــ منذ اثني عشر عاماً .
- ـــ تذكرى يا ظمياء أنك قلت إن ليلي في حدود الأربعين ، فهل يُعقل أن تظل عذراء القلب إلى الثامنة والعشرين ؟
- \_ نعم يا سيدى ، وما أقوله تشهد به السِّت جميلة ، وتعرفه الخالات والعمات والجارات في شارع العباس بن الأحنف وشارع صريع الغواني .
- \_ وَلَكُن هَذَا غَيْرَ مَعْقُولَ ، فَمَا يَمُكُن أَنْ تَظُلُّ فَتَاةٌ عَذْرَاءَ القَلْبِ إِلَى الثامنة والعشرين !
  - أنت يا سيدي غريب بهذه المدينة ولا تعرف النساء في بغداد .
- بغداد فى عينك يا ظمياء ! وهل بغداد تحمى المرأة من أن تكون لها عين تنظر وقلبٌ بيل !
  - \_ أؤكد لك يا سيدى أن ليلي لم تحب أحداً قبل الصابط عبد الحسيب
    - ــ ولكن كيف اتفق أن تظل بلا زواج إلى الثامنة والعشرين ؟
    - ــ لقد حَفِيتُ أقدامُ الخاطبين وهي ترفض بلا سبب معقول .

« فدونت فى مذكرتى أن الفتاة التى ترفض الزواج ، ويطول بها ذلك ، لا بدّ أن تكون أصيبت بنوبة حب ، ولا بدّ أن يكون ذلك الحب صوَّر لها فحولة الرجل فى صورة فلنسفية أو أدبية . ولكن هذا الحب سيظل مجهولا ما دامت ليلى تكتمه ، وما دام النساء اللائى يُحطن بها يتمتعن بقسط وافر من الغفلة ، على قلة ما نرى من النساء الغافلات . ويظهر أن موقفى سيكون دقيقا فى المؤتمر الطبى ، لأن المؤتمرين سيسألون عن الصور الفلسفية والأدبية لفحولة الرجال فى أخيلة النساء ، ولكن لا بأس فهى

فرصة طيبة لشرح آراء شِيث بن عَرْبانُوس \* في هذه القضية . على أنى سأجد مفاتيح هذا السر المدفون حين أقف على قصة الضابط عبد الحسيب ، وربما كان من الخير أن أرجع إلى البحث الممتع الذي نشره الدكتور عبد الواحد بك الوكيل عن أثر الخب في الأمراض العصبية » .

- \_ دكتور! ماذا تكتب؟
  - ــ اسمعي يا بلهاء .
- \_ هذا جزاء من يصنع الجميل!
- ـــ أستغفر الله ! إنما أردّت أن أقول : اسمعى يا ظمياء . أنا يا بُنَيَّتى أُقيِّد ملاحظات تنفعنى في مداواة ليلَى ؛ ومرضُها كما تعلمين عصيب ، وأحب أن أستعد لمداواتها أتم استعداد ، والله المعين .

« ولكن ألا يمكن أن يقال : إن ليلى مرضت في صباها بالغفوة الروحية ، ولم تُفِق إلا في الثامنة والعشرين ؟ ومن يصدِّق حديث الغفوة الروحية ؟ لقد كنتُ الطبيبَ الوحيدَ الذي استكشف هذا المرض الخبيث وألقيتُ عنه محاضرة في باريس بعد أن أديت الامتحانات النهائية في الطب ثم نشرتُ خلاصة بحثى في المجلة الطبية المصرية ، ولم أظفر ـــ واأسفاه ــ بغير السخرية يواجهني بها زملائي في مصر ، ويراسلني بها أساتذتي في باريس » .

- ـــ دكتور ، ألا ترى كيف أُقَفْقِف إمن البرد ؟
  - ــ اسمعى يا بلهاء ، فما عندى لك دفء .

« وما الذي يمنع من انتهاز هذه الفرصة الثمينة ، فرصة انعقاد المؤتمر الطبى في بغداد ، لإعلان نظرية الغُفّوة الروحية بطريقة دولية ؟ إن الشواهد تحت يدى ، فأنا أعرف ناساً بأعيانهم انخرطوا في سلك الكهنئوت وهم شبّان ، وعاشوا عيش الطهر والعفاف إلى سن الثلاثين ، ثم استيقظت أرواحهم فجأة فهربوا من الكنائس والصوامع وأقبلوا على الدنيا إقبال المنهومين ، ومنهم صديقى فلان الذي عرفته في حانات مونمارتر سنة ١٩٢٧ وصديقى فلان الذي عرفته في مرقص الكوبول سنة ١٩٣٧ .

ولكن كيف أقول هذا الكلام في المؤتمر الذي يعقد في بغداد وأنا أشتغل بالتعليم في بغداد ؟ الخطب سهل : أنا أتكلم في المؤتمر باسم الدكتور مبارك الطبيب ، والناس جميعا يعرفون أنى أحرزت الدكتوراه في الطب قبل أن أحرز الدكتوراه في الآداب ،

- ـــ دکتور ، أروح ؟
- ـــ وأين تروحين ؟ اجلسي يا بلهاء .

<sup>\*</sup> تجد هذه الآراء في كتاب زكمي مبارك ( بين آدم وحواء ) طبع دار الجيل . بيروت

ــ أنا اسمى ظمياء .

« ولماذا أفضح نفسى فى المؤتمر بأحاديث مونمارتر ومونبارس. ؟ لماذا لا أكتفى بالشواهد التى أعرفها فى مصر ؟ ألم يكن صديقنا فلان من أعف الناس فى صباه ؟ ألم يكن يُحَوْقِل ويستخفر ويستجع حين يَطْرق أذنيه بيت من النسيب ؟ رحمة الله على أيامه الطيبات ، أيام كنا نتقرب إلى الله يُتقبيل يمناه ! فمن يصدقنى اليوم إذا قلت إنه كان فتى عفيفاً ؟ وكيف يصدقنى الناس إذا ادعيت ذلك وهو اليوم ألطفُ ماجن وأظرف عِرْبيد ؟! » .

- ــ دكتور !
- ــ اخرسي يا بنت !
  - \_ إيش لون ؟
- \_ ما أدرى شلون !

« إن حال ليلى فى جوهره يرجع إلى فرّضين : الفرّض الأول أن تكون رأت فى مطلع صباها صورة مستّ شغاف القلب ثم اختفتْ تلك الصورة ، وظلت المسكينة تترقب ملامحها فى أوجه الخاطبين بدون أن يتحقق لها رجاء ، فلما وقع بصرها على الضابط عبد الحسيب رأت فيه ملامح الحبيب الضائع ، فأقبلت عليه وقد استيقظ هواها القديم يقظة مرْعِبةً ضجّت لها بغداد ؛ والفرض الثانى أن تكون أصيبت بالغفوة الروحية ، ذلك المرض الخطِر الذى تفردت باستكشافه والذى سيجعل لى مقام صدق فى عالم الطب ، وقد عاشت المسكينة تحت سيطرة باستكشافه والذى سيجعل لى مقام صدق فى عالم الطب ، وقد عاشت المسكينة تحت سيطرة هذا المرض إلى أن بلغت الثامنة والعشرين ثم عوفيت فجأة فكانت عيناها الناعستان وابتسامتها الساحرة من نصيب الضابط عبد الحسيب » .

- ــ دِكتور ، طال مُقامى عندك ، وليلي ستظنُّ الظنون !
  - ـــ أَىّ ظنون يا ظمياء ؟
- ـــ قد تحسبك كالطبيب فلان الذى نُحرِّبتُ عيادته بسبب امرأة ألمانية كانت تزوره فى العَشِيَّات .
- وأنتِ تلك الألمانية يا ظمياء ؟ ما هذا الغرور الفظيع الذى لا تخلو منه امرأة شوهاء ! « وهنا ضحكت المرأة جميلة ضحكةً رجّت أركان البيت » .
- ـــ اعقلى يا ظمياء ! أنا رجل غريب ، والغريب يدخل سجن الفضيلة وهو راغِم . فأنت في حماية هذا التخوُّف ، تخوف الغريب من قالة السوء . وسأُعيش في بلدكم ما أُعيش ، ثم أخرج بإذن الله وأنا أبيض الصحائف وضاّح الجبين .

- \_ هل معنى ذلك أنى فى أمان ؟
- \_ في أمان يا ظمياء ، سبحان الله !
- أنت تهيننى ! فأنا عندك فتاة شوهاء لا تبهيج الغواية فى قلوب الرجال ! « وهنا دونتُ فى مذكرتى أن المرأة لا يسرها أن تكون فى أمان ، لأنها لا تكون فى أمان إلا حين تزهد فيها القلوب . وأشهد أن ظمياء فتاة شريفة ، ولكن تغلب عليها نزعة الجنس ، فهى تحبُّ أن يكون شرفها بفضل التصون ، ويؤذيها أن تصل إلى الشرف عن طريق الزهد ، الزهد فيما تدَّعيه لنفسها من حسن مرموق » .
  - ـــ دکتور ، أروح ؟
  - وين تروحين ؟ حدثيني عن قصة ليلي مع الضابط عبد الحسيب .
- كانت بداية القصة في سنة ١٩٢٦ حين ثار حزب الشَّعب على المرحوم عبد المحسن السعدون ، وكانت الجرائد العراقية أطنبت في وصف المعرض الزراعي والصناعي الذي أقيم في الجزيرة بالقاهرة في ذلك التاريخ ، وكانت ليلي ضجرت من ضجيج السياسة في بغداد فاستأذنت والديها رحمهما الله لترى ذلك المعرض علها تنسى ضجيج بغداد ، فوفض أبوها ، وشجّعتها والديها والمرأة تغلب الرجل حين تشاء ، فلم ينتصف شهر آذار ، شهر الأزهار والرياحين ، إلا وليلى تطالع سيفر الحياة على شواطئ النيل ، وطن مولاى الطبيب .

## أخبار قصيرة

١ ـــ اعترضتْ مجلة الحاصد على عبارة « ليلى المريضة بالعراق » . وقالت : إن البيت المشهور يجعلها مريضة في العراق لا بالعراق ، وتسالنا عن معانى الباء ، ولكنا نعرف أن الجدل في النحو أخرج سيبويه من بغداد وهو محموم ، فلنصرح بأن الباء في العنوان القديم لم يكن لها في ذهننا معنى غير الطرفية ، على حدّ ما قيل :

ومن يك أمسى بالمدينة رحلُه في إنى وقيارٌ بها لغيريبُ فاتركنا يا سيد أنور ما تركناك!

٢ ـــ نشرت جريدة البلاد كلمة بحضرة سكرتير الإذاعة اللاسلكية ينفى بها ما نُشر ف مجلة الرسالة عن إغفال أسطوانة السيدة نادرة :

يقولون ليلى فى العراق مريضة فياليتنى كنت الطبيب المداويا ويؤكد أنه لم تصدر أية إشارة من أية جهة بمنع هذه الأسطوانة من الأذاعة ، ونجيب بأننا سمعنا ذلك الكلام من ليلى وهى عندنا أصدق .

" \_ كثر الاستفهام عن السيد الذي يقيم بالكاظمية والذي تفضّل فهداني إلى منزل ليلى ، ولكن لذلك السيد مكانة اجتماعية تجعل من العسير أن نصرح باسمه في هذه الأحاديث الوجدانية .

٤ ـــ طلب جماعة من أدباء بغداد أن أعلن أن ليلاى غير ليلى الزهاوى ، فإن الزهاوى كانت ليلاه هى العراق ، وأنا أصرح بأن ليلاى فى بغداد هى ليلى المريضة فى العراق ، وهى معروفة لجميع الناطقين بالضاد .

#### \* \* \*

وبدتْ لى ظمياءُ فتاةً شاعرة العواطف حين وصفت آذار بأنه شهر الأزهار والرياحين . وغلب الأدب على الطب فأحببت أن أعرف كيف رأت مصر وكيف رأت النيل .

والحق أن ظمياء فى جوهرها فتاةً مليحة ، ولكنى أغالب نفسى فأقول إنها شوهاء ، مداراةً للمرأة جميلة التى تفحص أسارير وجهى بعينين كأنهما عينا العُقاب ، وما أدرى والله كيف نجحتُ فى اصطناع التجمل والتوقر وكنتُ طول حياتى مَفضوحَ النظرات .

- \_ ظمياء .
- \_ نعم يا مولاي .
- كيف كان طريقكما إلى مصريا بنيتي ؟ بالسيارة أم بالطيارة ؟
- ـــ لم يكن السفر بالطيارة مألوفاً فى سنة ١٩٢٦ وإنما ذهبنا بالسيارة إلى الشام ، ثم اخترقنا فلسطين حتى وصلنا إلى قناة السويس ، وقد قضينا على شاطئ القناة ثلاث ساعات مرت كلمحة الطرف بفضل ما غرقنا فيه من التأملات .
  - ـــ وهل التأمل يقصّر الوقت يا ظمياء ؟
- ـــ لا أعرف يا سيدى الطبيب ، وإنما أذكر أن ليلي كانت تحفظ قصيدة شوقى في قناة السويس فظلت تنشد طول الوقت وهي في حلاوة الرَّشأ النَّشوان .
- ــــ لا أعرف أن لشوق قصيدة فى قناة السويس ، وإنما أعرف أن له فيها آية مر آيات النثر الفنى .
  - ــ لا ، يا سيدى ، هي قصيدة .
    - \_ هل تحفظين منها شيئًا ؟
      - \_ أحفظ المطلع:

تلك يا ابْنَي القناه لقومكما فيها حياه

- ــ هذه ليست قصيدة يا ظمياء .
  - ـــ ليلي تقول إنها قصيدة .
- ــ القول ما قالت ليلي ! ثم ماذا ياظمياء ؟.
- ـــ كانت ليلى تنشد ما تنشد ثم تحاورنى فى أمر المصريين الذين حفروا القناة ، ومن رأى ليلى أن حفر القناة أعظم عمل قام به المصريون فى التاريخ .
  - ـــ ولكنها أضرت مصر يا ظمياء .
- ـــ هذا يا سيدى كلام الساسة لا كلام الأطباء . وهل يضر مصر أن تكون صاحبة الفضل على العالمين فتُنشئ من المرافق ما بَخِلَتُ به الطبيعة القاسية على الإنسانية ؟ إن الحياة يا سيدى الطبيب لا تنهض إلا بفضل التضحية ، وقد ضحت مصر بمالها وسلامتها في سبيل الإنسانية ، وسيجزيها الله على ذلك خير الجزاء .
  - ــ هذه فلسفة يا ظمياء ، وما تهمني الآن ، ثم ماذا ؟
- ثم دخل الليل ونحن على الشاطئ ، وطلع القمر فتحوَّل الوجود إلى مَوْجة فِضَيَّة تفتن القلوب ، ونظرتُ إلى ليلى فرأيت انعكاسات القمر على وجهها آيةً من آيات السَّحر والفُتُون .

- ــ دخلنا في الغَزَل يا ظمياء .
- \_ أنت الذي شجعتني على الوصف يا مولاي .
- ــــ اسمعى ، هنا سؤال مهم : هل رأيتِ ليلى على القناة فى حال تختلف عما كنت تعهدين وهى فى بغداد .
  - ـــ أنا أصغر من ليلي سنًّا كما تعرف .
  - ـــ مفهوم ، مفهوم ، وهل تخفى على مثلى هذه الفروق ؟
  - \_ لم أكن أعرف يومئذ ما هو الحب ، لولا علاقةٌ سطحية بابن عمى عبد المجيد .
- ـــ يظهر أنك فتاةً مُتْعِبَة وحمقاء . ما شأنى بعلاقاتك السطحية أو العميقة مع ابن عمك عبد المجيد ؟
- \_ أنا أريد يا سيدى أن أقول إنى لم أكن يومئذ أدرك كيف تتغير أسارير الفتاة حين يَطلُع القمر أو حين يَهُبُّ النسيم ، وإنما فَطِنتُ إلى ذلك بعد ما ثارت العواصف حول ليلى . وأقول لك إنى فهمت الآن أن ليلى كانت تتأهب لحب مجهول ، فقد كان للقمر على وجهها أصواءٌ وظِلال يطير لها لُبُّ الحكيم ، وقد مددتُ ذراعي فطوقتُها فإنعطفتُ على وقبلتني قُبلةَ عطفٍ لن أنساها ما حييت !

« وهنا تذكرت الوجه الذي كان القمر يسبغ عليه ألوان الأضواء والظلال ، وجه الإنسانة النبيلة التي أتحفتني بصورتها الغالية لأدفع بها ظلام الليل في بغداد ، وكِدتُ أتنهد ثم تماسكت . ولى قدرة على ضبط النفس في بعض الأحوال » .

- ــ كَفِّي ، كَفِّي .
- تحب يا سيدى أن أصف كيف رأينا القاهرة أول مرة ؟
  - ـــ إن كنت تحبين ذلك ...
- ــ أحب أن أقول لتسمع الست جميلة ، فهي تحب ذلك .
- ـــ وأنا أيضاً أحب أن أسمع وصف القاهرة ، فقد طال شوق إلى القاهرة .
  - ــ تعرف یا سیدی محطة باب الحدید ؟
    - ــ أراها يا بُنَّتِي في طيف الخيال !
      - ـــ لقد أرهقنا الحمالون ...
- ...أنت يا ظمياء تتكلمين بلغة السائحين . إن لحطة باب الحديد سحراً لا تعرفينه يا حمقاء .
- « ثم سكتُ لحظة فقد تذكرتُ أنى زرت تلك المحطة أكثر من مئة مرة على غير ميعاد ، لأشهد أسراب المودعين والمودعات في القطار الذي يقوم إلى بورسعيد كل مساء . وتذكرت أن كنت أضحى بمكانى في قطار البحر فلا أصعد إليه إلا بعد أن يدق الناقوس لأمتع عيني وقلبي

بالحسن الذى يموج فوق الرصيف . وتذكرت الفتاة التي استقبلتها في تلك المحطة عند منتصف الليل في الشتاء الماضي ، تلك الفتاة التي جاءت من نور منديا خاصة لتزور معى الأهرام في ليلة قمراء . تذكرتُ وتذكرت حتى كاد يفضحني الدمع ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، فهو وحده يعلم ما يقاسي قلبي من الغربة بين القلوب » .

- \_ ثم ماذا يا ظمياء ؟
- ـــ ثم اخترقنا شارع كامل .
- \_ هو اليوم شارع إبراهيم .
  - \_\_ أفادك الله!
- \_ يا لئيمة ، فيك أشياء من دعابة بغداد !
- ــــ ثم نزلنا عند أسرة عراقية تقيم فى شارع قصر النيل ، وكانت ليلَى قد تعبتُ فظلت فى البيت يومين كاملين .
  - \_ وهل في الدنيا إنسانٌ يرى القاهرة أول مرة ثم يحبس نفسه في البيت يومين ؟

سقلت إن ليلى كانت قد تعبث ، والحق أن ربة البيت الذى نزلنا فيه نهتنا عن الخروج ، لأننا نزلنا القاهرة ملفوفتين بالثياب على نحو ما ترى عقائل بغداد ، وكانت تلك السيدة تخشى إن خرجنا بتلك الصورة أن يرانا الجمهور من الغرباء ، والغريب لا يسلم من فضول الناس ، وفي يومين اثنين أحضرت تلك السيدة الكريمة ما ترى أن نلبس من الثياب . أما أنا ففرحت بتيابي ورأيت أنى تجددت ؛ وأما ليلى فقد غضبت أشد الغضب وأعلنت أن الخروج بهذه الثياب ينافى الحياء . وفي الحق أن ليلى بدت في تلك الثياب كالحورية الهاربة من الفردوس ، فقد كان يجب أن تمشى في الجادة (١) وهي سافرة الوجه ، وكان الثوب المصرى يكشف بعض االطلائع من صدرها الجميل . ولو رأيت ليلى في تلك الساعة وهي غاضبة لرأيت العجب العُجاب ، فقد توهمت المجنونة أن الشبان المصريين سيخطفونها حين تقع أبصارهم على حسنها المرموق ، وبلغ بها الوهم أن تزعم أن خطفها سيكون فضيحة للعراق .

وعندئذ قهقهت ربة البيت وقالت : « اسمعى يا ليلى ، إن المصريات لا يخرجن إلى الشارع بهذا الثوب وإنما يلبسن فوقه المعطف » فسكنت ليلى قليلاً ، ثم لبست المعطف فوق الفستان ، ونظرت في المرآة فرأت أن حالها مقبول ، ولم تر بأساً. من الخروج بهذه الصورة لرؤية

<sup>(</sup>١) الجادة في بغداد هي الشارع.

- المعرض .
- \_\_ ٹم ماذا ؟
- ـــ وخرجنا فعبرنا جِسر قصر النيل .
  - \_ هو اليوم جسر إسماعيل .
    - \_\_ أفادك الله !
- \_ يا مضروبة ، هل تخرجت في الأزهر الشريف !
- \_ دخلنا المعرض ، أو دخلت أنا ثم تبعتنى ليلى ، فقد كانت على غاية من التهيب والاستحياء ، ثم رأينا أفواجاً من الشبان قيل إنهم طلبة الجامعة المصرية وعلى رأسهم أستاذ يشبه سيدى الطبيب .

« وهنا ابتسمتُ ابتسامةً خفيفة لأنه لا يبعد أن أكون ذلك الأستاذ فقد كنت صحبت جماعة من تلاميذى لزيارة المعرض ، فيهم إبراهيم رشيد وإبراهيم نصحى ومحمود سعد الدين الشريف ومحمود محمد محمود ومحمد عبد الهادى شعيرة ومحمد على حافظ ومصطفى زيور وعزيز عبد السلام فهمى ومحمد حمدى البكرى وعبد الحميد مندور ومحمود الخضيرى ، ويسرنى أن أقول : إنهم أصبحوا اليوم رجالاً يتشرفون بخدمة الوطن الغالى . ثم شعرتُ بحسرة لاذعة حين تذكرت أنه كان يمكن الفرار من أولئك الطلبة الشياطين لرؤية من فى المعرض ، ولعلنى كنت أعثر بليلى فأصبح من أقطاب الشعراء ، ولكن ما فات مات فاقتل نفسك إن شئت يا صريع المِلاح » .

- \_\_ ثم ماذا يا ظمياء ؟
- \_ ثم طوَّفنا بالمعروضات فلم يرقنا غير معروضات سلم عبده .
  - ــــ مات ، يرحمه الله .
- \_ يا عينى ، لقد كان رجلاً لطيفاً ، ومن عنده اشترينا أشياء كثيرة وقدَّم إلينا هدايا لا نزال نحتفظ بها إلى اليوم .
  - \_\_ ثم ماذا ؟
- \_\_ ثم ركبنا القطار ، قطار المعرض ، وكان أمّامنا شابٌ يُسارقنا النظر بعينين خَضْراوين ، فتكلُّفتُ الشجاعة وهممتُ بزجره ، ولكن ليلي ضغطت على يدى فاعتصمتُ بالصفح الجميل .

وما كادت ظمياء تفوه بالعبارة الأخيرة حتى ابتدأت أو قن بأنى سأهتدى إلى سرّ ليلى . وقد عرفتُ أيضاً أنه لا بدّ لى من التجمل والتوقر حتى يصل الحديث إلى مَداه ، فقد قضيتُ دهرى وأنا أرعن أهوج لا أكاد أسمع الحديث عن الحب حتى يفتضح وقارى أشنع افتضاح . ولن أنسى ما حييت تلك الحسارة الفادحة التى قضت بأن يُطوّى عنى إلى الأبد سرُّ السيدة ( ن ) فقد كانت عرفتُ من صواحبها أن شفاءها عندى ، وجاءت الشقية إلى عيادتى بشارع المدابغ ، فلما فحصتُها تبين أن العلة لها سبب مدفون ، وكنت بحمد الله ولا أزال من أقدر الأطباء على تفرُّس المُحجَّب من سرائر النفوس ... انهدَّتْ تلك السيدة على المقعد وبدأت أحاورها في ماضيها لأعرف سرَّ العلة ، فما كادت تقرأ السطر الأول من صحيفة ذلك الماضى أحاورها في ماضيها لأعرف سرَّ العلة ، فما كادت تقرأ السطر الأول من صحيفة ذلك الماضى حتى طار صوابى ، فوضعتُ يمناها على صدرى ولكن الشقية لم تمهلنى وأفلتتُ كالظبى المذعور ، وبذلك طُوى عنى سرها إلى الأبد . وكانت تلك الحادثة سبباً في انتقالي من شارع المدابغ إلى شارع فؤاد .

وما أحسب ظمياء إلا صورة من السيدة (ن) وربما كانت أفظع وأعنف: فهي عراقية ، والعراقيون تغلب عليهم سرعة الانفعال ؛ والمرأة العراقية فيما سمعت ورأيتُ لا تسكن إليك إلا إن ضمنتُ حسن الأدب وكرم العفاف ، وهي عندئذ لا تحتاج إلى من يستدرجها بمعسول الأحاديث وإنما تنطلق كالبحر الثجّاج ؛ فإذا ارتابت في أدبك ... لا أدرى ما تصنع فإن الله رحمني من أمثال هذه المواقف منذ قَدِمْتُ العراق ، وهو عز شأنه قادر على أن يردّني إلى وطني مُبشرق الجبين .

وجملة القول أنى تجلدتُ وتماسكت ، فمضتْ ظمياء تتحدث ، ومضى المطريقرع النوافذ كأنه عَذُول ، وبين القلب الخافق والسحاب الدافق صلاتٌ يعرفها من يؤمنون بوحدة الوجود .

- \_\_ ثم ماذا يا ظمياء ؟
- ـــ ثم وقف قطار المعرض ، فلم تنزل ليلى و لم ينزل الفتى ذو العينين الخضراوين . ودار القطار دورةً ثانية قطعتها في ذهول .
  - ــ وأنت أيضاً تحبين يا ظمياء ؟
  - \_ ألست إنسانة ، يا سيدى الطبيب ؟

« وهنارأيت من الحزم أن أعلن نزاهتى ، فأفهمتها أنى أنكر عليها هذه البَدَوات ، لأن الذى يهمنى هو الوقوف على سرّ ليلى ؛ وأشهد أنى لم أجد صعوبة فى اصطناع هذا النفاق ، فقد مرّ لتُ عليه بفضل ما ابتُليتُ بالمنافقين الذين تقدموا وتأخرت ، ويكفى ما مرّ بى مسن التجارب ، وأخشى أن تقنعنى الأيام بأن النفاق سيد الأخلاق » .

\_ أنت يا مولاى طلبت أن أقص الحديث كا وقع .

ـــ كا وقع لليلى ، لا كا وقع لك يا ظمياء ، فأنت فى عافية وليلى هى المريضة ، والحكومة المصرية لم تكلفنى استقصاء أخبار المتيمين فى العراق ، وإنما كلفتنى مداواة ليلى المريضة فى العراق .

- \_ فهمتُ يا سيدى فهمت .
  - ـــزين ، زين ، ثم ماذا ؟
- \_ ثم وقف القطار فتلاحظ العاشقان .
- ــ عاشقان ؟ وهل يتم العشق في لحظة ؟ هل نحن في السينها يا ظمياء ؟
- ـــ وقع التلاحُظ بين ليلي وبين ذلك الفتى ، والتعبير بالعشق من عندى .
  - ــ شيء جميل ! في أية مدرسة تعلمت يا ظمياء ؟

\_ فى المدرسة التى تعلمتْ فيها ليلى ، وهى المدرسة التى أنشأها حكمت سليمان فى سنة ١٩١١ بعد إعلان الدستور العثمانى ، وكان حكمت سليمان مدير المعارف فى بغداد ، وكان تعليم الفتاة فى تلك الأيام من المسائل التى يختلف حولها المسلمون ، فكانت ليلى أول فتاة قُيِّد . اسمها فى تلك المدرسة .

« وهنا دونت فى مذكرتى أن ليلى قديمة العهد بالثورة على مأثور التقاليد ، وهذه نقطة مهمة سأعرضها على المؤتمر الطبى ، ولعلها تكون السبب فى كشف كثير من الأسرار ، فالثورة على التقاليد تُحدِث رجّة فى المخ والأعصاب ، كما حدثنا المسيو ديبويه وهو يحاضرنا بكلية الطب فى باريس ، وهو أستاذ فاضل كنت السبب فيما وقع بينه وبين زوجته من شقاق » .

\_ و هل دُرتم بالقطار دورةً ثالثة ؟

ـــ وبعد ذلك ؟

\_ مضينا بعد ذلك إلى البيت الذى نزلنا فيه بشارع قصر النيل ، وكان الحديث على المائدة أشهى ما يكون ، فقد كانت الجرائد نشرت حديثاً لرجل مشهور اسمه سعد زغلول ، وكانت ربة البيت تحب إمتاعنا بصور الجدل السياسي في مصر ، فأحضرت نحو عشرين جريدة فيها الرفض والقبول لذلك الحديث ، ثم أحضرت صورة كاريكاتورية نشرت في الكشكول لكاتب معمم اسمه عبد العزيز البشرى فيما أتذكر ، وصورة أخرى للشيخ بخيت وهو يعترض على دخول السيدات أروقة البرلمان ، وكان الجوُّ كله جوَّ ضحك ، ولكن ليلي لم تبتسم ، ولعلها لم تعرف كيف كان الطعام في ذلك اليوم .

\_ مسكينة ليلي!

ـــ نعم يا سيدى مسكينة ، فقد قضتْ ليلةً مؤرقة ، ثم أزعجتنى من نومى قُبَيْلَ الفجر لأستعد للعودة إلى المعرض .

- \_ ورجعتما إلى المعرض ؟
- ــ رجعنا ، رجعنا ، وركبنا القطار عشرين مرة .
  - ــ عشرين مرة ؟ ولماذا يا حمقاء ؟
  - ــ لنرى الفتى ذا العينين الخضراوين !
    - ـــ ورأيتماه ؟
- ـــ ما رأيناه ، وإنما رأينا أنضر منه وأصبح ، رأينا فتياناً كاللؤلؤ المنثور ، هم الشاهد على أن مصر من الحقول التي تُنبت الجمال . وقد أمتعتُ عيني بمن رأيت ، ولكن ليلي ظلت صريعة الهم والبلبال .
  - \_\_ مسكينة ليلي!
  - \_ هل تسمح لى أن ألطم يا سيدى ؟
- ـــ تلطمين ؟ إنك لبغدادية ظريفة يا ظمياء ، ما يهمنى أن تلطمى ، وإنما يهمنى أن أسمع بقية الحديث .

- \_ وكتبتُ ليلي مقالة في وصف المعرض نشرتها جريدة ﴿ البلاغ ﴾ .
- \_\_ سبحان الله ! لقد قرأتُ تلك المقالة فى ذلك الحين وكنت أحسبها من إنشاء ليلى لصحيحة فى حُلوان .
  - ــ لا ، يا سيدي ، هي من إنشاء مولاتي ، شفاها الله !
    - \_ آمين ! ثم ماذا يا بلهاء ؟
- \_ قلت إن ليلى كانت تتردد على المعرض بدعوى الاطلاع على أسباب تقدم مصر فى الزراعة والصناعة ، أما أنا فكنت أعرف ماذا تريد وقد استمرت هذه الدعوى أسبوعين ، ثم يئست يلى مما تريد ، فلم تذهب إلى المعرض بعد ذلك .
  - \_ وبهذا انتهت القصة ؟
- \_\_ لا ، يا سيدى ، فقد زعمت ليلى أنها شبعث من المعرض ، وشبعت من الأخبار الحديثة في القاهرة ، وصرحت بأنها تحب أن ترى القاهرة المعزّية ، علها ترى ما يذكّرها بأحياء بغداد ؛ فصحبتنا ربة البيت إلى حى يسمَّى الغورية ، فدخلنا الحمزاوى والفحامين ، وشهدنا حارة اسمها وكالة ( أبو زيد ) وفيها تجارة السيد ( ... ... ) الذى يبيع أدوات السمنة للسيدات ، فوقفت ليلى عنده لحظة ، ثم انصرفت . وفي خان الخليلي رأينا سيدة ملفوفة كأنها من عقائل بغداد ، فحيتنا على غير معرفة ، فردّتْ ليلى التحية بلهفة واشتياق . وأحببت أن أعرف سر هذه الحماسة من ليلى فنظرتُ إلى تلك السيدة فرأيت عينيها خضراوين !
  - \_ أعوذ بالله !
  - \_ تستعید بالله یا سیدی من ذلك ؟
- ـــ نعم ، أستعيذ بالله من شر العيون الخُضّر ، فهى سبب بلائى في هذا الوجود . ثم ماذا يا ظمياء ؟
- \_ ثم عرضتْ تلك السيدة أن تصحبنا لزيارة معالم القاهرة وقالت إن زوجها أستاذ ف . الأزهر وإنه ينتظرها عند المعلم حسين الجريسي . ونظرتُ فرأيت ليلي تمشى وهي نَشْوَى من الانشراح كأنها تلمح من وراء الغيب أعلام الأمل المرموق .
  - وما هي إلا لحظات حتى كنا في حضرة شيخ جليل اسمه الشيخ دعّاس .
    - \_ الشيخ دعّاس ؟
  - . ــ نعم يا سيدى ، الشيخ دعاس ، وهو الذى أنجب أحمد وإبراهيم و شلبى وسيد ومحمود ، وهم زينة الرجال في بلاد النيل .

- ثم تعلل ذلك الشيخ بضيق الوقت ، ودعانا إلى تناول القهوة في منزله ، فركبنا سيارته ومضينا إلى داره في محلة الزمالك . ولما دخلنا أبصرنا فتاةً هي قَيْدُ القلوب ، اسمها درية ، فسألنا عنها فعرفنا أنها ابنة الشيخ دعاس ، وابنة السيدة نجلاء ، ونظرتُ ليلي إلى تلك الفتاة فلم تر عينها خضراوين ، وإنما رأت عيونها عَسَلية ، وهو اللون الغالب على عيون المصريات ، وهو لون ينطق عن السحر الحرام والحلال .
  - \_ اتقى الأدب يا ظمياء ، فأنت في حضرة طبيب!
    - \_ الطبيب يسمع كل شيء !
      - ــ أَمَنتُ وصدقت!
- ومضت درية تباغم أمها باللغة الفرنسية . فسألت عنها فقيل إنها تلميذة بمعهد الليسيه . ( وهنا أجهدتُ ذاكرتى لأعرف من هي تلك التلميذة ، ثم تذكرت أنني لم أتصل بمعهد الليسيه إلا في سنة ١٩٢٨ والحمد لله على ذلك ، فما يسرني أن تكون تلميذاتي محوراً لأمثال هذه الأحاديث ) .
  - \_\_ نعم يا ظمياء .
- \_\_وبداً لليلى أن تسأل عن السر فى اختلاف ألوان العيون ، فأجابت السيدة نجلاء بأن درية صورة لأبيها الشيخ دعاس ؛ أما ابنها فهو صورة أمه اللبنانية . فقالت ليلى : وهل اللبنانيون خضر العيون ؟ فأجابت السيدة : أنا لبنانية الموطن ، تركية الأصل . فقالت ليلى : ومعنى هذا أن لك ابنا أخضر العينين ؟ فقالت السيدة : نعم ، وهو المحروس عبد الحسيب ، وهو طالب بمدرسة البوليس ، وسيحضر بعد قليل .

وعند هذا الحد من الحديث تذكرتُ ليلي .

تذكرت العبارة البغدادية الطريفة التي طلَّت بها قلبي منذ أول زيارة ، فقد قالت حين رأتني أهمّ بالرواح :

« فراقك صعب ، سيَّدى » .

ورأيت من الخير أن أصرف ظمياء ، وكانت لى سياسة أو حاها الشيطان ، فقد رأيت الفتاة تقص أحاديث الشيخ دعاس وزوجته نجلاء بحماسة سحرية ، ورأيتها تطنب فى وصف ابنتهما الجميلة ، تلك الفتاة التى اسمها درية ، وهو اسم لا أدرى كيف يلذّع قلبى ، ولكن لا موجب للمضيّى فى سماع ما تقول ظمياء فى وصف درية ، فليس من الحزم أن تقول ظمياء كل ما عندها فى ليلة واحدة . وهل أضمن رؤيتها بعد ذلك إن تم هذا الحديث ؟ من الخير أن أصرف هذه الفتاة وهى فى نشوة الحديث فلا أتعب فى رَجْعها إلى منزلى حين أشاء .

\* \* \*

ولكن كيف أصرفها وقد استأنستْ كل الاستئناس؟

يجب أن أصرفها بعلة طبية لتتهيأ للمرض ، فقد أمسيتُ أشعر بوجوب أن تصبح هذه الفتاة من مرضاى ، ولا بدّ للطبيب من مريض ؛ وستعافَى ليلَى بإذن الله ، فلتكن لى ذخيرة ألتمس بها البقاء فى بغداد . وكذلك صوبتُ نظرى إلى الفتاة وقلت :

\_ ما هذا الذي أرى بوجهك يا ظمياء ؟

فانزعجت الفتاة وقالت بصوت مقتول : إيش بي يا عمَّى ؟

فقلت وأنا أتكلف الحزن : سأخبرك يا بنيتي حين أجيىء لعيادة ليلي . فاذهبي الآن واستريحي ، وتجنبي التعرض للتيارات الوجدانية .

فخرجت الفتاة مذعورة لا تُلوى على شيء . والجمال الساذج يفتن القلوب حين يَكْرِثه الانزعاج .

\* \* \*

فراقك صعب ، سيّدى .

كذلك قالث ليلي .

فراقك صعب ...

إى والله ، فراق صعب ، يا ليلى ، وفراقك أصعب ، فمتى يكون اللقاء ؟ وأويتُ إلى فراشى في ليلة باردة لم يدفئها غير الذكريات . ثم خرجتُ مبكراً في الصباح فرأيت بغداد تموج بالحديث عن ليلى والدكتور زكى مبارك وانتخاب مجلس النواب .

ثم سألتُ فعلمتُ أن مجلة الرسالة نشرت كلمةً عن ليلى المريضة في العراق ، فتذكرت الخطاب الخاص الذي أرسلته إلى الأستاذ الزيات منذ أسابيع . وما أتهم هذا الصديق بسوء النية في نشر ذلك الخطاب ، فهو رجل عاش سنين في بغداد و لم ير ليلى بعينيه ، فهو يحب أن يراها مع قرائه بأذنيه ، تأسياً بقول الشريف الرضى :

فاتنى أن أرى الديار بطرف فلعلى أرى الديار بسمعى ومضى يوم ، ويوم ، وأيام ، وأنا طُعْمة الألسنة والعيون فى كل مكان .

وكانت فرصة تذكرت فيها ما جنيت على نفسى في السنين الخوالى ، فقد كنت عدوً نفسى من حيث لا أريد . أنا الطبيب الذي أضاعه الأدب فلم يبق أمامه غير احتراف الصحافة والتعليم . ولولا جناية الأدب لكنت اليوم عميد كلية الطب بالجامعة المصرية ، فأنا عند المنصفين أعرف بالطب من العميد المعروف .

\* \* \*

تذكرتُ وتذكرت ...

تذكرتُ العيادة التي أقمتها في الزمالك مع زميلي الدكتور أديب نشوان ، وهي عيادة كان يُرجّى أن تكون مضرب المثل في عالم الطب ، ولكن مقالاتي في جريدة البلاغ جنت على فلم يَعُدْ أَحدٌ يصدّق أنني طبيب .

وتذكرتُ مجلة ( طبيب القلوب ) وكانت والله مجلة لطيفة ، ولكنى تفسلسفتُ فى الدراسات النفسية ، ثم مازلت أوغل فى التفلسف حتى حسبنى القراء من العابثين ؛ وعُطِّلت المجلة ، ولا نزال إلى اليوم فى نزاع حول ما تراكم عليها من ديون .

وقد نجا زميلي بجِلْده ، وكيف لا ينجو وهو جبان ! وبقيت أنا أضع الدينار بجانب الدينار لأتخلص مما جناه قلمي البليغ !

ير حمك الله يا أبى ! فكم نصحتنى و لم أنتصح ! كم قلتَ إن الطبيب لا يليق به أن يتحدث في أشعاره عن الحدود والعيون والنحور والثغور ، ولا ينبغى له أن يتفجع على مواسم الروح في مصر الجديدة والزمالك . ولكنى أحسنتُ الظن بالناس فانطلقت أشدو وأترنم ، فكان

جزائي أن أعيش عيش المشرّدين بين القاهرة وباريس وبغداد .

تذكرت وتذكرت لو تنفع الذكرى ....

تذكرت العيادة الجميلة التى أقمتها فى شارع فؤاد بعد أن خُرِّبت عيادتى بشارع المدابغ بسبب السيدة (ن) ، وكانت عيادتى بشارع فؤاد تبشر بمستقبل رائع ، فقد كانت مجهزة على أحدث طراز ، وكان فيها بمرضة جميلة تخلب عقول النساء قبل أن تخلب عقول الرجال ؛ ولكن الله ابتلانى بطائفتين من الناس كانوا السبب فى خراب تلك العيادة الفيحاء : الطائفة الأولى جماعة الأصدقاء الذين يرون من حقوق الصداقة أن أداويهم بالمجان . أما الطائفة الثانية فهم الأدباء الذين جعلوا عيادتى سامراً يلتقون فيه كل مساء . وفى تلك العيادة تألفت رابطة الأدب القديم ، وجمعية عُطارد ، وأصدقاء أفروديت . وفى تلك العيادة قامت المعارك بين القديم والجديد ، وفيها نظم أول مؤتمر لكليات الجامعة المصرية ، وفيها أسستُ نقابة الحبين .

ومالى أكتم حقائق التاريخ ؟ إن هذه المذكرات لن تنشر في حياتى ولن يراها الزيات ولا غير الزيات و الخير الزيات ، فلأدوِّنْ فيها كل شيء ، وليقل الناس بعدى ما شاءوا ، فسأكون في شغل عنهم بما أعدَّ الله للأشقياء من نعيم الفراديس . وهل يُرضى الله في كرمه أن نشقَى في الدارين ؟

كانت عيادتى بشارع فؤاد هى الملاذ لكل أديب لا يجد فى جيبه محسة قروش يجلس بها جلسة لطيفة فى مشرب ... أو مشرب ... أو مشرب ... ولا موجب لذكر أسماء هذه المشارب فأصحابها لئام لا يستحقون الإعلان ، وأخشى أن يعيشوا بعد أن أموت . أليس فيهم الرجل اللئيم الذى استقبل فى حانته صديقى ... فلما انصرف سألنى عن اسمه فطويته عنه . وكان اللئيم يريد أن يعرف ما هو اسم ذلك الشاب الذى يخاصر تلك الشقراء ؟ وكان ذلك الصديق من كبار الموظفين بوزارة المالية .

إن القاهرة ليس فيها مشرب أمين يلقى فيه الرجل حبيبته وهو فى أمان من عيون الرقباء . ومع ذلك يقولون إن مصر تحضرت . كذبوا !

وهذا الكلام الذى أدونه فى مذكراتى هو السبب فى خرابى ، فأنا طبيب دقيق الإحساس ، ودقة الإحساس فى زماننا من أشنع العيوب . ومن حسن الحظ أن هذا الكلام سيُطوَى إلى حين ، لأنى سأدفن مذكراتى بالمكتبة العامة فى بغداد ، ولن يطلبها مجلس كلية الآداب بالجامعة المصرية إلا بعد مئات من السنين ، وستكون لكلية الآداب جهودٌ مشكورة فى درس النثر الفنى فى الأدب الطبى .

ألا فليعلم الجمهور الذي يخلفنا بعد مئات السنين أن الأدب أضاع ثلاثة من الأطباء كانوا يعيشون في مصر ، وهم محجوب ثابت ، وأحمد زكي أبو شادي ، وزكي مبارك . ولكن هل ضاع محجوب ثابت ؟ وكيف ؟ لقد اشتغل بالتمثيل السينائي فنجح أعظم نجاح . وقد تفضل سعادة الأستاذ طه الراوى وكيل وزارة المعارف العراقية فدعانا منذ ليال لتناول طعام العشاء . وعلى المائدة تحدث الأستاذ منير القاضى فأشاد بنبوغ محجوب ثابت في التمثيل وجزم بأنه أبرع من الممثل زكى طليمات . وعندئذ أحسست الغيرة تُلهب أحشائي فهذا زميل أضاعه الأدب وحفظه التمثيل .

وأبو شادى أحيته المعامل البكتريولوجية ، فهو يفحص ( عَيِّنات ) الجراثيم ثم يخلِّد أصنافها بالشعر البليغ . أما زكى مبارك فقد أضاعه الأدب جملةً واحدة ؛ وإنى لأخشى أن لا يستمع إليه أحد إن وصف لمريض شربة زيت ؛ ومع أنه ظفر بألقاب كلية الطب وكلية الآداب فقد ضاع فى الكليتين ، فهو عند كلية الآداب رجل طبيب ، وعند كلية الطب رجل أديب . وعند الله جزائى !

\* \* \*

ومما زاد فى البلاء أننى صرحت بأن ليلى تقيم فى شارع العباس بن الأحنف ، وهو تنارع معروف فى بغداد ، فما الذى كان يمنع من اختراع اسم موهوم أضلل به أهل الفضول ؟ كذلك أمسيتُ فى حيرة وارتباك ، فما توجهت إلى ليلى إلا رأيتُ الشارع يعجُّ بالناس . ويحسن النص على أن المدنية الحديثة جنت على بغداد أعظم جناية ، فليس فيها شارع ولا حارة ولا درب ولا عطفة إلا وهو مُضاءٌ بالكهرباء ، وبذلك ضاع علينا الحظ الذى كان يتمتع به المتنبى إذ يقول :

أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنثنى وبياض الصبح يغرى بى وفى بغداد شرطة لا تعرف التغافل الظريف الذى تصطنعه شرطة باريس ، وليلي نفسها لا تخلو من عُنْجُهِيَّة البدويات ، وأنا نفسى لا أحسن الصبر وهو أقل ما يتخلق به الأطباء .

\* \* \*

وفى معمعة هذا الكرب وقع حادثٌ ظريف ، فقد تلقيتُ صكاً من مجلة الهلال على بنك إيسترن فى بغداد ، تلقيته فى ساعة ضيق ، فمضيت إلى البنك لأتقاضاه وأنفق محصوله على نفسى وعلى بعض مرضاى من الملاح .

ولكن إدارة البنك رفضت تسلم المبلغ الميمون وقالت: هات جواز السفر، أو أحضر رجلاً يعرفك. فقلت: أما جواز السفر فلا سبيل إليه لأن المطر ينهمر والطريق كله أوحال. وأما البحث عن رجل يعرفنى فهو سهل، ولكنه لا يتم بدون فضيحة البنك. فقال فريق من الموظفين: وكيف؟ فقلت: لأن مما يفضح بنك إيسترن أن يجهل زكى مبارك وهو رجل يشار إليه بالبنان فى كل أرض، وفى صدره و دائع أغلا وأنفس مما تحفظ أقوى الخزائن في أعظم البنوك.

وعندتذ ضبّ موظفو البنك بالضحك والقهقهة الساخرة ؛ ولكن أحدهم ترفق وقال : أنت الطبيب الذي جاء يفتش عن ليلي والذي ينشر نتائج بجثه بمجلة الرسالة المصرية ؟ مُخقلت : نعم !

فالتفت ذلك الموظف إلى زملائه وقال : يا جماعة ، هذا هو الطبيب الذي جاء يفتش عن ليلي !

وما كاديفوه بهذه الكلمات حتى أقبل الموظفون لمصافحتى . وفى لحظة واحدة تسامع من فى البنك بقصتى ، وقد استظرفونى جدًا ، بالرغم من أنى أحمل أنفًا أعظم من أنف ابن حرب ، كا قال الأستاذ حسن فهمى الدجانى زميلى فى أيام البؤس ، يوم كنتُ تلميذ الشيخ سيد المرصفى . وصحبنى ذلك الشاب إلى مكتب المدير فشربت عنده كأساً من قهوة أبى الفضل لا قهوة أبى نواس . ولم يفتنى أن أسأل عن اسم ذلك الموظف الأديب الذى يقرأ مجلة ( الرسالة ) وهو فى البنك \_ وتلك إحدى الأعاجيب \_ فعرفت أنه يسمى ألبرت داود يعقوب ، فمضيتُ وأنا أرتل الآية الكريمة : « يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمتُ عليكم وأنى فضلتكم على العالمين » .

#### \* \* \*

لقد نفعنى الأدب فى بنك إيسترن ، فهل ينفعنى الأدب عند ليلى ؟ وهل نفعنى عند عروس بغداد ؟ أمرى إلى الهوى !

#### \* \* \*

ظهر المقال الثانى فى مجلة الرسالة وفيه كلام عن وزير المعارف ورئيس الوزراء ، وقد صارحنى السيد عبد الجليل الراوى بأن لذلك عواقب ...

فليكن هذان المقالان كل ما أرسل إلى الزيات ، ولتكن هذه الحوادث بدايةً لرجوعي إلى العقل ، فأنا لا أزال شاباً ، ومن السهل أن أحسِّن سمعتى وأن أعيد تنظيم عيادتى في شارع فؤاد ، فلولاجناية الأدب لكنت اليوم أغنى الأطباء .

على أنه لا موجب للندم على المقالين اللذين نشرتهما الرسالة ، فقد أصبح العراق جذوة وجدانية ، وضار اسم ليلى بداية كل حديث ونهاية كل حديث في الأندية والمعاهد ، بغض النظر عن المشاجرة التي وقعت النظر عن المشاجرة التي وقعت من أجلها في كلية الحقوق ... وينبغى أن أسجل أن هذين المقالين جذبا الأنظار إلى المؤتمر

الطبى ، فقد حدثنى الدكتور حسين كامل أن طلبات الاشتراك بلغت المئات فى أسبوع واحد ، والسبب لا يخفى على من سيقرأون مذكراتى فى السنين المقبلات ، فقد صار مفهومًا أن ليلى ستحضر جلسة الافتتاح ، وإلى ذلك أشارت جريدة البلاد و جريدة العُقاب و جريدة الرأى العام و جريدة الهدف ، وأنكرت ذلك مجلة الكفاح وقالت : إنه لا يليق بأمه إسلامية أن تُعرِّض امرأة لعيون الناظرين ؛ وفات مجلة الكفاح أن المؤتمر لا يُعقد هذه السنة فى بغداد إلا بسبب النظر فى أمر ليلى المريضة فى العراق .

ولكن هل أسمح بخروج ليلى ؟ وهل ضاقت الحيل حتى أمكّن الناس من رؤية ليلى ؟ رباه ! لقد بدأتُ أشعر بالغيرة على ليلى ، فهل تكون الغيرة نذيراً بهبوب عاصفة الحب ؟ أمرى إلى الهوى !

\* \* \*

نشرت جريدة البلاد في أبرز مكان كلمة تحت عنوان :

## « أنشودة اللقاء »

ثم قالت إنها تلقت قصيدة موجهة إلى بتوقيع ( ليلى المريضة ) وأنها حوّلت القصيدة إلى الدكتور زكى مبارك راجية أن يكون له فيها شيء من العزاء .

وقد تلقيت القصيدة وتأملت الخط ، فعرفت أنها من ليلي غير ليلاي .

ونشرت جريدة العُقاب كلمة قالت فيها إننى شرعت فى تعلّم الطب ، وذلك دليل جديد على أن شهرتى الله من الغرام بالأدب وصحبة الأدباء!

آه ا آه !

هذا خبر جدید ، فقد أُخبرنی الدكتور حسین كامل أن الزیات سیحضر إلی بغداد لشهود المؤتمر الطبی ، وأنا أفهم جیداً ماذا یرید ، وهل تجوز علیّ الْحِیل وأنا خِرِّیج مونمارتسر ومونبارناس ؟ هیهات هیهات !

• أترك هذا العبث في تدوين مذكراتي ، وأمضى لعيادة ليلي ، فقد طال الشوق إلى صوتها الرخيم و ... عينيها الناعستين . أليست هي التي قالت : فراقك صعب ، سيّدي !

فراق صعب ؟ نعم ، إن لميلى تقول ذلك ، والقول ما قالت ليلى ولو كره السفهاء من العذال .

# منداد مراكه

لحف به اصل الرئي مبال الرئي الما المرابيات الما المرابيات المرابيات المرابيات المرابيات المرابيات الما المره المداب المرابيات الما المره المداب المداب المداب المداب المداب المداب المداب المرابي المرابية المرابية

### ( انشودة الله الّقاء ) مهداة الى الدكتورزكى اجبا رك او قيسس الطبيب

این النفس ابشری واظرب جمنیة الغلب بما تطلبی وانظری واظرب زوال صنل البؤس و آبستری مامنطری قلب من فیض الهی الکو ژ مامنطری فیص الکو ژ مذنب فیصویی العالج ا و عذنب

يا لحير غنى إعذيرانشيد باروض ازهو بازمان افعد وارسشنو كاس الهنى فالدهرلا ينصف وا عزفو وا عزفو وا عزفو كالمحيل فهوطوع البيد واقطنو

ماا جمل العالم ما ابد عه نیم ضمل صب بینیست ولوئی پتبعه والتی (وا جمل الدیم جمل بوم التی) پاستی زل نخبیبی جائتی یا سشقی فالبتی عندی کمن مثلات لا پنغیه

X X X

انت الذي قدخلت ياليني كنت طبيبًا لتدا و بيني استكرعطفاً لك لابا لغريب الدِّك لي انت الطبيب الدُّديب تبتی وان سکن می مسکن

لدطبيب

قد حُرِّ د الروض وغاص بيع \* منامت الطير وتاه العطيع مَدِفرق الدُّرَحا) كا عدر محدعلاتمس لفني وانهدر قدغاب لايفهر لابستطيع

والقدر وانحدر والتمر

يجع عند مُضَى كى يستقيم ما بعي الدُ خلاص مِنا سعيم ما دانت الهمة لن تعرفا

مجالس لأنب خدتصفصفا كيمنشد تبعر لاحازخا

معی لکی نوقض روح اعمل مغرس زحوالروض باكيلقع فخمأ لقد جارعلى المجمع صوتك كى نوفض روح العمل

هييا اتل ئىالكون نشيدالامل كخريعى وا نزع وا رنع

من حبيبًك الوقيط (لیلی المربضة)

... ومضيتُ أعود ليلَى مرة ثانية ، بعد أن قبّلتُ الصورة التى أدفع بها وحشة الليل فى بغداد ، وبعد أن قرأتُ الرسائل المعطَّرة التى وردتْ من مدينة بغداد وكذلك أعددت قلبى للرفق واللطف ، وأنا فى عالَم الطب كالبُّلبُل فى عالم الأغاريد ، لا أطرب إلا بعد مُناجاة الأحلام ، ولا يطربُ إلا بعد أن تَضُوع من حوله أرواح الأزهار . فهل تعرف معنى ذلك تلك الإنسانة التى بلغ بها العناد أن تصرح بأنها لن تفتضح فى حُبِّى إلا يوم يظهر أنها دفعتنى إلى الخلود ؟

رباه ! ما أصعب تكاليف الخلود !

ولكن كيف ألقى ليلاى ؟

إننى أخافها أشد الخوف ؟ فقد بدتْ لى فى المرة الماضية على جانب من الوُعُورة ، ولا يبعد عندى أن تكون حمقاء ، فإن الجمال يورث أهله بعض خصال النزق والطيش ؟ وأنا والله على استعداد لمقابلة الشر بالشر ، فإن رمتنى بالحمق رميتها بالجنون ترولكن ذلك لا يقع بدون جزاء ، فقد تفسد العلائق بين مصر والعراق .

\* \* \*

فراقك صعب ، سيدى ! كذلك قالت ليلي منذ ليال .

فما الذي يمنع من الأدب ؟ وهل كُتب على أن أظل دهرى شقياً لا أعرف غير الرجس ؟ ما لى أُحْرِم قلبي أطايب العفاف ؟ ما لى أُحْرِم قلبي أطايب العفاف ؟ آمنت بالله ! وهل كنت فاسقاً حتى أفوه بمثل هذا القول ؟

إنك يا ربى تعلم كيف ابتدأتُ وكيف انتهيتُ . إنك يا ربى تعلم أنى أشرف مخلوق سوَّته يمناك ، مع استثناء الأنبياء ؛ ولكنى طبيب جنّى عليه الأدب فسار فى بقاغ الأرض أنه من الفاسقين .

张 垛 垛

كيف ألقى ليلى ؟ تلك هى النقطة ، كما يقول لافُونْتين ! ألقاها بالتجارب التي أفدتُها في باريس ، فقد وردتُ مدينة النور أول مرة في سنة ١٩٢٧ و كنت سمعت أنها مدينة تموج بالهوَى والفَتُون ، فكان أكبر همى أن أعيش فيها عيش المجانين بعد أن عانيتُ الأمرَّين من عيش الجفاف في شارع الحمزاوى وعطفة الجمالية !

ودخلت السوربون ، سقاها الغيث ، وجعل الله لها لسان صدق فى الآخرين ، فكانت عينى لا تقع على الأساتذة ، وإنما كانت تقع على الطالبات ، وهن فى دروس الأدب أكثر من الطلاب . والفتيات هناك يفهمن وَحى العيون ، وكان يتفق أن تلقانى فتاة بعد المحاضرة فتقول : من فضلك يا سيد ، هل عندك مذكرات عن دروس المسيوشامار ؟ فأجيب : نعم ، يا آنستى ! فتقول : هل تتفضل فتعيرنى إياها لأنسخها ثم أردها إليك ؟ فأقول :: وهل لمثلى أن يرفض ما تطلب هاتان العينان ! فتنظر الفتاة إلى نظرة سخرية وتنصرف !

وحدث مرة أن قالت لى فتاة ريًا الجسم كأتها من دمياط: هل لك يا سيد أن تتفضل فتعير فى مذكراتك عن دروس المسيو مُورِّنيه ؟ فقلت: لك ذلك يا آنستى ، ولكنى لن أعود إلى السوربون إلا بعد يومين. فهل أستطيع أن أراكِ غدًا عندى فى الساعة الخامسة لأقدم إليك المذكرات ؟ فأجابت بالقبول بعد أن استفهمتْ عن اسم الشارع ورقم البيت.

وما كاد يحين الموعد حتى كانت المائدة مجهزة بأطيب ما تملك فرنسا من ألوان الشراب ، ثم مضت ثواني ودقائق وساعات ، ولم تحضر الفتاة ، عليها وعلى أمها اللعنات !

وفى ذات يوم قالت إحدى زميلاتى فى الدرس إنها تجيد الرقص ، فقلت إنى لا أحسن منه غير « الْحَنْجَلة » ورجوتها أن تعيننى على إتقان ذلكِ الفن الجميل فأجابت جواباً كله إغراء . ولكننى اشترطت أن يكون ذلك فى غرفتى حتى لا يعرف أهل باريس أننى رجـــل « غشم » .

وانتظرتُ ، ثم انتظرت ، ثم انتظرت ، و لم تحضر الراقصة الحسناء!

ولم تمض أسابيع حتى شاع في جميع أروقة السوربون أنى فتّى ماجنّ خليع ، فكنتُ ألقي أطيب التحيات ولا يجيبني مجيب . والشيطان يشهد أنى كنت في ذلك العهد أعظم مغفل عرفته باريس .

ونظرتُ فرأيتُ فتيانًا أقلَّ منى فتوَّةً وجاذبية يعيشون فى ظلال الحب عيش الملوك ، فعرفت أنهم يحسنون ما لا أحسن من فن الغرام ، وللغرام فنون ...!

\* \* \*

ولكن أين أذهب ؟ لقد ضاع حظى فى كلية الآداب ، فهل أذهب إلى كلية العلوم ؟ وكيف وهى أيضاً من السوربون ؟ فلم يبق إلا أن أذهب إلى كلية الطب لأقيم فيها تجارب الحب من جديد ، بعيداً عن جوّ الأراجيف الذي خلقتُه خَلْقًا بفضل الغفلة والجهل .

وكانت فرصة عرفتُ فيها قيمة الشر في نحلُق الرجال . فلولا الحب ما عرفت كلية الطب ؟ ولولا الطب ما شرفتني الحكومة المصرية بمداواة ليلي المريضة في العراق .

أقول إنى ذهبتُ إلى كلية الطب بعد أن صقلتني التجارب ، وبعد أن عرفتُ أن من العيب أن أخيب في باريس وأنا شاعر سنْتِريس ؟ فلم تمض أيامٌ حتى كنت في تلك الكلية فتى الفتيان .

وبيان ذلك أنى كنتُ أخفى عواطفى كل الإخفاء ، فكنتُ ألقى الفتاة فلا أحدثها عن عينها وخديها وشفتيها ونهديها وما أجمل نهود الفتيات فى باريس ! وإنما كنت أسارع فأتحدث عن حدائق الحيوانات فى القاهرة وأقول إنها أجمل ما يعرف العالم من حدائق الحيوان فإن اعترضتْ إحدى الفتيات وفضَّلتْ حدائق الحيوان فى لَنْدَنْ تحمستُ وقلت إن هذا مستحيل ، لأن مصر هى البلد الوحيد الذى يطيب فيه العيش لأنواع الحيوان!

وما كنت أكتفى بهذا ، بل كنت أخترع أسماء وهمية للباحثين والمفكرين ، فكنت أقول إن بلدنا هو الذى نبغ فيه فلان وفلان ، وهي أسماء تحلّي بها بعد ذلك جماعة من الناس .

وفى أثناء تلك الأحاديث الوهمية تجول عيناى فى أعطاف الفريسة الحسناء ، فإن بدا لها أن تعترض على ما تقول عيناى ، أنكرتُ ما تقول عيناى ؛ وهل كنت مسئولاً عما تقوله عيناى ؟ وما هى لغة العيون ؟ وهل للعيون لغة ؟ إنْ هذا إلا اختلاق !

وما زلت أوغل فى المداهنة والنفاق حتى تقدمتْ إحدى الفتيات وقالت : ما أجمل عينيك يا مسيو مبارك ! فتكلفتُ الغضب وقلت : أنا أكره المزاح ! فطوقتنى بذراعيها وقالت : أنا أحب الشبان العقلاء ! فقلت : وأنا أحب المجانين من الفتيايتي !

وكانت لحظة ستُنْصَبُ لها الموازين يوم يقوم الحساب !

\* \* \*

وفى ظلال هذا الروح الطَّيب مضيتُ لعيادة ليلى ، وقد صممت على الخوض فى أحاديث لا تتصل بالحب . وما قيمة التجارب إن لم تنفع وأنا فى ديار الاغتراب ؟

دخلت على ليلى فى ليلة مَطِيرة غاب فيها القمر وغابت النجوم ، فتفضلت حرسها الله ومدت يديها الناعمتين لمعاونتى على دَرَج السلالم ، فشعرتُ كأن خيوطاً من نور تجذبنى إلى العِلِّية ، وقد تكلفتُ التعب والضعف لأرى كيف تجذبنى تلك الأنامل الرقاق . وكانت لحظة سحرية لا يعرفها إلا من أسدِلتُ عليه الستائر فى ليلة قمراء بالقصر الذى يعرفه القلب فى الشارع رقم ١٣ بالضاحية ... إحدى ضواحى القاهرة الفيحاء .

رباه ! إن القاهرة نعمة من نعمك على عبادك ، فاجعلها عامرة أبد الآبدين ، واجعلها إلى يوم القيامة عروس الشعر والخيال ، بل احفظها واجعلها شقيقة الفردوس يوم يلقى المخلصون جزاء ما يعملون !

رباه ! إن القاهرة هي الشاهد على أن اللغة العربية خليقة بالسيطرة في عالم العلم والمدنية . رباه ! إن القاهرة من أجمل ما خلقت من المدائن فاجعلها كِنانتك واحفظها من السوء حتى أعيش فيها عيش السعداء ، وحتى يعيش فيها أبنائي وأحفادي وأحفاد أحفادي عيش النَّضرة والنعيم ، على وفاق وسلام مع جميع الأقطار العربية .

\* \* \*

كانت ليلي في زينتها ، وكنت في عقلي !

وكان فى نيتى أن أثير الجدل حول « قضية الأخلاق » التى اشتجرت فيها أقلام الخولى وعزام والزيات ، وكنت أنوى أن أقرر أن المنافقين ينجحون باسم الأخلاق ، فكيف لا ينجح بها الصادقون ؟ وكنت أحب أن أقول أيضاً إن الثورة على الأخلاق كالثورة على الدين ، فالذين يسترون يشورون على الدين لا يُبغضونه من حيث جوهره ، وإنما يحاربون الأبالسة الذين يسترون سوآتهم بتكلف الغيرة على الدين . وكذلك يثور على الأخلاق من يؤذيهم أن يغار المنافقون على الأخلاق . وكان من شهوة النفس أن أعلن في حضرة ليلى أن أهل البلادة يسترون تخلفهم بالأخلاق فإذا رأوا رجلاً قوى القلب مُشرِق العبقرية ، أسرعوا فاتهموه بضعف الأخلاق لينفض الناس من حوله ويخلو لهم الميدان . ومن أجل هذا كان من النادر أن يمر بهذه الدنيا رجل عظيم بدون أن تطول في تجريحه ألسنة المتخلفين والمنافقين . وهل سلم الأنبياء من ألسنة الناس ؟ عظيم بدون أن أصول وأجول في حضرة ليلى ، فأعظم لذة في الدنيا أن يعذب لسانك ، وتقوى حجتك ، في حضرة امرأة حسناء . والكلام في هذا الموضوع يسهل على بفضل ما وتقوى حجتك ، في حضرة امرأة حسناء . والكلام في هذا الموضوع يسهل على بفضل ما أضعث من العمر في دراسة علم النفس وعلم الأخلاق ، وبفضل ما ابتلاني الدهر من معاشرة أهل المناء .

ولكن ليلي ابتدرتني وقالت:

هل قرأت العدد الأخير من مجلة الرسالة ؟

وما كادت شفتاها تفصحان عن هذا السؤال حتى كاد قلبي ينخلع ، فقد تذكرت أنني رجعت عن عزيمتي في طلّى هذه المذكرات وأرسلتها جميعاً إلى الزيات . وهل أخاف ليلي أكثر مما أخاف سعادة الأستاذ محمد العشماوي بك الذي أوصاني بالاعتصام بالعقل يوم سفري إلى

العراق ؟ وما وجه الخوف ؟ إن مذكراتى بريئة من العبث ، وأنا أعيش فى بغداد عيش النُساك ، وإن لم يكن لى فضل فى هذا التنسك ، فإن الحفلة التى كرمنى بها أدباء بغداد جعلتنى ممن يشار إليهم بالبنان ، و لم يبق من ميادين الهزل غير تذكر الأحلام القديمة ، أحلام القاهرة ومصر الجديدة وباريس .

ثم تشجعت فقلت : وماذا في مجلة الرسالة ؟

فقالت : إن الأستاذ سعيد العريان يتحداك .

فبلعتُ ريقى ، وحمدت الله . وهل يؤذينى أن يتحدانى كاتب من الكتاب ؟ يرحم الله الأيام الماضية حين كان الأدباء يتهيبون المرور فى طريقى ، وحين كانت مقالاتى فى جريدة البلاغ كالسيف المُصْلَت على رقاب الكتاب والشعراء والمؤلفين . يرحم الله الأيام الماضية حين كان أعاظم الرجال يسرهم ويشرفهم أن أهجم عليهم فى جريدة البلاغ . ولكن واأسفاه ! أنا اليوم أعيش فى قفصين من الفولاذ . وهل كان الدكتور طه حسين يمزح حين قال : تذكر يا صديقى أنك أصبحت موظفاً فى حكومتين ، وأن مركزك دقيق ؟

\* \* \*

لقد قرأت كلمة الأديب العريان ، ولكن لا بد من التجاهل لتعيدها ليلى على مسمعى ، فإن الهجوم على يعذُب ويطيب حين أسمعه من ليلى . وهل كانت رخامة الصوت إلا عند ليلى ، ليلى التى زعموا أنها مريضة في العراق ، مع أن في صوتها من الحلاوة ما يَهُدُّ رواسي الجبال ؟ وقرأتْ ليلى :

« ولقد سرنى والله أن تُعْنَى وأنت فى العراق بدفع تهمة العقوق عن أدباء مصر ، وإنها لعاطفةً وطنية نبيلة أعرف كل العزفان ما يدفعك إليها وأنت بعيد » .

- \_ أعيدى يا ليلي .
  - ــ ولماذا ؟
- ـــأعيدى ياليلى ، ففي مصر إنسان يشهد بأنى أعرف معنى الوطنية ! وهل كنت في حاجة إلى من يشهد لى بصدق الوطنية ؟ عِشنا وشُفْنا !
  - ــ ولكنه يتهمك بمصانعة أهل العراق !
- \_ أنا أصانع أهل العراق ؟ وهل صانعت أهل مصر حتى أصانع أهل العراق ؟ لقد جنتُ على الشجاعة ما جنت فلم أتهيّب ولم أتوجَّع ، وتركتُ الجبناءَ يتمتعون بمناصب كنت بها أحق ، فكيف جاز لأديب مصرى أن يتهمنى بالمصانعة في معاملة أهل العراق ؟

إسمعى يا ليلى . إن هذا الأديب نسى أن مجلة « الرسالة » لها فى العراق قراء يعدُّون بالألوف ، ونسى أن كلمته قد تؤذينى ؛ وهذا الأديب الطيب القلب نسى أيضاً أن أهل العراق لن ينتظروا شهادته فى عبقرية زكى مبارك ونسى كذلك أننى لا أحتاج إلى سناد يتفضل به كاتب يجعل الرافعي إمام الأدباء . فأنا أعيش فى مصر والعراق بفضل الله وبفضل عزيمتى ، وإن كنت لا أنكر أن فى مصر إخوانًا كرامًا يجعلون سيرتى مسك الحتام فى كل حديث .

إسمعى يا ليلى . إن أدباء مصر لا يعرفون عواقب ما يكتبون . أليس من البلاء أن أنفق أو قات الفراغ في الدفاع عن مصر والمصريين ؟ أليس من البلاء أن يكون من واجبى أن أتنقل في الأندية والمجتمعات لأصحح الأغلاط التي يرتكبها الكتاب المصريون ؟ إن مصر ليس لها مطامع في العراق ، ولكن ما الموجب لحرمان مصر من مودة أهل العراق ؟ إن العراقيين يروننا إخوانهم ، أهلا وسهلاً ! فبأى حق يستبيح ناس في مصر أن يفوهوا بكلمات ينفر منها أدباء العراق ؟ إن مصر تنفق ألوف الدنانير لتؤسس صداقات ومودّات في الأقطار الأوربية والأمريكية ، فكيف يغيب عنها أن تنفق الكلمات الطيبات لتؤيد ما يربطها من العلائق بالأقطار العربية ؟ هل يعلم أدباء مصر — ولا سيما أعدائي — أني أدفع عنهم قالة السوء في العراق .

السمعى يا ليلى . إن أهل بلدكم يقولون إن زكى مبارك لا يزال يحافظ على مصريته ، وهذا حق ، ولكننى أتشبث بمصر فى سبيل اللغة العربية ، فاللغة العربية هى الرباط الوثيق الذى سيكون فى المستقبل أساس ما سيعرف الشرق العربي من قوة البنيان .

\* \* \*

وكِنتُ وصلتُ إلى حد من التأثر انزعجت له ليلى . فقالت : هوِّن عليك يا صديقى ! فنظرت إليها نظرة الطفل المكروب إلى أمه الرءوم ، ثم قلت :

ليلى ، إنها سنةً واحدة أقضيها في العراق !

فقالت وهن تتنهد : ستبقى عندنا طول حياتك .

فأجبت : على شرط أن تُعفوني من هفوات الكتاب المصريين الذين أحمل جرائرهم صباح مساء .

فقالت ليلي : وعلى شرط أن تنسى مصر الجديدة والزمالك !

فقلت: ذلك إليكِ يا ليلي!

فصوَّ بتُ إلَّى عينين عاتبتين ، فعرفت أنها تُنكر التشبيب .

ما أجمل ليلي حين تعتب بعينيها ! إن ليلي جميلة يا بني آدم ، وإنها لخليقة بأن ننسيني من في

مصر الجديدة ومن في الزمالك ، إن جاز لقلبٍ مثل قلبي أن يعرف العقوق . \* \* \*

- \_ ليلي!
- <u></u> مولاى ا
- \_ ليلاى!
- \_ لست ليلاك!
- ــ معذرة يا ليلي ، فأنا طبيب جني عليه الأدب . وهذه عبارة شعرية سبقتْ إلى اللسان .
  - ـــ ماذا تريد أن تقول ؟
- \_\_ أريد أن أقول ... أريد أن أقول إنى سأعيش فى بلدكم سنة واحدة ، أعنى أننى سأفارقك بعد أشهر معدودات .
  - \_ هذا وعيد ؟
  - ــ لن أعيش في بلدكم إلا إذا عينتني الحكومة المصرية واعظاً في بغداد .
    - \_ واعظ ؟ ما هذا الكلام ؟ هل جُينت ؟
- وقد انتشيتُ من هذه العبارة لأن المرأة الجميلة لا تصف الرجل بالجنون إلا إذا ارتفع بينه وبينها التكليف ) .
- \_ ما جُنِنْتُ ، وإنما أقول إن المصريين والعراقيين يحتاجون إلى من يَرعَى العلائق بين البلدين فلا ينْشَر خبر في جرائد العراق عن مصر ، ولا ينْشَر خبر في جرائد مصر عن العراق ، إلا بعد أن يمر على رجل حكيم يفهم عواقب ما تنشر الجرائد والمجلات .
  - ــ وأنت ذلك الرجل الحكيم ؟ آمنت بالله 1
  - ـــ اسمعي يا ليلي ، إن المحررين في الصحف يحتاجون إلى لجام من العقل والذوق .
    - ــ دع هذا ، وحدثني عما تعرف من أسرار ليلي المريضة في لبنان .
      - ــ تريدين ( فلانة ) التي قيل إنها كانت تحب الرافعي ؟
      - ــ نعم ! وهذه أهم نقطة تعنيني في كلمة الأديب العريان .
- \_ وأنا أريد أن أمُنَّ على مصر وأدباء مصر فأقول إنى قضيت فى بغداد سنة كسبتُ لوطنى فيها ألوفًا من الأصدقاء .
  - ــ أنت تمنُّ على وطنك ، والمنُّ على الوطن لا يليق بكرام الرجال
- ـــوماذا أصنع إذا كان وطني لا يعرف غير من يمنُّون عليه ؟ وهل يعرف وطني أني أكتب

فى كل أسبوع أكثر من تسعين صفحة وأشنغل أكثر من سبع عشرة ساعة فى كل يوم ؟ هل يعرف وطنى أنى يعرف وطنى أنى يعرف وطنى أنى أخر كلية الحقوق مرتين فى كل يوم الأطمئن على صحة الدكاترة عزمى وفهمى وسيف ؟

- ـــ ومن هؤلاء ؟
- \_ هم أساتذة في القانون لا في الطب ، وهم من أبناء القرن التاسع عشر .
- « وكانت غلطة فظيعة ، فإنه لا ينبغي أن تعرف ليلي من المصريين أحدًا سواى » .
  - \_ حدثني عن ليلي المريضة في لبنان .
- \_ كانت ليلى المريضة فى لبنان زميلتى فى الدرس يوم كنا طالبَيْنِ فى الجامعة المصرية ؟ وكنت أتقرب إلى قلبها باغتياب الأساتذة ، فأزعم أن الكونت دى جلارزا لا يفهم الفلسفة ، وأن الشيخ الحضرى لا يدرك حقائق التاريخ ، وأن الشيخ الحضرى لا يدرك حقائق التاريخ ، وأن إسماعيل بك رأفت يجهل الجغرافيا ووصف الشعوب !
  - \_ يظهر أنها كانت طالبة شقية ؟
  - ... كانت أشقى من ليلي المريضة في دمياط.
  - ــ أنا لا يهمني إلا الوقوف على أسرار ليلي المريضة في لبنان .
    - ــ انتظرى ، انتظرى ، إن الله مع الصابرين .

خرجتُ من عند ليلي وقد انتصف الليل ، فما كدت أبلغ الجادّة حتى لمحت إنسانة تعدو خلفي في الدربونة (١) فالتفتُّ فإذا هي ظمياء .

- ــ دكتور ، متى أرجع إليك ؟
- \_ حين تشائين يا ظمياء ، ولكن ما الموجب لهذا الاستعجال ؟
  - \_\_ هل نسيت البقية من قصة ليلي مع عبد الحسيب ؟
- \_ ما نسيتُ . ارجعي إلى مساء الغد يا ظمياء ، ومعك ماعونٌ من الكُبّة الموصلية (٢) \*\*

لا موجب للنفاق في هذه المذكرات ، إن ظمياء فيما يظهر تتشهى أن تتكلم في عبد الحسيب ؛ وأنا فيما يبدو أتشهى الكلام عن درية ؛ وأكرر ما كتبته من قبل : ( إنى لا أعرف كيف يلذعنى هذا الاسم ) وربما كان هذا من جنون الشعراء ، فأنا شاعر مُقِل ، ولكن الاقلال لا يمنع من التشرف بجنون الشعراء . ولعل الاقلال أدل على الجنون ، وإلا فما الذي كان يمنع من أن أفجع العالم بعدة دواوين ليصبح شعرى حديث الأدباء في سائر البلاد ؟ درية ! درية ! ما أعذب هذا الاسم ! وما أشقاني في ( استلطاف ) الأسماء !

\* \* \*

رجعتُ إلى المنزل وأنا أتشوق إلى اقتيات النعاس ، فقد كنتُ انتشيت من حديث ليلى ، والمنتشون يتشوقون إلى الهجود ؛ كذلك سمعت . ولكنى صادفت ما أطار النوم من رأسى ، فقد وجدت جريدة الشباب بين البريد وفيها هذه الكلمات :

« فُجِع الأدب والعلم ونُكِبت الأخلاق الكريمة بوفاة الأديب الكبير المحقق والكاتب العبقرى المنقطع النظير المرحوم الأستاذ محمد صادق عنبر المنشئ الشهير واللغوى المعروف ،

<sup>(</sup>١) الدرب في مصر هو الدربونة في العراق.

<sup>(</sup>٢) الكبة عند العراقيين هي الكبيبة عند السوريين ، ويقال إن الكبة الموصلية كانت السر في براعة أبي إسحاق في الغناء !

فقوبل الخبر بحزن شديد ، وألم عميق ، لما اشتهر عن المرحوم من واسع العلم و الاطلاع وصدق الوداد ومكارم الأخلاق » .

وقد هدنى هذا الخبر المزعج ، ونشر أمام عيني كثيراً من الصور والأطياف ، فتذكرت أنى رأيت صادق عنبر أول مرة سنة ١٩٢٣ في جريدة الأخبار ، فسألنى عمن أفضل من الشعراء فقلت : شوقى ، فقال : أسألك عن الشعراء الثلاثة . فقلت : ومن هم ؟ فقال : أبو تمام والبحترى والمتنبى فقلت : أنا أفضل الشريف الرضي على هؤلاء الثلاثة . فاستغرب وقال : هذا كلام لم يقل به أحد سواك !

وتذكرت أنى كنت أتلقى مجلة النهضة النسائية وأنا فى باريس سنة ١٩٢٧ وفيها رسائل وجدانية عنوانها: ( الرسائل الضائعة ) وهى رسائل نفيسة بقلم صادق عنبر ، فلما لقيته بعد حين أثنيت عليها ، فقال وهو يتوجع: ليتها كانت صحيحة ، فهى خيالية! فقلت: ليتك تمضى فى هذا النظام البديع!

وبعد رجوعى من باريس فى سنة ١٩٣١ كان أول من سأل عنى ، فمررت عليه فى قلم المطبوعات فحبسنى ساعتين ليمتع أذنى برسائله : ( رسائل الحب بين قيس وليلى ) فقلت : أهى أيضاً رسائل خيالية ؟ فتنهد وقال : لو كانت تنبئ عن وجد دفين لما كان جسمى أضخم جسم فى هذه البلاد ؟ فنصحته بتكلف العشق ليخف وزنه فيمسى وهو فتى رشيق !

وتذكرت أنى أردت مداعبته فى جريدة البلاغ سنة ١٩٣٥ فذهب إلى صديقى الأستاذ كامل كيلانى وقال له: قل للدكتور زكى مبارك : إن صادق عنبر لن يقرأ البلاغ ولن يعرف ماذا يقول ؛ فليثق حضرته بأن الأرض لن تزُلزل تحت قدمي ، ولن يتقوض ماضى صادق عنبر لأن زكى مبارك يهجم عليه فى جريدة البلاغ !

وتذكرت والدمع يملأ عيني أن الأستاذ محمد على الطاهر أراد أن يحتفل بسفرى إلى العراق فدعانى إلى الغداء عند العجاتى مع جماعة من أهل الأدب والعلم والبيان ، كان فيهم الأستاذ صادق عنبر ، ولكنه يومئذ لم يشترك في أطايب الحديث ، فهل كان انتهى من دنياه ؟

يرحمك الله يا صديقى ، ويرحم عهدك فى جريدة اللواء ، يوم كان أكثر كتّاب اليوم أطفالاً يلعبون ·!

\* \* \*

الشجى يبعث الشجى!

هل أستطيع أن أنتهز هذه الفرصة فأدوّن في هذه المذكرات حادثة عجزت عن تدوينها منذ

أشهر طوال ؟ هل أستطيع أن أقول بصراحة إننى كنت من أشد الناس ارتياحاً إلى اصطخاب الجدل السياسي فى مصر ؟ لقد آن لقلبى أن يفصح عن بلائه المكنون . إن الجدل السياسي فى مصر كان نعمة وارفة الظلال لأنه استطاع أن يشغل صديقى الأستاذ عباس الجمل عن أفدح نكبة أصيب بها فى دنياه ، وهى اختصار الغصن المطلول الذى اسمه طاهر عباس الجمل الطالب بكلية الحقوق (١) .

آن أن أصرح بأن هذا الأديب المفقود كان يحفظ ديوانى ، وأنه تفضل فأسمعنيه قبل أن يذهب إلى دمياط بيوم واحد . آن أن أصرح بأن هذا الشاب كان يرانى أكرم أصدقاء أبيه ، وكان يرى من البر أن يحفظ أشعارى ويقتنى مؤلفاتى . آن أن أبكى هذا الشاب النبيل الذى كان أطهر ضحية ظفرت بها الأمواج .

لقد حضرتُ الذكرى الأخيرة من ذكريات سعد زغلول وكان مجلسى في السُّرادق يواجه مجلس النقراشي باشا فلم أسلِّم عليه ؛ وظن بعض الحاضرين أننى خشيت أن يكون في السلام عليه ما ينقض مودتى للنحاس باشا . فهل أستطيع أن أنص في هذه المذكرات على أننى لم أخف يومئذ إلا أن يقع بصرى على الأستاذ عباس الجمل فأذكّره بتلك المصيبة التي تذيب لفائف القلوب ؟

كان طاهر الجَمَل لا يلقاني في الطريق إلا دعاني إلى رؤية منزلهم الجديد في مصر الجديدة ، وكان يغريني فيقول: إن لونه كالشُليَّك!

ولكنى لم أطعه و لم أرَ المنزل . وما أظننى سأراه فى بقية حياتى ، لأن جزعى على طاهر خليقٌ بأن يقتلنى إذا رأيت ما كان يهواه فى دنياه .

أخى الأستاذ صادق عنبر .

أرأيت كيف كانت مصيبتي فيك باباً من البلاء!

إن طاهراً فى نضارته كان مثلك فى ذكائك ؛ وعبقرية النضارة لا تقل روعةً عن عبقرية الذكاء . وأنت قد تجد من يحبّر الرسائل الطوال فى الثناء عليك ، ويقيم لك حفلات التأبين ؛ أما طاهر الجمل فيستصغر ناس قدره ، لأنه كان طالباً بالسنة الثالثة بكلية الحقوق ، فلم يبق إلا أن أقف وحدى لبكاء تلك الزهرة النضيرة التى اقتطفها الموت فى شاطئ دمياط .

وما يؤذيني وأنا أكتب هذه الكلمات إلا أن تحمل نسائم الهواء إلى الأستاذ عباس الجمل أنني

<sup>(</sup>١) الاختضار بالخاء المعجمة هو الموت في عهد الحداثة والشباب .

فكرت فى طاهر ، فيتذكر أننى ما عزيته فيه ، فيتجدد عُتْبه على صديقه القديم ، أو يؤذيه أن يتذكر ابنه بعد تناس ؟ ولكن كيف يتناساه بعد أن نعم بوجهه وروحه سنين ، وأنا ما نسيته مع أن يصرى لم يقع على وجهه الجميل غير مرات ؟

يا طاهر !

آذكُرنى عند ربك ، وقل إن في سكان الأرض ناساً يحفظون الجميل!

\* \* \*

وقضيت تلك الليلة وأنا مُؤَرَّق الجفون ؛ وزاد فى الغم والحزن أن الوهم خَيَّل إلى أن صادق عنبر قد يكون مصيرى وليلاى امرأة منبر قد يكون مصيرى وليلاى امرأة رخيمة الصوت ، ساحرة العينين ، تقيم بشارع العباس بن الأحنف فى بغداد ؟

فكرت ثم فكرت ، والشُّجون من جملة الأرزاق !

ولكن وقع حادث طريف خفف ذلك البلاء :

فقد صمم سعادة وكيل وزارة المعارف العراقية أن يزورنى فى منزلى ليؤدى واجب التحية لرجل هَجَر وطنه وأهله ليتشرف بخدمة الأدب العربى فى العراق ؛ وكانت زيارته فى الليل ، فراعه أن يرى الظلام يَغْمُر السلالم والدهاليز ، فاستشاط غضباً وقال : كيف يجوز لصاحب المنزل وهو عضو بمجلس النواب أن يُهمل الإضاءة الواجبة ، وهو يعلم أن من سكان منزله صاحب « النثر الفنى » ؟ سأعرف كيف أحاسب ذلك النائب وكيف أقهره على تعميم النور فى دهاليز البيت ؟

فقلت وأنا أتخوُّف العواقب : أنا مطمئن إلى هذا الظلام يا سعادة الأستاذ ...!

فقال : وأنا أخشى أن تشكونا إلى مجلة الرسالة أو جريدة البلاغ .

و لم يمض يومان حتى نفذ الناثب المحترم ما أراد سعادة الوكيل .

ولكن ظمياء استرابت بهذه الأنوار ورفضت دخول البيت ؟

\_\_ ماذا تخافين يا ظمياء ؟

\_ أخاف الأقاويل والأراجيف .

ـــ من المفهوم أنك وصيفة ليلي ، وأنى طبيب ليلي .

ـــ هذا كلام لا يصدِّقه غير المطلعين على ما جرى في هذا الشأن من المخابرات بين الحكومة العراقية والحكومة المصرية .

- والجمهور ؟

- \_ أترى الجمهور يصدِّق أنك جئت لمداواة ليلي المريضة في العراق ؟
  - ــ خبر أسود!
- \_ خبر أسود ، خبر أبيض ، خبر بنفسجتى ، خبر خَمْرى ؛ أنا لا أدخل هذا البيت في هذه الأنوار وكل سكانه يعلمون أنك رجل وحيد .
  - ـــ نعم ، أنا رجل وحيد .
  - \_\_ وحيد ، أعنى تعيش وحدك .
  - \_ مفهوم ، يا ألأم الناس في بغداد .
    - \_\_ إيش لون ؟
  - ـــ لا شيء ، أقول إنه لا موجب لهذا التخوف ، فأنا طبيب ليلي وأنت وصيفة ليلي .
- \_\_اسمع يا دكتور ، أنا أثق بأ مانتك ، وليلى لم تنهني عن التودد إليك ولكنى لا أقبل أن أكون مُضْغَةَ الألسنة في هذا الخان .
  - \_ ومن الذي سيعرف مثلاً أنك ظمياء ؟
    - \_\_ يجب أن تفهم أنك في بغداد!
      - \_ باسم الله الحفيظ!
- \_ اسمع يا دكتور ! يظهر أنك رجل طيّب أكثر مما يجب . إن التعرض لأقوال الناس كالتعرض لأقوال الجرائد ؛ وربما كان كلام الجرائد أسلم عاقبة من كبلام الناس ، لأنك تستطيع أن تكذّب ما تنشر الجرائد من الباطل فتدفع ما تؤذيك به من بهتان ؛ أما كلام الناس فلا سبيل إلى دفعه لأنه ينتقل من أذن إلى أذن ومن لسان إلى لسان ، ثم لا تمضى أيام حتى يأكل لحمك المُفترون ، ويأثم بسببك الأبرياء .
  - ــ وماذا أصنع يا ظمياء ؟
  - \_ ارحل عن هذا البيت .
  - \_\_ و كيف بعد أن تكلّف صاحبه ما تكلف في تبديد الظلمات ؟
    - \_ اختلق سبباً من الأسباب .
      - \_\_ أختلق ؟!
    - \_\_ الاختلاق مما يجوز في بعض الأحيان .

\* \* \*

وعندئذ تذكرت أن الأستاذ محمد بهجة الأثرى كان اقترح على صاحب البيت أن ينظم وعندئذ تذكرت أن الأستاذ محمد بهجة الأثرى كان اقترح على صاحب البيت أن ينظم

الحمّام ولم يفعل ؛ فطمأنتُ ظمياء ، ومضيت فقضيت معها السهرة في بيت أمها ، وهو منزل صغير في درب ضيق لم أسأل عن اسمه وهو درب يشبه ما يسمونه في مصر : شق الثعبان .

وفى صباح اليوم التألى قابلت حضرة النائب المحترم وذكّرته باقتراح حضرة الأستاذ محمد بهجة الأثرى ، فاراد أن يتحلل من الوعد فتكلفت الغضب وقلت في سخرية مصطنعة : كذلك تكون وعود النواب يا سيد عبد الهادى !

و لم تمض غير ساعاتٍ حتى انتقلتُ إلى منزلٍ آخر في شارع السموءل .

ولكن كيف انتقلت بهذه السرعة في يوم واحد ؟

ذلك أمر كان يعجز عنه السنهوري والزيات وعزام .

والواقع أنى رجل خطِر جداً ، فقد أمسيت أعرف بغداد كما أعرف باريس ؛ ومعرفتى بهاتين المدينتين تساوى جهلى بمدينة القاهرة التي لا أعرف منها غير ثلاثة أحياء . أما الإسكندرية فلا أعرف منها غير الشاطئ الذي تُعَطِّره أنفاس الملاح في الصيف .

\* \* \*

ولكن لماذا اخترت شارع السموءل ؟

لأنه شارع البنك وأكثر سكانه من أهل المال ، وأهل المال في الأغلب لا يعتدون على الأعراض ، وإنما يعتدون على الجيوب ، فالشُّرطة في مثل هذا الشارع لا تفكّر في الفَجَرة وإنما تفكر في اللصوص ، وكذلك تَعُودني ظمياء بلا تهيب ، لأن المآثم: في هذه الجادّة قليلة الخطُور بالبال ، وذلك كل ما أتمناه للسلامة من أهل الفضول

وقد عزّ على أن يتطاول بنو إسرائيل على اسم السموءل فيسمُّوا به شارع البنك ، وكان السموءل على يهوديته عربياً سخى اليدين ، فما كان ضرهم لو نطقوا اسمه على طريقتهم فقالوا (صمويل) ؟ ثم تذكرت أن السموءل كان أقدم من عَبَّرَ عن ضمائر البنوك حين قال :

وننُكُرُ إن شئنا على الناس قولَهُم ولا ينكرون القول حين نقــول

فالبنك هو الذي يُنكر ما نقول ، ولا تستطيع أن تنكر ما يقول ، فهو الفَيْصَل في التصحيح والتزييف .

ولعل انتقالي إلى شارع السموءل يُدْخِل على طباعي بعض التعديل ، ولعلني أكتسب شيئًا من أخلاق بني إسرائيل ، فإن الحب يبدِّد ما أجمع من المال . أليس من السفه أن أراني مسئولاً عن طوائف من البيوت تُسدَل ستائرها على طوائف من الوجوه الصبّاح ؟ وهل رأى الناس حالا أغرب من حالى وأنا أنفق على بيت في النمسا منذ سبع سنين لأن فيه فتاة جميلة كانت

ترافقنی فی السوربون ؟ أمری إلی الهوی !

\* \* \*

تركت أول منزل سكنته فى بغداد . ويا حسرة القلب على فراق ذلك المنزل الجميل ! فقد كان صورة صحيحة للمنزل الذى كنت أسكن فيه حين كنت طالبًا بالأزهر الشريف . كان صورة لربع يعقوب بالغورية ، على أيامها السلام ! وكانت جاراتى فى ذلك الربع من الغيد الحسان ، وكان فيهن إسرائيلية تأتمننى على كل شىء وتقول : الشيخ زكى مُسْلِم ولكنه ابنُ حلال .

وكنت حقاً ابن حلال . كنت مستقيماً أؤدى الفرائض والنوافل وأقرأ الأوراد ، وما تغير حالى إلا منذ استطعت أن أقول : بُونجور مَدْمُوازيل ! بُونْسُوّار مَدام !

لم أفارق منزلى فى شارع الرشيد بدون حسرة لأذعة ، فقد أقمت فيه ثلاثة أشهر أنشأت فيها تسعمائة صفحة ، واستقبلت فيه ظمياء تسع مرات وهو يذكرنى بمأواى القديم فى رَبْع يعقوب الذى ألَّقتُ فيه كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) واستقبلتُ فيه الشيخ الزنكلونى والشيخ عبد المطلب ويذكرنى بأول منزل سكنته فى مصر الجديدة وهو الذى ألفت فيه كتاب ( التصوف الإسلامى » واستقبلت فيه الدكتور طه حسين والمسيو لالاند والمسيو ماسينيون ، ويذكرنى بغرفتى بشارع أرَّاس فى باريس ، وهى الغرفة التى ألفت فيها كتاب ( النثر الفنى » وسمعت فيها أنغام اللغة الفرنسية كما ينطقها بنائها ، وكما يلْحَنُ بها الإنجليزيات والاسبانيات والأسبانيات ، ولا سيما الشقراء التى ما كانت تتكلم بغير الغناء :

هل الله عافِ عن ذُنوبِ تسلَّفتْ أم ِ الله إن لم يَعْفُ عنها يُعِيدها ؟ أمرى إلى الهوى !

\* \* \*

لقد انزعج صاحب المنزل حين رأى الحمالين من الأكراد ينقلون أثقالى ، وبالغ في التلطف لبردني إلى المنزل ، ولكن هيهات ، فأنا طبيب أفسده الأدب ، والطبيب الفاسد لا يطاق . أنا أعرف أنى خاصمتُ نائبًا ، ولكن يعزِّيني أن نواب العراق لا يلتفتون إلى المسائل الشخصية ، فلن يبالني شرَّ من هذا النائب على الاطلاق . وسأرجو الأستاذ معروف الرصافي أن يصلح ما بيني وبينه إن رأيت ما يوجب ذلك ... وهل من الكثير أن أخرج على أصول الأدب والذوق في سبيل ظمياء ؟ إن هذه الوصيفة تعرف جميع أسرار ليلي وهي أيضاً ستحدثني

عن دُرِّية . ويالوعة القلب من طيف درية ! فهل يتلطف الحظ فيمتعنى بهوى امرأة تحمل هذا الإسم الجميل ؟!

\* \* \*

إن أحزاني لا تحملها الجبال ، ولكن الله بعباده رؤوف رحيم ، فهو يسوق إلى موجبات الابتسام ، أنا الرجل الحزين الذي لم يعرف قلبه الفرح منذ سنين ، وكيف أفرح وقد طلبني أبي يوم موته أكثر من خمسين مرة فلم أكد أصل إليه حتى بكته النائحات ؟

انتظرت ظمياء في المنزل الجديد وأنا محزون ، وأشهد أنى مُكْرَة على تأدية هذه الحدمة الوجدانية ، فما أعرف كيف يصير حالى مع ليلى ، ولعلها تُعافَى ويمرض الطبيب! ودخلت ظمياء وهي تُرغِي وتُزْبد .

\_ هل عرفت ما صنعت المرأة جميلة ؟

\_\_ ماذا صنعت ؟

\_ لقد مزقت قمصانك بعد أن غسلتها وكوتها .

ــ عجيب ! ولماذا ؟

ــــ لأنها قرأتْ في مجلة الرسالة أن اسمها جميلة ، واسمها الحقيقي هو …

وعندئذ ضحكتُ ضحكةً قويةً كادت تمحو سطور الأحزان من القلب العميد .

إن تلك المرأة لم تعرف إحسانى إليها بتلك التسمية ، فقد خلعتُ عليها اسماً أحبه أصدق الحب ، ورحمتها من الاسم الذى كانت تحمله ، لأنه يقرِّبها من شيخ أبغضه أشد البغض ، ويكفى أن يكون اسمها واسمه مبدوءين تحرف الحاء !

تلك امرأة حمقاء ! ولكنى لن أنسى معروفها عندى ، فقد كانت أول إمرأة خدمتنى فى بغداد . ولو رآها الجاحظ لصاغ لها عقود الثناء .

\* \* \*

- ــ ظمياء .
- \_إى ، مولاى . .
- ـــ لا أريد أن أسمع اسم هذه المرأة مرة ثانية ، ولا أحب أن أراها بعد أن مزقت قمصاني .
  - \_ وأنا أكره لسيدى الطبيب أن يتصل بهذه المرأة فقد بدأت تغتابه منذ يومين .
    - ــ تغتابني ؟ وما عساها أن تقول ؟
      - \_ تقول إنك تحب ليلي .

- ـــأنا أحب ليلى ؟ وهل جُنِنْتُ حتى أحب امرأةً عليلةً لا تملك من شواهد الحياة غير صوتٍ بَغُوم وطَرَّفٍ يشيع فيه التكسُّر والنَّعاس ؟
  - \_ إيش لون ؟
  - \_ ما أدرى يا ظمياء .
  - \_ الأفضل أن نعود إلى قصة عبد الحسيب .
    - \_ أو قصة درية .
    - \_ قصة عبد الحسيب .
    - \_ قصة درية ، قصة درية .
    - \_ وهل تكره قصة عبد الحسيب ؟
  - \_ قُصِّي عليَّ حديث الأخوين : درية وعبد الحسيب .
- \_ وأخذتْ ليلى تقلِّب الجرائد بحضور السيدة نجلاء ، فرأت فى السياسة الأسبوعية مقالة فى رثاء أستاذ مستشرق اسمه بول كازانوفا كتبها أستاذ مستغرب اسمه طه حسين . وتدخّل الشيخ دعّاس ليشرح المراد من الاستغراب والاستشراق .

أقف قليلاً حتى أستعدّ لتدوين ما سمعت من ظمياء . وأشهد أنى سمعتُ بقية حديثها وأنا كاره ، لأن اسم عبد الحسيب أصبح يُزعجنى ، فهو الحبيب الأول ، وأنا إن شاء الهوى سأكون الحبيب الثانى ، وحماسة ظمياء فى سرد القصة قد تنتهى بتذكير ليلَى بماضيها فتنتكس وتضيع من يدى ، لا قدّر الله ولا سمح . وهل أملك زِمامها إلا أن وصلتُ بها إلى ساحل العافية ؟ كتب الله لها السلامة ، وشفى من أجلها جميع المرضى من الملاح !

ومن واجبى نحو نفسى أن أنص بصراحة على أنى لست لئيماً كل اللؤم فى هذه القضية — وما أبرّئ نفسى ، إن النفس لأمّارة بالسوء ، إلا ما رحم ربى — فأنا أحب أن تُعافَى ليلى لأتفرد بهواها ، ولكنى مع ذلك أشعر فى بعض الأحيان أنى أخدمها بإخلاص ، فإنه يعزّ على والله أن تُعطب سيدة لها مثل طرفها الساحر ، وصوتها الرخيم . يعزّ على أن تُعطب مثل تلك الإنسانة وإن خلت منها يدى ، وهذه فيما أظن أول مرة أشعر فيها بحلاوة الصدق ، فقد مضت أعوام وأنا لا أداوى امرأة جميلة إلا همت بخطفها من زوجها . وقد وقعت لى من ذلك جوادت سيطول عليها ندمى ، حين أثوب إلى رُشدى ، أنا الطبيب الآثم الذى زعزع عروش السعادة فى كثير من البيوت .

أنا أشعر حقاً وصدقاً أن ليلى تهمنى ؛ وأشعر حقاً وصدقاً أنى مستعدُّ للتضحية بنصيبى من هواها ؛ ولكن ما الذى يمنع من الجمع بين المزيتين : عافيتها وسعادتى ؟ يمكن بسهولة أن تصير عبوبتى بلا بَغى ولا عُدوان . والخلاصة أنى أريد أن يُنسَى اسم عبد الحسيب ، ولكن كيف ؟ إن قصته تهمنى جداً ، لأنها ستعلمنى كيف أسوس ليلى ، وهذا بيت القصيد ، فقد أصبح مفهوماً عندى أنه كان ساذجاً لا يعرف ما يأتى وما يَدَع . وكان مصيره أن يُحرَم عطف ليلى ، فيمرض هو فى مصر ، وتمرض هى فى العراق ، وما أحب أن أكون ثالث المرضى !

يضاف إلى هذا أن ظمياء ستتكلم أيضاً عن درية أخت عبد الحسيب ؛ وهذا الاسم يهمنى جداً ، ولا أعرف السبب في ذلك ، ولعلى أعرف بعد حين ، فقد تتذكر الإنسانة التي تحمل هذا الاسم الجميل أن الفتى الذي كان يصارحها وتكاتمه لم ينس أن جسمها كان أخصب جسم تبختر واختال في شارع فؤاد . ولعلها تمرض هي أيضاً فيدعى لها الطبيب الذي يداوى ليلى

المريضة في العراق .

درية ، متى تمرضين ؟ إخص عليك ! بل متى تتصنعين المرض لأراك ـــ فى غير ريبة ـــ مُدَّدةً على السرير ؟ متى ؟ متى إن بلائى سيطول !

\* \* \*

أنا أغار من اسم عبد الحسيب ، فليؤجّل حديثه لحظات ، ولأدوّن بعض الوقائع المتصلة بهذه الأحاديث .

ا بجوار دار المعلمين العالية رجل يجلس على الأرض و (يضرب الرمل) وهو معروف لسائر أهل بغداد ، وهو يذكّرنى بأمثاله من الذين كنت أستخبرهم مصيرى فى الحب حين كنت أمشى بشارع الخليج . وما كنت أول محب استخبر الرمل ، فزميلى البهاء زهير تنطق أشعاره بأنه كان يعرف جميع من (يضربون الرمل) بالقاهرة .



أقول إنى أقف دقائق كل صباح حول بساط هذا الرجل وأنا في طريقي إلى الدرس ، والطلبة يمرون فلا ينتقدون أستاذهم ، لأنهم سمعوا أنه أديب فيلسوف لا يهمه غير الوقوف على أحوال المجتمع . ولكن الواقع غير ذلك ، الواقع أنى بدأت أتخوف مصيرى في هوى ليلى ، وأصبحت كالطفل أصدِّق كل شيء . ولكن كيف أستخبر الرمل والطلبة يغدون ويروحون وأكثرهم يحمل المصورات الشمسية ، وفي مقدورهم أن يأخذوا صورتي على تلك الحال ويقدموها إلى

الجرائد فأصبح محور السَّمَر الساخر في الأندية والمعاهد ؟

الحل سهل : أنتظر ذهاب الطلبة للغداء ثم أعرِّج على ضارب الرمل لأُشوف بَخْتى • وكذلك فعلت .

ويلاه ! ماذا تصنع المقادير ؟

أنا أجلس أمام أحد الدراويش في بغداد لأشوف بختى ، وأنا الذي غلبتُ الساحر الهندى على شاطئ الإسكندرية في صيف سنة ١٩٣٤ ؟

ليت أيامي تعود ا

فمازلت أذكر كيف أعطانى ذلك الساحرُ الهندي عشرين ديناراً في سبيل أن أترك له التفرد بقراءة الكف لمن يحج ذلك الشاطئ من الظّبيّات .

وخلاصة القصة أنى ذهبت فى ضحى يوم صائف إلى خليج ستانلى ، ونزلت بثوب البحر إلى مُلْعَب الغِزلان ، فرأيت فقيراً هندياً يقرأ الكف لفتاة ناهد تشبه أفروديت ، أو تشبهها أفروديت ، فجلست بجانبهما جلسة الباحث المتعقب ، لا جلسة اللاهى اللاعب ، وما هى إلا لحظات حتى قلتُ بصوت الواثق بصحة ما يقول : على رسلك أيها الساحر ، فأنت فيما يظهر قليل العلم بأسرار الكف ، وما يجوز لك أن تشغل فتاة بمصيرها على غير هدى . أين تعلمت هذا العلم أيها الدرويش الجهول !

فانزعج الرجل انزعاجاً شديداً ، وفقراء الهنود ضعاف العزائم والقلوب في أكثر الأحيان . ونظرت الفتاة في استغراب وقالت : وحضرتك تعرف علم الكف ؟

فقلت ، وأقسم ما قلت غير الصدق : نعم أعرف علم الكف وهو خير ما تعلمت في باريس !

فانعطفت الفتاة في تخاذل وقالت : تسمح تقرأ لي كفي !

فأخذتُ يدها ونظرت إلى صدرها مرة وإلى عينيها مرتين ، ثم شرعتُ أقص عليها أخبار المستقبل وما فيه من ابتسام وأنين .

وما هي إلا دقائق حتى كنت ساحر الشاطئ .

فهل تعود أيامي ؟ هل تعود ؟ أمرى إلى الهوى !

وتخاذل الساحرُ الهنديُّ وتضعضع وأقبل يُسِرُّ فى أذنى : تتفضل بكلمة ؟ فقلت : نعم . وانتحينا بعيداً عن أسماع الظباء فقال : أعرف أنه لا يفلُّ الحديد إلا الحديد ، وأعرف ثانياً أنى أعلم منك بقراءة الكف ولكنى واثق بالهزيمة إذا ناضلتك ، لأنك تحدث الفِتيات بأحاديث

أجهلها كل الجهل ، ويغلب على ظنى أنك لا تقرأ الكف ، وإنما تقرأ العيون ، ولا علم لهنديُّ مثلي بلغة العيون .

فقلت : وماذا تريد ، أيها الشيخ ؟

فقال : أرجو أن تبيعني هذا الميدان .

« وعندئذ تذكرت أنى موظف فى الحكومة المصرية وأن من الممكن أن يتعقبنى مندوب ( آخر ساعة ) أو مندوب ( روز اليوسف ) أو مندوب ( الصباح ) ، وأن من العقل أن أقبض ما يمكن قبضه وأترك الميدان » .

- \_ وماذا تقدِّم يا شيخ ؟
  - \_ أقدم عشرة دنانير .
- \_\_ أنا أترك لك هذا الميدان من أجل عشرة دنانير ؟ هيهات !
  - \_ يا سيد ، أنت في وطنك وأنا غريب .
  - \_ ونحن لا نترك خيرات بلادنا للأجانب .
- \_ أنا لست أجنبياً بالمعنى البغيض لهذه الكلمة ، فأنا مسلم متلك وأتكلم اللغة العربية .
  - ـــ إنك رجل لَبِق يا شيخ ، ولكنى لا أترك هذا الميدان بعشرة دنانير .
    - ـــ أنا لم أغنم من هذا الموسم غير أربعين ديناراً .
  - ــ أنت إذاً جهول ، ولو كنت مكانك لجمعت ألف دينار في شهرين .
- ـــ هذا ما وقع وأنت تعرف يا سيدى ان عمل السحر صار قليل المكسب بفضل المقالات التي تُكتب ضده كل يوم ، وأنت يا زميلي تعرف ما جنتْ علينا حذلقة أصحاب الجرائد والمجلات .
  - ــ إذن تدفع عشرين وتحفظ لنفسك عشرين .

فقبل الرجل وقدَّم المبلغ ، فأخذته وانصرفت .

وقد علمت بعد ذلك أن عرائس الشاطئ شككن في قدرته على فهم أسرار الكف فبارَث. سوقه وضاع .

أما أنا فمضيت في دراسة هذا العلم النفيس حتى تفوقت فيه ، ولكل مجتهد نصيب .

\* \* \*

أليس من الغريب أن يكون هذا حالى فى العلم بمصاير القلوب ثم أجهل مصير قلبى ؟ إن هذا لدليلٌ على ضعف القدرة البشرية ، إن كان ذلك مما يرتباب فيه الزنادقة

والملحدون .

جلست إلى الرمل أستلهمه وأستوحيه ، والأمر للهوى .

- ــ يابا ، يابا ـــ
- \_ نعم يا عمى .
- \_ لك أعداء في الشام ، وسينصرك الله عليهم .
- \_ طيب ، طيب ! ( وماذا جنيت حتى يكون لى أعداء في الشام أو لبنان ؟ ) .
  - ــ ولك أعداء في مصر ، وسينصرك الله عليهم ، قل آمين .
    - \_ آمين ، آمين ا
    - ـــ ولك فى العراق فَرْد عَدُوّ ( يعنى عدواً واحدًا ) .
      - \_ طيب .
      - ئ ويجيىء إليك فرد مكتوب .
        - ــ من وين يا عمى ؟
          - \_ من بغداد .
          - ــ خير ، خير .
    - وأنت تحب فرد امرأة ، وأكو(١) ناس يحسدونك .
      - \_ اُکو خوف یا عمی ؟
      - \_ ماكو خوف ، ولكن احترس .
      - فنفحت الرجل درهما(۲) ومضيت .

وبالقرب من جامع مرجان سمعت صوتاً يناديني فالتفت فإذا أحد سعاة البريد يقدم إلى خطاباً فعجبت من أن تفضحني ليلي إلى هذا الحد ، ونظرت فرأيت العنوان مكتوباً بهذه الصورة الطريفة :

شىء ظريف حقاً ! وأى ظُرْف أروع وأمتع من أن تصبح دار إقامتى موزَّعة بين شوارع بغداد ؟ بغداد ، وأن ترى مصلحة البريد أنها مسئولة عن البحث عنى فى شوارع بغداد ؟

<sup>(</sup>١) أكو : يوجد ، ويقابلها ( ماكو ) أي لا يوجد في اللهجة العراقية .

<sup>(</sup>٢) كلمة ("درهم ) لا تزال حية في العراق وهي قطعة تساوي ( الربع ريال ) في العملة المصرية .



إن مرسل هذا الخطاب لا بدّ أن يكون أظرف الناس ، وإذا كان العنوان بهذه الصورة من اللطف فسيكون الخطاب ولا ريب آية الآيات في خِفّة الظل ولطف النسم .

ولكنى ما كدت أَفُضُ الظرف وأنظر الخطاب حتى انزعجت . فهو بغير إمضاء وكاتبه ينهانى عن عيادة ليلى ، ويهددني بالقتل ...

أمرى إلى الله لا إلى الهوى !

ورأيت أن أحتاط لنفسي فذهبت أستشير صديقا بالمفوضية المصرية سبقني إلى العراق بسنتين ؛ فكان من رأيه أن أبلغ الخطاب إلى الشرطة وأكد لى أن العراقيين لا يعرفون المزاح في هذه الشؤون . وبعد ساعة من تسلم الخطاب كنت عند سعادة رئيس الشرطة ، فكان أول كلامه بعد رد التحية أن قال :

\_ إيش لون ليلي ؟

ــ أُهدُّد من أجلها بالقتل !

وقدَّمتُ إليه الخطاب فكان يقرأ والغضب ينقله من لون إلى لون ، ثم ابتسم فجأة وقال :

- ـــ ولكنه صَفَحَ عنك ا
- ــ صفح عنى ؟ وكيف ؟
  - ــ ألم تقرأ هذه الجملة ؟

ونظرت فإذا فى نهاية الخطاب « ولكنى عدلت عن هذا الخاطر لأنى إذا قتلتك قتلت معك علماً غزيراً فى الطب ، ودوقاً دقيقاً فى الأدب » فعجبت من أن تفوتنى هذه الجملة ، ولكن يظهر أن انزعاجى صرفنى عن استيعاب الخطاب ؛ والتهديد بالقتل يصنع أشنع من ذلك . عافى الله قراء هذه المذكرات من الأسواء !

ولما اطمأننت إلى صفح غريمي في هوى ليلى تشجعت وقلت : ومع هذا فأنا لا أبالي أحداً ، وقديماً قال جميل :

فليت رجالًا فيكِ قد نذَرُوا دمى وهمُّوا بقتلى يا بُئينَ لقــونى إذا ما رأونى طالعاً من تُنِيَّــةٍ يقولون مَن هذا وقد عرفونى

فقال رئيس الشرطة وهو يبتسم : يجب أن تثق يا دكتور بأن العراقيين يفدون ضيوفهم بالأرواح ، وهم لا يخافون عليك إلا عادية هواك .

\* \* \*

٢ -- تفضل سكرتير محطة الإذاعة العراقية فدعانى لإلقاء محاضرة عن البحكم العطائية ؟ وأنا فيما يظهر رجل خدّاع ، فقد ظن السيد فؤاد جميل أنى أصلح الناس للكلام عن حكم ابن عطاء الله ، ولعل حياتى فى بغداد هى التى هدته إلى ذلك ، فقد رآنى أحفظ آداب الصيام ، وأؤدى الفرائض والنوافل ، فظننى رجلا تقياً ، ونسى هذا الأديب أن الغريب لا فضل له فى التخلق بمكارم الأخلاق ، وهل يستطيع رجل مثلى أن ينحرف عن الصراط المستقيم فى بغداد ؟ إن استقامتى فى هذه المدينة ليست إلا ضرباً من الآداب الصناعية ، ولن تكون لها قيمة إلا إذا عاملنى الله عز شأنه بالمثل المأثور :

« يُؤْجَر المؤمن رغم أنفه » · .

وهنا أشعر بأن الله تباركت أسماؤه خصنى بمزية قليلة الأمثال ، فأنا أحاسب نفسى قبل أن يحاسبنى الناس ، وأدوِّن عيوبى قبل أن يدونها الكرام الكاتبون ، وربما كنت الرجل الوحيد الذى يُخفى حسناته \_ إن كانت له حسنات \_ حتى لا تِزِلَّ قدمه فى مزالق الرياء .

. أقول إنى ألقيت محاضرة في محطة الإذاعة عن حِكم ابن عطاء الله ، ولكني ما كدِّت أُودٌ ع

جمهور المستمعين حتى كان المذياع يجلجل:

يقولون ليلي في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداويا

وكانت لحظة طرب لن أنساها ما حييت ، فاسم ليلى يَشُوقُنى ، وبفضل ليلى رأيت العراق ، وبدا لى أن أسأل عن صاحب الفضل فى إمتاعى بهذا الصوت ، فعرفت أنه السيد يونس بحرى صاحب جريدة العُقاب . ويونس بحرى أديب شرب ماء النيل ، وذاق لذة الأسمار فى القاهرة ، وعرف كيف تطيب الأصائل والعشيات فى مصر الجديدة والزمالك والمعادى وخلوان ، وتمرغ على الرمل المقدس : رمل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط وقد شاء له وفاؤه لمصر أن يؤنسنى بهذا الصوت ، لأنه يعرف أنى طبيب ليلى ، ولأنه يعرف أن السيدة نادرة حضرت نادى الصحافة منذ سنين فلم تر إلا أن تجلس بجانبى عند أخذ الصورة التاريخية ليصح لها أن تقول إنها رُسِمَتْ وبجانبها قلبٌ خَفّاق .

وليس من التزيد أن أقول إن محاضراتي في الإذاعة ينتظرها الناس في جميع أرجاء العراق ؟ وكذلك كان إلقاء ذلك الصوت بعد محاضرتي شاهداً على حلاوة الدعابة العراقية التي خلدها أبو الفرج الأصفهاني على وجه الزمان .

جلست بعد المحاضرة أستمع هذا الصوت ، والرفاق يضجُّون من حولى بالضحك ، وفاتهم أنى صرت كالذى قال :

بكتُ عينى اليسرى فلما زجرتها عن الحلم بعد الجهل أسبلتا معا فقد كنتُ أعرف أن ليلى تسمع ، وكنت أعرف أنها ستطرب لهذا الصوت الذى حبسه البغداديون عن أذنيها خمس سنين ، وكنت أعرف أنها لو رأتنى لقبَّلتنى . ولكن هل تقبَّلنى ليلى ؟ ليت ثم ليت !

وخرجتُ من دار الإذاعة فعَبْرت دجلة من الكرخ إلى بغداد وأنا فى ذهول ، فحدثتنى النفس بحلاوة الغرق فى ذلك النهر الذى وعَى ما وعَى ، وضيَّع ما ضيَّع ، من أسرار القلوب . ثم تذكرت ديونى فى القاهرة ، ديونى للوجوه الصبّاح التى تعطّر بأنفاسها نسائم مصر الجديدة والزمالك ، وديونى لعرائس دمياط اللائى تفردن بنعومة الأجسام وعذوبة الأحاديث :

رباه صُغْتَ فؤادى من الأَسَى والحنيون ولم تشأ لضلوعيى غير الجوى والشجونِ فكيف تصفو حياتى من الهوى والفُتُونِ أم كيف تُرجَى غاتى من ساجيات الجفونِ وهل من الإثم في هوى ليلى أن أَحِنّ إلى هوائ في القاهرة عروس النشرق ؟ هل من الإثم في هوى ليلى أن أتذكر غَبُوق بمصر الجديدة وصَبُوحي بالزمالك ؟ هل من الإثم في هوى ليلى أن أقول إنى أبذل دمى إن استطعت لأقضى ليلة واحدة في ضيافة ليلى الصحيحة في حُلوان ؟

متى تعود أيامى وأستأنف اختطاف القُبُلات فى القطار بين المعادى وحلوان ؟! وما كنت أنتظر أن يخطَّ قلمى أمثال هذه الاعترافات ، ولكنى أحب أن تغار الإنسانة التى سيخلِّد اسمها شارع العباس بن الأحنف فى بغداد ، فإن غارت فهى ليلى بنت ليل وإلا فهى صخرة تغمرها الثلوج فى أقاصى الشمال .

وأقسم لعن لم تنته عن تغافلها البغيض لأحدثنها عن ليالي وأيامي في فندق ميناهاوس بسفح الأهرام ؛ ولئن فعلتُ لأصوِّبن إلى صدرها سهماً مسموماً لا يُرجَى منه شفاء .

ليلي ، با بنت الفرات !

أمرى وأمرك إلى الهوى ، فإليه ترجع القلوب !

\* \* \*

ألم يأن لى أن أعود إلى حديث الضابط عبد الحسيب ؟

إن حديثه لن يصل إلى ليلي حتى أكون أنسيتُها كل من في الوجود .

وهل أَمْكَنَ يوماً أَن يكون لى فيمن أحبُّ شريك ؟ فلنقص حديث ذلك الغريم بلا تهيب ولا إشفاق .

قالت ظمياء ( وما أعذب كلام ظمياء )

\_\_ وأفاض الشيخ دعاس فى شرح الاستشراق والاستغراب ففهمنا أن المستشرق هو الذى يدَّعى علم الشرق ، والمستغرب هو الذى يدَّعى علم الغرب . ثم تشعَّب الحديث من فن إلى فن ، فانتقلنا من الأدب إلى السياسة ؛ وليلَى لم تشاطرنا الحديث ، فقد كانت مشغولة البال بانتظار عبد الحسيب . وكانت ترجو أن يكون هو الفتى الذى رافقناه فى قطار المعرض . وبعد ساعات مرت على ليلى كأنها أعوام دخل شابُّ أخضر العينين ، وكان هو يا مولاى ، هو نفس الفتى الذى دارت معه ليلى فى قطار المعرض دورتين .

\_ وكيف كان التلاق ؟

ـــ فرّتْ ليلى من وجهه فرار الظبية الضعيفة من القانص الظلوم ، فانزوتْ فى أحد أركان البيت . وألحت السيدة نجلاء فى أن تتفضل ليلى بالسلام عليه ، فاعتذرتْ بأن سلام الفتاة على الفتى وهى ليست من محارمه أدبّ تنكره حرائر العراق .

وصلت طلائع من كتائب المؤتمر الطبى فى صباح اليوم . فليكنْ من هواى أن أتسمَّع أحاديث الأندية في المساء .

#### \* \* \*

لم يصل إلى فندق تايجرس غير طبيب واحد . وقد قضيت معه لحظة ففهمت أنه خالى الذهن من الغرض الصحيح لعقد المؤتمر الطبى فى بغداد ، وليس هذا بمستغرّب من مثله ، لأنه بولوني لا يعرف ما يساور شعراء العرب من المُعْضِلات الوجدانية . وقد حاولتُ أن أفهمه أن المؤتمر إنما يعقد فى بغداد لمعاونتى على مداواة ليلى فلم يفهم إلا أن اسم ليلى قد يكون اسماً لمرض من الأمراض . وما علينا إذا لم يفهم البولونيون !

\* \* \*

لم يعرفنى أحد من أطباء فلسطين وسورية ولُبنان ، فالذين قرأوا ( مدامع العشاق ) يحسبوننى فتى لا يجاوز الثلاثين ، والذين قرأوا ( الأخلاق عند الغزالي ) يحسبوننى شيخاً يصافح الثانين ؛ وهم جميعاً يعتقدون أنى مُطَرَّبش لا مُسكَّر ، فدخولى بينهم بالسدارة يوهمهم حتما أنى من فتيان العراق .

وكذلك استطعت أن أسرق أحاديثهم في فُندُقُ استوريا من حيث لا يشعرون .

تحدث طبيب منهم قال: ما كنت أحسب الزمن يسمح بمثل هذا الجنون ، وما كنت أظن أن الجمعية الطبية المصرية تدعو أطباء العرب لعقد مؤتمر طبّى يختبر حال ليلى المريضة فى العراق . ولولا لجاجة زوجتى ما حضرت ، فهى ترى التخلف عن هذا المؤتمر تحدّياً للجنس اللطيف .

واعترضه آخر فقال : هي فرصة طيبة لمشاهدة ليلي ، وهي أيضا مواساة للطبيب المصرى المشهير زكي مبارك الذي هجر وطنه وأهله في سبيل الوجدان ، ومن الواجب أن يتكون بين أبناء العرب أطباء يتخصصون في طب القلوب .

وقال ثالث : الذي يهمني هو مشاهدة ليلي ثم دعوتها لشرب كأس أو كأسين في فندق الفرات .

وقد ضجّ الحاضرون بالضحك والقهقهة وكادوا يجمعون على طرافة هذا الإسفاف . \* \* \*

كنت خليقاً بالحزن على ما صار إليه أدب الناس ، ولكنى حزنت على نفسى ، حزنت حتى غلبنى الدمع .

فهؤلاء الذين يتصورون أن العافية لا تُطلَب لليلى إلا لِتَصْلُح لمعاقرة الكأس ، هؤلاء تقدموا وتأخرتُ ؛ هؤلاء تفردوا بالفوز وتفردتُ بالخيبة . وهل كنت أقل سفهاً منهم حتى يفوزوا وأخيب ؟

إن خراب عيادتى فى شارع المدابغ ، وتدهور عيادتى فى شارع فؤاد ، وحياتى المشرَّدة بين القاهرة وباريس وبغداد ، كل أولئك النكبات ستهدُّ من عزيمتى ، أنا الطبيب المسكين الذى أضاعه الأدب فلم يَعُدُ يصلح لغير طب القلوب ، فى زمن خَلَا من القلوب .

\* \* \*

لن أسمح بخروج ليلى ، ولن يراها أحدٌ من أعضاء المؤتمر الطبى بعد الذى سمعت . ولكن هل كان ما سمعت هو كل السبب فى حماية ليلَى من أهل الفضول ؟ الحق أنى مريض بالغيرة ، مريض ، مريض لا يُرجّى له شفاء .

وكان مرض الغيرة خفّ بعض الخفة في سنة ١٩٢٧ ثم عاد فأضرعني وتفصيل ذلك أني جلست أصطبح في قهوة الدُّوم في باريس ، فرأيت فتاة فصيحة العينين تجالس رجلًا فانياً ، فأخذت أداعبها بنظراتي ؛ وكنت فتى فصيح العيون يرسل بعينيه إشارات وخطابات وبرقيات إلى من يشاء ؛ وكانت الفتاة تفهم عنى فتعبّس تارة وتبسيم تارة وفقاً لسياق الحديث . ورآها ذلك الشيخ موزَّعة بين الابتسام والعبوس ، فسألها فلم تنكر ، فأشار إلى أن أقترب فاقتربت ، فقال بلهجة صارمة : ماذا تريد ؟

وقد أزعجنى السؤال ، وتخوفت العواقب ، فقد كنت فى كل أدوار شبابى أبغض الذهاب إلى إدارة الشرطة ، ولو لتأدية شهادة ؛ وتلطف الله عزت قدرته فستر عيوبى ، وأعفانى من ذل الاستجواب فى مراكز البوليس . تباركت يا إلهى وتعاليت ! فلولا لطفك لأذلتنى شماتة الأعداء .

وكنت فى تلك الساعة أتصور بشاعة الذهاب إلى إدارة التحقيق فاضطربتُ وتلعثمتُ . وأعاد البشيخ سؤاله : ماذا تريد ؟ خبرنى ماذا تريد ؟ فجمعتُ قُواكَ وقلت : سيدى ، أناشاب من الشعراء ، أنامن سلالة العباس بن الأحنف ؟

فهدأ الشيخ قليلاً وقال : ومن العباس بن الأحنف ؟ فأجبت : هو الذي يقول : أتأذنسون لصب في زيار تكسم فعندكم شهوات السمع والبصر لا يُضْمِرُ السوءَ إن طال الجلوسُ به عفّ الضمير ولكن فاسق النظر وترجمت له البيتين ترجمة مقبولة فابتسم وقال : ومعنى ذلك أنك تحب أن ترى وجه هده الفتاة وتسمع صوتها ؟ فقلت : إن سمح سيدى ! فقال :

Mais vous ètes mal placè.

ففهمت إشارته ودنوت فزاحمت بركبتي ركبة الفتاة .

رباه ! متى تعود أيامى !

وأفهمني الشيخ أنه شاعر سويسري ، وأنه لا يرجو من هذه الفتاة إلا أن تكون مَصْدَر الوَحْي . وتلطف فقال إنه يسمح لي بمصاحبتها حين أشاء .

فقلت : عفواً ، يا سيدى ، فجيبي يعجز عن تكاليف الحب .

فقال: لك الحب ، وعلى التكاليف.

فأهويت على يده فقبلتها قبلة ما سمحت بمثلها لشيوخي في الأزهر الشريف.

وكانت فرصة عرفت فيها أن الغيرة لها حدود .

ولن أنسى ما حييت عبارات ذلك الشيخ الجليل ، فقد كان يسألنا بعد كل نزهة : ماذا صنعتم يا أطفالي ؟ فكنت أقول مثلا : رأينا بارك سان كلو ، وطربنا لجمال الطبيعة هناك . فيقول : ثم ماذا ؟

فأجيب : ثم رجعنا .

فيقول فى ألم وسُخْرية : وهذا كا ما صنعتم ؟!

وتفهم الفتاة ما يريد الشيخ فتقول : أؤكد لك يا مولاي أن المسيو مبارك ليس من العقلاء ، . وكان يدهشني أن يستريح الشيخ لهذا التصريح فأمضى وأقص ما افترعنا من المغامرات .

رباه ! متى تعود أيامى !

ــو لم يدم هذا النعيم غير أربعة أشهر ، ثم سافر الشيخ والفتاة إلى جنيف وعاد مرض الغيرة يساورني من جديد . وسأكون بالتأكيد من أشرف صرعاه .

ولكن هل تكون هذه الغيرة ضرباً من الغباوة والحمق ؟

لا ، لا ، وإنما هي فيض من المروءة والشرف ، فقد قضيت دهري وأنا أحقد على من يهينون الجمال . ولهذا سبب معقول : فالمرأة التي تجود عليك بابتسامة يكون من حقها عليك أن تخفظ ( ليلي المريضة في العراق )

معها الأدب فى السر والعلانية . والمرأة تعطى كثيراً جداً حين تجود بابتسامة . والعاشق فى جميع أحواله أقل تضحية من المعشوق ، لأن العاشق يأخذ والمعشوق يمنح ، والفرق بين الحالين بعيد . ولكن أين من يفهم المعانى ؟

وقد أهلكنى مرض الغيرة وأفسد جميع شؤونى وكاد يرزأنى بالخراب . ولولا عناية الله لكنت اليوم ممن ينبذهم المجتمع ويتحاماهم الأهل والأقربون .

كان لى صديق من كبار الموظفين : صديق فيه شيء من الظّرف وأشياء من السُّخف وكان هذا الصديق يحب أن يطوف بى على رفيقاته من حين إلى حين ؛ وكنت أعرف ماذا يريد ؟ كان يريدأن أتعلم التسامح لأطوف به على رفيقاتى حين يشاء . وكنت أعرف ما يضمر وأسكت ، لأنى كنت أحب أن أقف على أمراض المجتمع لأحاربها عن علم لا عن جهل .

وفى ذات يوم ابتدرنى بهذه العبارة فى لهجة جدّية :

ــ يا دكتور زكى ، يا حضرة الفيلسوف ، أما تحب أن تعرف رأى إخوانك فيك ؟

ــ رأى إخواني ؟ وماذا يرى إخواني ؟ فما كنت إلاّ خير صاحب وأكرم رفيق .

ـــ إنهم يتهمونك بالبخل .

\_ أنا ؟ أنا بخيل ؟ وكيف وكان إخوانى يغامرون ما طاب لهم الهوى ، اعتماداً على الجيب الملآن ، جيب الرجل الذي يجوع ليشبع الرفاق ؟

- هم لا يتهمونك بالبخل من الناحية المادية ، وإنما يتهمونك بالبخل من الناحية الغرامية . وعندئذ شعرت بأني مُقبَّل على خطر فقلت :

\_ وماذا يريد إخواني ؟

ـــ يريدون أن تطوف بهم على رفيقاتك .

فقلت: ليس لى رفيقات.

فقال : يا سيدى ، يا سيدى ، على منطق الدكاترة !

فقلت : أو كدلك ولسائر الإخوان أني لا أعرف غير الكتاب والقلم والدواة والقرطاس.

فقال : تعجبُني حين تتخذ من حياتك العلمية سِتاراً لحياتك الغرامية !

فقلت : أتحداك أن تذكر اسم امرأة واحدة يتصل بها غرامي .

فقال : هل تنكر أن لك علاقات مع السيدة (...) .

ونطَّمق السفية المجرمُ باسم امرأةٌ مصونة أفديها بروحي. . فلطمته لطمةً أطارت ما كان وقع على صدره من أغربة الأحرم والأماني .

فنظر إلى في تخاذل وقال : وَحْشُ !

فقلت : ولا يؤدب الأوباش غير الوحوش ، ولطمته لطمةً ثانية كان وقعها على حده الصفيق أوجع وأبشع .

وأراد أن يجمع ما تناثر من أشلاء شجاعته ليقابل العدوان بالعدوان ، فنظرتُ إليه نظرةً ساختُ بها روحه ، فانصرف وهو يقول : طوِّل بالك !

وقد طوَّلت بالى ، وكنت أتوقع أن يعود النذل بعد ساعة أو ساعتين وفي يده مسدّس ، ولكنه لم يعد أبداً .

مَ عُرِفتُ بعد حين أنه انتقم منى على طريقة أمثاله من الأنذال ، فكان يرسل الخطابات المجهولة إلى الدوائر التى يؤذيني أن أذكر عندها بالقبيح ، فتلطختْ سُمعتى بالمنكرات في أقل من أسبوعين .

رباه ! ماذا نعاني في سبيل المروءة والشرف ؟

ومشيت يوماً فى شارع فؤاد أروِّح عن نفسى قليلا برؤية اللؤلؤ المنثور ، اللؤلؤ الذى يتوهج بذلك الشارع فى الأصائل والعشيات ، فلقينى صاحبٌ قديم فقلت : من أين قدمت ؟ فقال : كنت فى منزل ( ... باشا ) .

فقلت : وكيف حاله ؟ فقد طال شوقي إليه .

فقال : لم أجده في المنزل ، وإنما جلست مع زوجته لحظة ، جلسة بريئة بالطبع .

فنظرتُ إليه نظرةً ساخرةً وقلت : أتريد أن توهمني أنك كنّت تملك الفجور وعففتَ مع أنك أضعف من الخِصيان ؟

\* \* \*

وخلاصة القول أنى أتهم المجتمع وأرى من النذالة أن نُعرِّض بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا للناس . ولا يضايقنى أن يغضب صديقى الدكتور إبراهيم ناجى وهو يكرر كلمة المرحوم أحمد زكى باشا إذ قال : إن زكى مبارك عاش فى باريس ما عاش وظل مع ذلك فلاحاً من سنتريس نعم ، فلا ح ، فإن شاء أبنائى أن يثوروا على أبيهم الفلاح فليحملوا إن استطاعوا رذائل المجتمع . أما أنا فقد نجوت ولله الحمد ، فكانت زوجتى ترفض أن تستقبل أخاها الشقيق وأنا غائب ، ويسرنى أن أسجل اعترافى بالجميل لزوجتى الفلاحة التى سارت سيرة أمها وجداتها فحفظت قلبى سليماً من الهموم التى تزلزل عزائم الرجال .

وإذاً فلن تخرج ليلي ولن يراها أعضاء المؤتمر الطبي .

كذلك صممتُ ولن أرجع عما صممت.

\* \* \*

ومضيت إلى دار المعلمين العالية فإذا خطاب بالبريد الجوى وعلى غلافه:

« وزارة المعارف العمومية » .

« مكتب الوكيل » .

وزارة المعارف ؟

ومكتب الوكيل ؟

وبالبريد الجوتي ؟

يا فتاح يا عليم !

أتكون وزارة المعارف أرادت أن ترجعني إلى مصر للتفتيش بالسنة التوجيهية والعياذ بالله ؟ أتكون وزارة المعارف فكرت في إلغاء انتدابي لمدواة ليلي المريضة في العرّاق ؟

\* \* \*

ومرّت بالبال خواطر كثيرة ، إلا خاطراً واحداً ، هو أن تكون وزارة المعارف فكرت في تسديد ما عليها من الديون .

وهل في الدنيا إنسانٌ يبادر بتسديد ما عليه من ديون بلا طلب وبلا إلحاح ؟

إن ديونى على وزارة المعارف ديونٌ ثقيلة ؛ ولن تدفعها إلا يوم يشهد معالى الوزير أو سعادة الوكيل بأننى رجل مظلوم لن يصل إلى مناصب تلاميذه إلا بعد أعوام طوال .

ثم تشجعت وقضضت الخطاب فإذا فيه:

\* \* \*

# مَوَّلِيُّالِيِّيِّةِ فَيَّلِيِّالِيِّيِّةِ فَيَّلِيِّالِيِّيِّةِ فَيَّلِيِّالِيِّيِّةِ فَيَّلِيِّةٍ فَيَّلِيً مَكِمَالِيكِلِ

## عين البعثم الدكورزي مارك

أهديك أطبب تعية • ومد نقد عزينا ببشيئة الله على. حضور المؤمر الطبي ببنداد مع بمخيالاسدتا • وسيكون وصولنا الى ينسطد في صباح يوم الاحسسد 7 نبراير •

وانى أرجو أن تنبح لنا هذه الفرمسة الاجسسة المسارة باخواننا البصريين والاطبئنسسان على حالتهسسم ويسسارة بعضالبشاهد المسسهيرة ببقداد واحولها •

## ونقبلوا فائق تحياتي ا

### ر المخلص مؤلمزي

ولكن لماذا اختصني سعادة العشماوي بك بهذا الخطاب ؟

أغلب الظن أن يكون بعض الدساسين كتب إليه أنى لا أؤدى الواجب في خدمة ليلي ، فهو يريد أن يرى بعينيه ما صنعتُ في خدمة ليلاي .

وإذاً فسيكون من الحتم أن تخرج ليلي لحضور حفلة الافتتاح ، فما هذه المشكلات التي تثور في وجهي من حين إلى حين ؟

من حق العشماوي بك أن يرى ليلَى ، ومن حقى أن أحجُب عنه ليلاي ..

وأشهد أنى قضيت يومين فى درس هذا الموضوع الخطير ، وكنت لا أعرف بالضبط : هل أغار على ليلى ؟ أم أخاف على العشماوى بك ؟ والحق أنى أغار على ليلى وأخاف عليه ، أما غيرتى على ليلى فهى مفهومة لا تحتاج إلى شرح ؛ وأما خوفى عليه فيرجع إلى اعتقادى أنه من أرباب القلوب . وربما جازلى أن أصرح بانه كان من عبيد الجمال فى صباه ؛ وإلا فكيف اتفق أن يكون دائماً من أنصار الآداب والفنون ؟

## وهل يعطف على الأدب والفن غير أرباب القلوب ؟

\* \* \*

ثم مرَّ بالبال خاطر سخيف ؛ ولكن لا بدّ من تدوينه في هذه المذكرات . ألم أقل إنى أدوَّن عيوبي قبل أن يدونها الكرام الكاتبون ؟

أنا مفتش بوزارة المعارف المصرية ، ومن واجبى نحو نفسى أن أحسن علاقاتى بوكيل الوزارة أستغفر الله ! فما أردت إلا أن أقول سعادة الوكيل ، ولا تؤاخذنى يا عشماوى بك فما أقصدك بالذات . وسعادة الوكيل يستطيع أن يكتب مذكرة يقول فيها إنه ثبت أن مواهب الدكتور زكى مبارك أعلا من مستوى التفتيش ، وإنه لا بد من تحويله إلى منصب مناسب بالجامعة المصرية .

وهنا وجه الخطر ، فمناصب الجامعة لا تنفعنى ، لأنى لا أستطيع أن أشفى بها ما فى نفسى من مرض السيطرة ، لأن السيطرة فى الجامعة مقصورة على العُمَداء ، والظروف الحاضرة لا تمنحنى العمادة ولو فى كلية الآداب ، لأن العمادة تتوقف على شرطين : أصوات الأساتذة وموافقة الوزير ، والأساتذة لن يعطونى أصواتهم أبداً ، لأنى جرّحتهم جميعاً فى جريدة البلاغ ، والوزير الحاضر وهو معالى بهى الدين بركات باشا لن ينسى أنى هجمت عليه فى مقال نشرته بجريدة المصرى ، ومن المحقق أنه لن ينتقم منى ولكن من المحقق أيضاً أنه لن يتحمس لإنصافى فيرانى أصلح الناس لمنصب العميد .

لا بدلى على أى حال من أن أبقى مفتشاً بوزارة المعارف . وهل فى الوزارة منصب أعظم من منصب المفتش ؟ إن لى فى هذا المنصب ذكريات تقضى بأن أخاطر فى سبيله بكل شيء ، إلا ليلَى .

منصب المفتش منصب عظيم جداً ، فمن كان في ريب من ذلك فليسمع .

دخلت المدرسة التوفيقية صباح يوم ، فهالني أن أرى مظاهر القلق في جميع الصفوف ، فقلت للناظر : ما هذه الْجَلَبة ؟ فقال : إن التلاميذ يتطلعون من النوافذ ليمتعوا أنظارهم بطلعة سعادة المفتش . فقلت في تعجرف : هذا أدب ما بعد الحرب ، وكان الواجب أن يقهرهم الخشوع ، فقال الناظر : الرأى لك يا سعادة المفتش !

وقد عزّ على أن يجاملني الناظر إلى هذا الحد ، مع أنه أكبر منى سناً وعلماً ، ولكن ماذا أصنع وأنا لا أخلو من لؤم ، ومن حقى أن أستفيد من فساد المجتمع ؟

ودخلت يوماً المدرسة الإبراهيمية فوجدت مدرساً كان من زملائي ، وكان فيما أذكر

أبصر منى بالدقائق النحوية والصرفية واللغوية ، فأبيت إلا أن أتعجرف عليه وأستطيل : وجدته يطلب من التلاميذ أن يتكلموا عن فوائد السينما ، فقلت : لماذا لا تقول الخيالة ؟ ورأيته يمرّ على كلمة « تطور » في دفاتر التلاميذ فلا يصححها ، فحاسبته أشد الحساب فقال : إن الله يقول في كتابه العزيز : « وخلقناكم أطواراً » فقلت : نعم إن الله خلقنا « أطواراً » ومن أجل ذلك لا يصح أن « نتطور » يا أستاذ (١) !

( وقد هدانى اللؤم إلى أن أقترح على وزارة المعارف أن تعهد إلى التفتيش على المدارس الأهلية والأجنبية ، لأن التفتيش على مدارس الحكومة يضايقنى قليلا ، إذ كان المدرسون فى المدارس الثانوية قد ثبتت صلاحيتهم للتدريس منذ سنين ، وأمثال هؤلاء لا يمكن قطع أرزاقهم بسهولة . أما المدارس الأجنبية والأهلية فيمكن فيها زعزعة مركز المدرس بإشارة أو إشارتين ؟ وكذلك أستطيع السيطرة بلا عناء ) .

ومن مزايا التفتيش أن يحفظ التلاميذ أشعارى بفضل « لباقة » المدرسين . وأذكر أنى دخلت يوماً إحدى المدارس فأردت أن أختبر الطلبة فى المحفوظات : فرأيت تلميذاً قيل إنه لبن وزير سابق ، فقلت : أسمعنى يا شاطر بعض ما تحفظ ، فابتدأ يصيح :

قال سعادة الدكتور زكى بك مبارك :

يا جيرةَ السّينِ يحياً في مرابعكم فتى إلى النيل يشكو غُرُبة الدار جَـنَتْ عليـه لياليـه وأسلَمَـهُ إلى الحوادث صَحْبٌ غير أبرار

فخشيتُ التورط في سماع شعرى فأشرت على الطالب بأن ينشد شعراً غير هذا ، فصاح : وقال سعادته أيضاً :

نسيتم العهد واسترحتم من لوعة الحافظ الأمين فأسكت الطالب وقلتُ للأستاذ: أليس لدى الطلبة محفوظات غير أشعار زكى مبارك ؟ فقال: لقد أعطيتهم خمس قطع من أشعار زكى مبارك وثلاث قطع من أشعار على الجارم، فحفظوا شعرك وصعب عليهم حفظ شعر الجارم.

فقلت : هذا عجيب ، مع أن شعر الجارم لا بأس به !

وأنا موقن بأن الطلبة والأساتذة يسخرون منا ، ولكن ما الذي يمنع من أن نستفيد من فساد المجتمع ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم يفطن الأستاذ إسعاف النشاشيبي إلى هذه السخرية. فكتب كلمة في مجلة الرسالة يبين فيها قدم كلمة « تطور » ومثله يتخيل فيخال .

والتفتيش سيكون قنطرة لعضوية المجمع اللغوى . ولكنه لن يكون كذلك إلا إذا عرفتُ كيف أستفيد . وأنا قد عرفت ، ولله الحمد . وهل من الصعب أن أجلس في مكتب تفتيش اللغة العربية ثم أنقد تقارير المدرسين ؟ جاءني يوماً تقرير من الأستاذ الأول في مدرسة أسيوط الثانوية فأخذت التقرير إلى البيت ، وكتبت تقريراً بما في التقرير من اغلاط لغوية ، ورجعت في اليوم التالي فحدثت جميع الموظفين بهذه الفضيحة ، فلم ينقض اليوم إلا وأنا عُمدة المحققين ، وجهبْذ المدققين .

وكنت نسيت الموضوع الأصيل الذي كُتب من أجله ذلك التقرير ولكن لم يسألني أحد ماذا فيه .

وربما كانت مدرسة أسيوط الثانوية لا تزال تنتظر رأى الوزارة فى موضوع ذلك التقرير إلى اليوم . والصبر طيّب !

وكان لى أسلوب فى مضايقة المدرسين ، أسلوب بديع ؛ ولكنى لم أبتكره مع الأسف ، وإنما ابتكره شيوخٌ لنا من قبل . كنت آخذ كراريس التلاميذ إلى البيت ، وأدرس موضوعاً واحداً من كل كراس .

أدرسه بدقة وأمامى المعاجم والمراجع لأبين ما فات المدرسين من أغلاط ، وأنسى أن المدرس لا يستطيع أن يستشير المعاجم فى كل كراس . ولكن ماذا يهمنى ؟ المهم أن يشيع فى بقاع الأرض أنى محقق مدقق لأكون خليفة الشيخ حمزة فتح الله ، أو حفنى بك ناصف أو أحمد بك العوامرى ، وذلك مغنمٌ ليس بالقليل ، وهو بفضل هذه الحذلقة مضمون .

ومن عادتى أن أدعو المدرسين الذين أفتش عليهم « للتفضل » با نتظارى فى المدرسة بعد خروج التلاميذ ، وأكون تغديت وأخذت نصيبى من القيلولة ، ويكونون هم قد اكتفوا بما تيسر من الشطائر الجافة ، وقضوا الوقت فى التحضير والتصحيح ، وتكون النتيجة أن أقدم عليهم بعافية ، وأن يتلقونى وقد نال منهم الإعياء ، فأرغى وأزبذ ما شاء التعسف ، ويصدهم التعب عن درء الشر بالشر فيسكتون .

#### \* \* \*

قلت إنى أفضل المدارس الأهلية والأجنبية على المدارس الأميرية لأستطيع قطع الأرزاق حين أشاء . ثم تبينت وأنا راغم أن الأرزاق بيد الله وأنى لا أملك إيذاء مخلوق ، وأن اللؤم الذى تنطوى عليه نفسى لن يضر أحداً غيرى ، فقد ذهبت للتفتيش على المدرسة المرقسيسة بالإسكندرية ، ذهبت إليها في يوم مطير يحبس موظفى البنوك في البيوت . وكان أهم ما صنعته

فى ذلك اليوم أن أعُدّ الغائبين ، ثم كتبت إلى الوزارة تقريراً مزعجاً أقول فيه : إن المواظبة منعدمة فى المدرسة المرقسنية ، وإن ستة أسباع التلاميذ كانوا غائبين يوم حضرت للتفتيش . وما كان الغائبون ( ستة أسباع ) ، ولكنى رأيتها كلمة لم يكتبها أحد من قبل . وما فضل التجديد إن لم أبتكر بعض التعابير ؟

وقد أرسلت الوزارة تستجوب المدرسة ، فكتبتْ إدارة المدرسة إلى الوزارة أن اليوم الذى غاب فيه التلاميذ كان يوماً مطيراً عاصفاً ، وأن الزوابع هدَّمت بعض مبانى الشاطئ وأغرقت ثلاث سفن ، وأن حضرة المفتش يعرف ذلك ، ويذكر أنه تزحلق ثلاث مرات في الطريق ، وأن منظره في ذلك اليوم كان يخلق الإشفاق في أقسى القلوب .

ودعانى وزير المعارف يسألنى ، فقلت : يا معالى الوزير ، أنت تعلمت فى فرنسا وزرت جميع الممالك الأوربية ، فهل رأيتهم يرون المطر من الأعذار ؟ والإسكندرية كلها مرصوفة الشوارع ، ومن الواجب أن نشدد فى المواظبة لنخلق فى الجوّ المدرسي طوائف جديدة من التقاليد .

ويظهر أن الوزير استراح إلى تذكيره بأيام الشباب فى فرنسا واستظرف كلمة التقاليد فقال: أحسنت أحسنت !

ويشهد الله أنى لم أكن يومئذ من المحسنين .

أما التفتيش في المدارس الأجنبية فلى فيه نوادر تضحك الثواكل ، وربما جاءت مناسبة لسردها في هذه المذكرات .

والحاصل \_ كما يقول أهل بغداد وكما كان يقول الأزهريون \_ الحاصل أننى أريد التلطف مع سعادة العشماوى بك لأبقى مفتشاً وأنتقم من المدرسين الذين يهمُّون بنقد مؤلفاتى وأشعارى فى الجرائد والمجلات .

وهو سيساً ل عن ليلي ، فلا بأس من أن يرى ليلي ، وما أظنه سيخطفها من يدى ، ولكن مرض الغيرة تعاودني أعراضه من حين إلى حين .

\* \* \*

وشاع فى أروقة وزارة المعارف أن العشماوى بك حضر قبل الموعد ، فمضيت للبحث عنه فى فنادق بغداد فعرفت أنه لم يحضر . فتمنيت لو أسمع أنه عدل نهائياً عن الحضور مع شدة الشوق إليه .

وفي منساء اليوم التالي سألت فغرفت أنه في المفوضية المصرية ، فذهبت للسلام عليه

فاستقبلني بالعناق ، فعرفت أن الشر الذي ساورني كان من أوهام الظنون .

وبعد لحظة دعانى إلى حديث خاص فقلت : لعله خير . فقال : كيف حال ليلى ؟ لا تكتم عنى شيئاً ، فليس لك فى وزارة المعارف صديق أخلص منى . إنهم يشيعون فى مصر وفى العراق أنك لا تخدم ليلى بإخلاص ، فهل هذا صحيح ؟

فقلت : إنك تعلم يا سعادة الأستاذ أنى لا أملك غير ذخيرة الاخلاص وقد بذلت في سبيل ليلى ما بذلت ، وعند الله جزائي .

فقال : هذه مسألة هينة ، وسيحكم فيها المؤتمر الطبي .

فقلت : أي مؤتمر يا مولاي ؟

فقال : المؤتمر الذى نظمته الجمعية الطبية المصرية لمعاونتك على مداواة ليلى المريضة فى العراق .

فقلت: وإذا كانت ليلي لا تريد أن ترى أحداً غيرى من الأطباء ؟

فقال ، ليس الأمر إلى ليلى ولا إليك ، فقد تكونان عاشقين يطيب لكما الاستشهاد في الحب . ويجب أن تفهم أن الحكومة المصرية لا تقبل أن يتحول الجد إلى مزاح .

وارتفع صوت العشماوى بك ، فأقبل عزام بك يسأل عما بيننا من خلاف فلخصتُ القضية فقال : وما الذي يخيفك من أعضاء المؤتمر الطبي ؟

فقصصت عليهما ما سمعت فى فندق استوريا . فتأثر العشماوى بك وقال : الحق معك يا دكتور زكى ، ولكن ماذا أقول حين أرجع إلى مصر وليس معى وثيقة رسمية عن صحة ليلى ؟

وهنأ ظهرت البراعة السياسية لوزير مصر المفوض في العراق فقال: تحضر ليلى حفلة الافتتاح وهي متنكرة في زمّي امرأة حَضَرية عرفتْ أزياء باريس، ويسلّم عليها سعادة العشماوى بك نائباً عن وزارة المعارف، وفضيلة الشيخ السكندرى نائباً عن المجمع اللغوى، وسعادة الدكتور على باشا إبراهيم نائباً عن الجامعة المصرية، وبذلك ينفض الإشكال.

\* \* \*

ومررت على فُندُق مُودٌ فرأيت جماعة من الأطباء يتحدثون عن آمالهم فى مشاهدة ليلى فقلت : موتوا بغيظكم إن كنتم صادقين !

وتلفتُ فرأيت بَهْوَ الفندق يموج بكرام العراقيين الذين جاءوا للتسليم على العشماوى بك ومن بينهم أصحاب السعادة طه الراوى وساطع الحصرى وتحسين إبراهيم وإبراهيم حلمي العمر

فحدثتهم بما وقع بيني وبين سعادة العشماوى بك فقالوا: الرأى رأيك في هذه القضية ، فأنت وحدك طبيب ليلي المريضة في العراق ، ونحن لا نشير أبداً بتعريض ليلي لأعين الناس ، ولو كانوا أطباء .

إلى هنا سارت الخطوات بسلام .

فما الذي سيجدُّ في أيام المؤتمر ؟ ما الذي سيجدّ ؟

لُطفك اللهم ورحمتك ، فإن قلبي يحدثني بأنْ ستقع غرائب يشيب لها مَفْرَق الوليد . قلبي يحدثني بأنى مُقْبِلٌ على أيام تموج فيها الفتن والمعاطب وما كان قلبي من الكاذبين .

\* \* \*

بغداد ، بغداد!

نُحذِى بزمامى ، فأنا فى يمناك طيِّعٌ ذلول ، وليكن ما يكون ، فإنى واثق بأن الله لن يفضح الشاعر المخلص الأمين طبيب ليلى المريضة فى العراق .

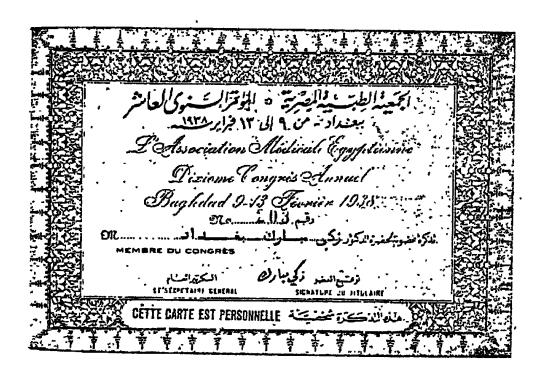

... وبكرتُ إلى منزل ليلي بُكُور النَّدَى لأدعوها إلى شهود حفلة الافتتاح: فوجدت الشقية في الفُستان المصري الفضّاح الذي زارت به معرض القاهرة في ربيع سنة ١٩٢٦ ، وكان يجب على ذلك الفستان أن ( يذوب ) بعد أن ( ذابت ) به أكبادٌ وقلوب ، ولكنها حفظته تذكِرةً لحبها الأول ، الحب المشعوم الذي أورثها الضُّني والذبول ، الحب الذي عجز عنه الأطباء والذي أجاهد في خلاصها منه بحب أقوى وأعنف ، إن كانت الصبابات القديمة أبقتْ في عزيمتي ذخيرةً للجهاد ... وقد اهتاجت الغيرة في صدري حين رأيت ذلك الفستان فكدت ألطُم ليلَى على خدِّها الأسيل. ثم تراجعتُ حين تذكرت أن بلواها من بلواي. وهل كان حبى في بغداد أول حب حتى أنتظر أن تحبني ليلي أول حب ؟ إن المسكينة تعرف أن طبيبها من قدماء المحاربين ، وتعرف أنه لم يحمل النظارة إلا بعد أن تعبث عيناه من نِضال العيون . فليكن أنسها بحبي أنس الجريح بالجريح ، ولتفهم أني أشفيها من جواها لتشفيني من جواي . و قديماً قال الشاعر:

أسعفاني بيعض ما تملكانٍ يـا خليلـتى والرفيـتُ مُعيـــنٌ أبتغى آسياً فقد عِيلَ صبرى أبتغى صاحبأ تولمه قسبلي فلقد يسعف الجريح أخاه

من توالى الوجيب والخَفَقانِ و شجاه من الجوى ما شجاني ويواسي الضَّريبُ في الأحزانِ

وبعد تناوُل ما تيسر من الصبُّوح خرجنا في سيارة إلى بَهْو أمانة العاصمة ، فترجَّلتُ عند باب المعظُّم لتدخل وحدها ، ومضيت أحمل آمالي وآلامي ، فلما وصلت إلى مدخل البهو اعترضني أحد الضباط قائلاً: سيدى ، هذه الحفلة خاصة بالأطباء . فقلت : وأنا طبيب ليلي . فابْتسم وقال : تفضل ، تفضل .

وسألت بعد ذلك عن الرجل الشهم الذي أفسيح الطريق لطبيب ليلي فعرفت أنه السيد سليم محمود معاون مدير شرطة السير والمروز ، وسيحدثنا الضابط عبد الحسيب فيما بعد أن الغرام بالأدب من أظهر صفات الضباط بالعراق. وكانت ليلى تعرف أن طبيبها يكره أن تأخذها العيون ، فنظرت في أماكن السيدات فلم تجد أصلح من جيرة السيدة التي تنطق أسارير وجهها بأصدق معانى الكرم والنُبل ، عقيلة الرجل الشهم الذي يمثل المروءة المصرية في العراق .

أما أنا فأخذت مكانى بين الدكتور عُسَيران والدكتور عَلاُّوي .

وكنت مع الأسف ذهبت إلى الحفلة وأنا أضمر الشر للأستاذ على الجارم ، فقد كُتِب في منهاج الاحتفال أنه « شاعر مصر » وأنا أبغض الألقاب الأدبية . فلما وقف ليُلقى قصيدته لم أصفَّق ، وأعديت من حولى بروح السخرية فلم يصفقوا ، ولكن الجارم قهرنى وقهر الحاضرين جميعاً على أن يُدْموا أكفهم بالتصفيق .

وغاظنى أن تصفق ليلَى لشاعر يرى بحكم منصبه أنه رئيسى ، لأنه كبير المفتشين بوزارة المعارف المصرية . ولولا حكم الأقدمية لكنت الرئيس وكان المرءوس ، ولكن ماذا أصنع وقد سبقنى إلى الأستاذية بأعوام طوال ؟

وأنا والله أظلم نفسى بهذا الكلام ، فما أذكر أبداً أنى حقدت على إنسان . وما أذكر أبداً أنى عرفت معانى الحسد والضغن إلا على الدهر المخبول الذى يتسفل فيرفع الأدعياء . وقد هجمت على شاعرنا الجارم عدة مرات ، وحاربته فى وزارة المعارف يوم رأى الأستاذ أبو بكر إبراهيم أن يكتب فى نشرة رسمية أنه أمير الشعراء . وقد عرف الجارم خطر ما أصنع ، فكاذ شو أيضاً يحاربنى فى مكتب تفتيش اللغة العربية ؛ ولولا سماحة الأستاذ جاد المولى بك لكانت النتيجة أن أعيش بين المفتشين بلا صديق .

فيا أيها العدوُّ المحبوب الذي اسمه على الجارم ، تذكر أنك كنت حقاً وصدقاً شباعر مصر في المؤتمر الطبي العربي ، وستمر أجيال وأجيال ولا ينساك أهل العراق .

وهل تعرف مصر أنك رفعت رأسها في العراق وأنك كنت خليفة شوقي في المعاني وخليفة حافظ في الإلقاء ؟

إنني أطلب المستحيل حين أطلب من مصر إنصافك . وهل أنصفتني مصر حتى تنصفك ؟ هل أنصفتني مصر وكنت مجنونها وكانت ليلاي ؟

يرحمني الله ويرحمك ، فعنده وحده جزاء المجاهدين .

按 按 按

وعند نهاية الاحتفال دعوت ليلي للتسليم على سعادة العشماوى بك ، وسعادة على باشا إبراهيم ، وفضيلة الشيخ السكندري .

أما العشماوى بك فسلم تسليماً خفيفاً ، سلم تسليم « المتبالهين » ليُظهر أنه أكبر من أن يفتنه الجمال ، والعمشاوى بك « يتباله » في جميع الأحوال ، وقد درسته حق الدرس ، فجرفت أنه يحمل كبداً أرق من أكباد المحبين ، ولكن له قدرة عظيمة على « التباله » فمن الذى علمه هذا الأسلوب ؟

وقد حقدت عليه ليلَى ، فليعرف سعادته أن غضب ليلى سيحل عليه ، وسيرى عواقب ذلك في الأيام المقبلات !

أَمَا يَخِنُّ وقارُك مرة يا عشماوي بك ؟ إنَّق الذوق إن لم تُتَّق الجمال!

وقد قهقه الشيخ السكندرى حين رأى ليلى وقال : كنت والله أحسبك تمزح يا دكتور زكى ، وما كنت أظن أنك جئت حقيقة لمداواة ليلى المريضة في العراق .

والشيخ السكندرى معذور ، فهو يظن أن العشق انتهى من الدنيا بعد قيس وليلاه ، وأن الناس لم يعودوا يحبون غير الملوخية الخضراء !

أما الدكتور على باشا إبراهيم فنظر إلى ليلى نظرة الأرقم وقال : ما أستطيع الحكم بشفاء ليلى إلا بعد أن أفحصها بنفسي .

ورأت ليلي أني غضبت فقالت : إنى أحترم رأى سعادة رئيس المؤتمر الطبي ، ولكني أفضل الموت على الحياة في سبيل الأدب مع طبيبي الخاص .

و لم أرد أن تطول اللجاجة بيني وبين رجل كان رئيس اللجنة التي أديت أمامها الامتحان النهائي في كلية الطب ، فأخذتُ بذراع ليلي وانصرفت .

وأُراد سعادة العشماوي بك أن يترضاني فرفضت ، لأني كنت أعرف ما يريد . وهل كان يريد غير إيناس عينيه بوجه ليلَي ؟ اطْلَع من « دُولْ » يا سعادة الوكيل !

وفى الطريق سألتنى ليلَى عن العشماوى بك ، وقد ساءها أن يتلقاها بوجه صامت التقاسيم ، فشهدتُ عند ليلى بأنه رجلٌ مِفضنال ، وأن جموده فى حضرتها لم يكن جمود استهانة ، وإنما كان جمود تعقُّل ، والزجال الرسميون يغلب عليهم التعقل فى أكثر الأحيان !

فهل يعرف سعادة العشماوي بك أنني ذكرته بالخير في حضرة ليلي ؟

لا أَمُنُّ عليه ، فهو يستحق ذلك ، وأكثر من ذلك .

وفى مساء ذلك اليوم أرادت ليلى أن تحضر معى فى الحفلة التى أقامها فخامة رئيس الوزراء ، فقاومتها مقاومة شديدة ، وكانت حجتى أنها ستكون من الحفلات التى يختلط فيها الحابل بالنابل ، وأنه ليس من العقل أن تتعرض ليلى لأنظار المئات من الناس ، وفيهم العاقل والمجنون

وكنتُ على حق فى منع ليلَى من حضور حفلة المساء ، فهى امرأة محجوبةٌ عن المجتمع منذ سنين ؛ وسيكون مَثَلها حين ترى اختلاط الرجال بالنساء مَثل العين الرمداء التى تواجه الشمس بعد أن حجبها الطبيب عدة أسابيع فى الظلام ، ولكنها ألحتُ ، ثم انتقلت من الإلحاج إلى التوسل ، ومن التوسل إلى البكاء ، والمرأة أقوى ما تكون حين تنتِحب ، فتخاذلتُ وقلت فى نفسى : لعل هذه اللجاجة تعود عليها بالنفع ، ولعلها حين ترى تسامح المجتمع لا ترى غضاضة فى أن أغاز لها حين أشاء .

ولكن هذا الخاطر تبدد في مثل لمحة الطرف ، فأنا أعرف أن وزير المعارف من علماء النجف ، وهو بالتأكيد يكره سفور المرأة ، وإن ساير العصر فأباح اختلاط الجنسين في المعاهد العالية . ومن المحتمّل أن يكره ظهور ليلي في المجتمع بلباس السّهرة ؛ وما لي لا أقول الحق كله فأقرر أن أهل العراق في النجف وغير النجف ينظرون إلى سفور المرأة بعين الارتياب ؟ ما لى لا أذكر بصراحة أن أكثر وزراء العراق يكرهون حضور زوجاتهم في الحفلات الساهرات ؟ ما لى لا أنص للحقيقة والتاريخ على أن وزراء العراق أكثرهم من رجال الجيش ، والجيش على على الخشونة والصرامة والعنف ، وأنهم لأجل ذلك من أغير الناس على كرامة ربات الحجال ؟

وأخيراً أعلنتُ ليلي بالرفض المطلق ، فأغربت في البكاء والشهيق .

غضبة الله عليك يا ليلِّي وعلى جميع بنات حواء!

ورأيتُني مع الأسف طِفلاً في حضرة هذه المرأة ، فقد استبكتني فبكيت .

ومع ذلك جمعت أشلاء عزيمتي وأصررت على الرفض.

وعندئذ تدخلتْ ظمياء وهي تقول: هل لك أن تسمح بأن تخرج ليلي معك في ثياب فتى من الأعراب ؟

فكدتُ أطير من الفرح لهذا الاقتراح الطريف ، ومضتْ ظمياء فأحضرت ملابس ابن عمها عبد الجيد ، فلبستْ ليلي بسرعة البرق ، وخرجت معى .

ولكنا ما كدنا نخطو بضع خطوات حتى تنبهت إلى الخطر المخوف ، فقد تذكرتُ أن ليل وهى فى ثياب الفتى البدوى لن تقضى السهرة كلها فى صمت ، وهل يمكن لامرأة أذ تسكت ؟ وليلى تملك صوتاً هو فى ذاته من كبريات الفضائح ، وقد نصصت فيما سلف على أن لصوتها رنيناً مبحوحاً لم تسمع مثله أذنا على كثرة ما تذوقتُ من بُغام الملاح .

فالتفتُّ إليها وقلت : ليلي ، ليلاي ، اسمعي واعقلي ، فإن صوتك سيفضحنا في الحفلة

قالت : أتعهد بالصمت المطلق .

فقلت : وكيف أضمن السلامة من واغل سخيف يسلم على عمداً ليظفر منك بتحية ، فتكون نَبْرَةٌ واحدةٌ من صوتك المقتول نذيراً بعواصف الفضائح ؟

ولنفرض أنك تلزمين الصمت ويلزم الناس الأدب فكيف تخفين هذه المِشية ؟

إن مِشيتك يا ليلي فضيحة ولو لبست ثياب الجاحظ ، والسامرون ينظر بعضهم إلى بعض ، وأنت ستخطرين حتماً بين السامرين ، وما أضمن أن يتأدب الجميع فلا تطرق سمعك كلمة نابية أقع بسببها في معركة تطنطن بها الجرائد في مصر والشام والعراق .

اعقلي يا ليلي ، اعقلي ...

ولكن اللئيمة لم تسمع ، ومضت تخطِر فى الطريق ، فلطمتها لطمتين ورجعتها صاغرة إلى البيت ، فودّعتني وهي تقول :

\_ سلمتْ يداك ، فإنى أحب الرجل البطّاش !

\* \* \*

دخلتُ الاحتفال فوجدته يموج بالطرابيش فتهيبتُ وتخوفتُ وانتظرت حتى يأخد المدعون أمكنتهم من السّماطين ، لأتخيّر مكاناً ليس فيه طرابيش . ولا أدرى ولا المنجم يدرى كيف أخاف الطرابيش ! وربما كان السبب في ذلك أنى أريد أن أحيا في الحفلة حياة سعيدة ، وهي لا تكون كذلك إلا إن خلت من التوقر ، وما يمكنني أن أخرج على التوقر في حضور المطربشين . وهل لبستُ السّدارة إلا لأنجوَ من عُنْجُهيّة المطربشين ؟

عفا الله عن مصر! فقد قتلت ما في صدرى من شاعرية بفضل ما درجتْ عليه من التزمُّت والجمود .

لكن أين أجلس على المائدة ؟

أين ؟ أين ؟

الحَمد لله ! هذا مكان يزدان بعمامتين من وطن سيدنا عمر بن أبى ربيعة رضى الله عنه ، وكان عمر بن أبى ربيعة رضى الله عنه ،

يقولون جاهد يا جميلُ بغزوة وأى جهاد غيرهن أريدُ لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد

و من مزايا سيدنا عمر بن أبي ربيعة أنه ولل في الليلة التي مات فيها سيدنا عمر بن الخطاب . و كان ابن و قد اشترك هذان القرُشيّان في الجهاد ، فكان ابن الخطاب يغزو الممالك والشعوب ، وكان ابن

أبى ربيعة يغزو الأفئدة والقلوب .

وأريد أن أقول إن عمر بن أبى ربيعة لا بدّ أن يكون ترك فى الحجاز بعض التقاليـد الصالحات ، وقد أجاز له القرشيون أن يقول :

نظرتُ إليها بالمحصَّبُ من مِنَى ولى نظرٌ لولا التحرُّج عارِمُ وما جاز ولا يكن أن يكون النظر إلى امرأة في المؤتمر أخطر من النظر إلى امرأة في المحصَّب ، وما جاز في مكة وهي بلد حرام لا يُمنع في بغداد وهي بلد حلال .

وكذلك اطمأننت على المائدة كل الاطمئنان.

\* \* \*

ولكن ما هذه المفاجآت ؟ أرانى لا أخرج من مأزق إلا وقعت فى مأزق . هذه عمامة ثالثة ، وهي من نوع خَطِر ، لأنها عمامة وزير المعارف .

. ونظرت فرأيتني فرغتُ من النهام الحِساء ، و تغييرُ المكان بعد ذلك بابٌ من السُّخف . وما الذي يُخيف من وزير المعارف وهو من كبار الشعراء ، ولا يخلو شاعر من صَبَوَات ؟

ما الذى يُخيفنى من جِيرة شاعر سليم الذَّوق مثل معالى الأستاذ محمد رضا الشبيبى ؟ يُخيفنى أنه أديب صار وزيراً ، وحياتى امتلأت بالأكدار والأوحال بفضل صنحبتى لرجل أديب صار من الوزراء . وأنا فى هذه المذكرات لا أتجنَّى على أحد ، وإنما أسجِّل صُور المجتمع . وكان فى مصر أديب يعطف على أدبى أشد العطف ، فلما صار وزيراً فسد حالى عنده أشد الفساد . كان فى حاله الأول يقول : زكى مبارك شاب يجىء منه ؛ وكان فى حاله الثانى پقول : مذهب زكى مبارك في مبارك أجيال .

وقد تعبت فى تعليل هذه الظاهرة النفسية ، ثم اهتديتُ إلى أن الأدباء الوزراء يهمهم أن يصححوا مراكزهم فى المجتمع ، ذلك بأن المجتمع يتوهم وهو خاطئ أن الأدباء يستبيحون من ألوان الحياة ما لا يستبيح ، فالأديب حين يصير وزيراً يضيع وقته فى تصحيح مركزه الذى جرّحته أوهام المجتمع ، فينقلب إلى رجل متحرّج متكلف لا يُعوِزه غير عمامة عُجرَاء ليُصبح شيخ الأزهر أو نقيب الأشراف .

**杂 杂 杂** 

وكنت خليقاً بأن أعلل النفس بأن ما أخافه في مصر قد لا أخافه في العراق . ولكني تذكرت حكاية الثعلب الذي هم بالرحيل عن مصر في سنة ١٩١٦ فقد سألوه : ( ليلي المريضة في العراق ) لماذا تهاجر يا أبا الحُصَين ؟ فقال : ( ألم تعلموا أن السلطة العسكرية قررت جمع ما فى مصر من جِمال ؟ ) . فاعترض عمدة الباجور وقال : وهل أنت جَمَلٌ ؟ إنما أنت ثعلبٌ ؛ فقال الثعلب وهو يحاور حضرة العمدة : إلى أن يَثْبُتَ أنى ثعلبٌ لا جملٌ أكون ضِعْتُ !

وكذلك أخشى أن أضيع قبل أن يثبت أن العقلية العراقية تباين العقلية المصرية . وعلى أساس هذا المنطق جلستُ على المائدة في غاية من الأدب والاحتشام . وأنا رجل يزدان بالأدب في قليل من الأحيان .

#### \* \* \*

ولكن معالى وزير المعارف ستشغله ألوان الطعام عن مراقبة ما يصنع الفاتك زكى مبارك !! وهل كنت مغفلاً حتى تفوتني هذه الحقيقة الأولية ؟

انتظرتُ حتى عَلَتْ قعقعةُ الشوكات والملاعق والسكاكين وأرسلت بصرى فرأيت امرأة تحادثني عن بُعد بعينين ترسلان أشعة العذّوبة والحلاوة والرفق .

ورأيت الفرصةَ سانحة لدراسة هاتين العينين لأضع عنهما فصلاً في كتاب ( سحّر العُيُون ) الذي شرعتُ في تأليفه منذ أعوام ؛ وحضور هاتين العينين زاد اقتناعي بفوائد المؤتمرات ، ولا سيما المؤتمرات الطبية ؛ وسأكون بإذن الله عضواً في جميع المؤتمرات لأجِدَ الموادَّ الشائقة لكتاب ( سحْر العيون ) .

ورأت المرأة أنى أسأت الأدب فصوَّبت سهام عينيها لتقتلنى ، ولكنها لم تفُلح ، فقد حاربتنَى قبل ذلك عُيُونٌ وَعُيُون ثم نجوت ، ولو كانت العيون تقتل حقيقة لكان لى ضريح يزوره العشاق فى باريس !

فإن سأل قارئ هذه المذكرات عن جوهر هاتين العينين فإنى أجيب بأنهما توحيان الحب ، ولا توحيان الإثم ، وسأعيش ما أعيش وأنا أتشوف إلى تقبيل قَدَمَى هذه المرأة التي سحرت المجتمع وهي في سذاجة الأطفال ، وربما كنت أول من نظر إليها بعين الطهر والعفاف ، ولو كنت مَثَّالاً لاشتريت الساعة بألف دينار لأصنع منها تمثالا يفضح تمثال أفروديت، وليتها تعرف ذلك فيستهويها حب المال ، لأنى لن أفرغ من صب تمثالها في أقل من عامين . وعلى عهد الله أن أقنع منها بما يقنع السارى من بدر السماء!

#### \* \* \*

قلت فيما سلف إنى رجل مفضوح النظرات ، وكذلك وقعتُ ، فلم تمض لحظات حتى تنبه زوجها إلى ، فما كان يسير بها إلا وحوله جيش من المعارف والأصدقاء ليصد غارة الإثم

والفتون .

وماذا يهمنى ؟ إنه يتوهم أنى سأحاول مع زوجته ما حاوله عمر بن أبى ربيعة من زوجة أبى الأسود الدؤلى فى الطواف ، ولكنه مخطئ ، فأنا بالتأكيد أحسن أخلاقاً من أستاذى عمر بن أبى ربيعة ، وأنا قد تفوقت على أساتذتى فى أشياء كثيرة ، منها هذا الشيء . أنا أجدُّ وعمر كان يمزح ، وهل ترك ابن أبى ربيعة غير أشعار مُلوَّنة بالمجون ؟ أما أنا فسأترك بعون الله ورعاية الهوى ثروة فلسفية تشرح ما استبهم من أسرار الجمال .

سيعاديني هذا الزوج وسأعاديه ، ولكني سأعرف كيف أتقى شره فأدرس عيني زوجته من بعيد بحيث لا يجرؤ على اتهامي بالفضول .

وأسارع فأقرر أنى اشتركت فى جميع الحفلات والرحلات لأستطيع التمكن من دراسة هاتين العينين ، واستعنتُ بالدكتور محمد صبحى بك فى تحديد ما خفى على من الدقائق البَصرية ، و لم يبق إلا شيء واحد هو الوطن الذى تسرح فيه هذه العيون .

وكيف أصل إلى ذلك وزوجها بالمرصاد ؟

انتظرتُ وانتظرتُ ، ثم انتظرتُ ، إلى أن جمع بيننا زِحَام المرقص بعد ثلاث ليال ، فدنوت منها في خفية وقلت :

## <sup>1</sup> Tu m'oublieras un jour

فقالت فى عبارة تجمع بين العَتْب والرِّفق : « دَخِيلَكْ دَخِيلُ الله ، إتركنى لحالى ! » . فعرفت أنها من بنات عمنا القديم دماشق بن قانى بن مالك بن أرفخشد ابن سام بن نوح عليه السلام .

رباه ! أنت تعلم ما نعانى فى سبيل الحقائق الأدبية والذوقية والفلسفية ، وتعلم أن الناس لا يُجزوننا بغير العُقُوق ، فاغمرنى بلطفك واكتبنى عندك من الصادقين .

#### \* \* \*

وأعود إلى حفلة رئيس الوزراء فأقول إنها كانت فى غاية من الجفاف فلم يشرب فيها المدعوون بغير أقداح الماء القراح . وقد تشاكى السامرون بعضهم إلى بعض ، وعرف أحد الأطباء ما فى نفسى فقال : هل سمعت تصريح معالى أمين العاصمة ؟ فقلت : لا . فقال : إنه يقول إن هذه الليلة من ليالى مكة ، وإنه سيرينا فى مساء الغد ليلة من ليالى بغداد .

وطاش صوابي فمضيت أبحث عن أمين العاصمة لأسجّل عليه الوعد! فرأيته يحادث رجلاً عرفت فيما بعد أنه وزير المالية ، فما كاد يراني حتى قال : أنا أفتش عليك يا دكتور مبارك .

فقلت : وأنا أفتش عليك يا معالى الأمين . ولكن قبل أن أخبرك لماذا أبحث عنك ، أسألك لماذا تبحث عنى ؟

فقال : كنت أحب أن أوجِّه نظرك إلى وجوب خَلْع السدارة في السهرة .

فقلت : وأنا لا أخلع السدارة لأني أكره أن أعطيها أدب القُبَّعة .

فقال : ولكن نحن اصطلحنا على خلع السدارة في المجتمعات .

فقلت : هذا غير صحيح ، فقد رأيت عشرات من النواب يحملون السدائر في حضرة جلالة الملك وهو يلقى بنفسه خطاب العرش ، ورأيت ثلاثة من النواب يخطبون و هم مُسكَّرون ، وزرت معالى رئيس مجلس النواب في بيته فكان يحمل السدارة وهو في غرفة الاستقبال ، والصحف تنشر صورة جلالة الملك مسدَّراً وهو يقرأ الفاتجة على قبر أبيه .

فقال : قلت لك إننا اصطلحنا على خلع السدارة في المجتمعات .

فقال : أنت أستاذ وأعمالك قُدُوة ، وأخشى أن أقول إنك تعطل ما نسعى إليه من جرّ الشعب إلى المدنية .

فقلت : وأنا أخشى أن تجروه إلى الحيوانية .

فظهر الغضب على وجهه وقال: ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟

وعرفتُ أن الموقف سيسوء فأسرعت إلى تحديد ما أريد وقلت : أقول يا معالى الأمين إن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يغطى رأسه ، وما عداه من الحيوان لا يعرف تغطية الرأس . وكذلك أحكم بأن تخشف الرأس يقرِّب الإنسان من الحيوانية .

فاً عذنى من يدى وانتحى ناحية وقال: كيف تقول أمام معالى وزير المالية إننا حيوانات؟ فقلت: معاذ الأدب أن أقول ذلك، وإنما شرحتُ المسألة من وجهة علمية، فقررت أن الإنسان هو الذى يغطى رأسه من بين سائر الجيوان.

فقال: ولكنك على كل حال جرحتنى ، فإن كنت جادًا فلتعلم أنه لا يستطيع أحد فى العراق ولا فى مصر أن يخاطبنى بمثل هذا الكلام، وإن كنت مازحًا فاسمح لى أن أصارحك بأن للرجل أن يمزح، ولكن ليس له أن يخرج على الذوق.

فقلت : ما كنت جادًا ولا كنت مازحًا ، وإنما كنت أقرر حقيقة علمية .

فقال : يظهر أن ما سمعت عنك صحيح .

فقلت : وماذا سمعت ؟

فقال : سمعتُ وقرأت أنك رجلٌ مشاغب ، ومن واجبى أن أنبهك إلى أنى سحبت منك الدعوة لحضور السهرة المقبلة .

فقلت: ذلك ما لا تملك.

فقال: ستعرف أن ذلك مما أملك.

وانصرف وانصرفت .

\* \* \*

رجعتُ إلى منزلى مُبَلْبَل الخواطر وأنا أقول: هذا ذنب ليلى ، هذا جزاء من يخالف ليلى ، فله حزاء من يخالف ليلى ، فلو كانت ليلى معى فى السهرة لغُفِرَتْ جميع ذنوبى فقد علمتنى التجارب أن الرجال الذين لهم زوجات سَوَافِر تُقضَى لهم مصالح لا تقضَى لأمثالنا أبداً ، نحن المحافظين المخفلين الذين يجهلون تُحلقَ الزمان .

أيستطيع أمين العاصمة أن يحجبني عن ليلة بغداد بعد أن أضعت من العمر ما أضعتُ في التغنّي بتاريخ بغداد ؟ أفي الحق أنه أعرق منى لأنه من مواليد العراق ؟

سترى يا أمين العاصمة أينا أقرب إلى قلب بغداد ، وسترى في الليلة القادمة كيف تلقاني و ألقاك .

بنشرف أمين العاصم: برعوة <u>سسسامة الدكية السيرين سبارة</u> الى عفد الفبول التى سنفام فى بهو العاصم: فى الساعة العاشرة زوالبة من مساء بوم الخيسى المصادف ١٠ شباط سنة ١٩٣٨ وذلك على شرف اعضاء المؤتمر الطبى العربى الذى تعقده ببغداد الجمعية الطبية المصرية.

اللباسي: قراك والبزة الرحية للمسكريين والشرطة برجى ارسال الجواب بالسرع وقت لقد آذاني معالى السيد أرشد العمرى ، وكظمت غيظى فلم أسمعه ما يكره ، وقلت في نفسي : إن الرجل تصور أنني أهنته فسحب مني الدعوة والجروح قصاص .

وقلت : هم سيقضون السهرة في الرقص وسأقضيها في التأليف ، وأنا أجد لذة ممتعة حين أراني أجدُ في وقت يلعب فيه الناس .

وتذكرت أنى أشغل مطبعتين في بغداد ، وأن من الخير أن أعتكف في المنزل فأحضّر بعض الوقود لجحم المطابع .

وكذلك اطمأننت إلى الزهد في ليلة بغداد التي وعُدّ بها المؤتمرون !

\* \* \*

ولكن ما هذه الدعوة الجديدة ؟ هي دعوة لسياحة طريفة في ضواحي الكرخ وبغداد ، نتفرج بها على إسالة الماء ، وأنا قد أمضيت نحو خمسة أشهر محبوساً بين المكاتب والأوراق ، ولم أر في بغداد غير الجادَّة والدّربونة ودار المعلمين العالية وكلية الحقوق وما تيسر من سواد العيون .

وسرت مع السائرين للتُفرج على إسالة الماء وأنا أرمى إلى غرضين : الأول التوويح عن النفس ، والثانى كتِابة بحث لمجلة المقتطف عن تكوين الصهاريج .

فهل روّحتُ عن نفسي وأعددت موادّ البحث المنشود ؟

ما صنعت شيئاً من ذلك ، وإنما دارت الأرض تحت قدمى حين رأيت صاحبة العينين ، فكان المهندسون يشرحون الدقائق العلمية في تقطير المياه لتزويد الكرخ وبغداد بالماء النمير ، وكنتُ أنظم الخطط لأكون دائماً بالقرب من صاحبة العينين . ومن العجيب أن أمرى لم ينكشف ؛ ومضى المهندسون وهم يعتقدون أننى كنت المستمع الواعى ، وأن سائر المستمعين لم يفهموا إلا أن الكرخ و بغداد تُسقيان من دِجلة لا من الفرات .

ولمثل هذه المواقف منحنا الله نعمة العقل !

\* \* \*

ومضينا فتناولنا الشاى والفاكهة فوق العُشب الأخضر وبين الأشجار التي أذوتها أرواح

الشتاء ، وأدير على الحاضرين صوت أم كلثوم :

على بلـد المحبوب ودّينـــى زاد وجدى والبعد كاوينــى

فكانت بلد المحبوب عندى هي المائدة التي تجلس عليها صاحبة العينين ولكن أين من « يُودِّيني » هناك ؟ إن أسوان أقرب من هذه المائدة وليس بيني وبينها غير ثلاث خطوات ! ثم قال الصوت :

يا مسافس على بحر النيل أنا لتى فى مصر خليل فى مسافس على بحر النيل ؟ مَنْ فرمقتنى صاحبة العينين بنظرة حَنَان . فمن الذى أعلمها أنى نشأت فى ديار النيل ؟ مَنْ أعلمها ذلك وعلى رأسى سِدَارة ، والمصريون كلهم مطربشون !

وهمتُ بالتسليم عليها ، ولكن صدَّتنى العصابة التي كانت تحرسها منى ، وصدنى أن مكانى قريباً من مكان رئيس الوزراء .

ثم تقوض المجلس وانفض الناس . والدنيا اجتماع وافتراق .

\* \* \*

كيف السبيل إلى رؤية هذه الطبية في المساء ؟

إنها ستكون بالسهرة البغدادية التي وعد بها المؤتمرون .

وأنا ممنوع من سهرة بغداد .

ولكن من الذي يمنعني ؟

هو أمين العاصمة حضرة صاحب المعالى أرشد العمرى .

أهلاً وسهلاً بمعالى الأمين !

أأنت الذى يمنع الدكتور مبارك من ليلة بغداد بعد أن كتب عن مجد بغداد ما لم يكتب مثلًه كاتبٌ مثلًه كاتبٌ في قديم و لا حديث ؟

أنت مهندس بغداد ، وأنا أديب بغداد ، وسترى لمن يكون الخلود ...

\* \* \*

وأخذتُ أفكر فيما سأصنع ، فهذه الظبية ستكون في المرقص وسأجد الفرصة لمخاصرتها مرة أو مرتين بعد أن يتلطف الشراب في رياضة العصابة التي تحرسها منى !

وأنا قد تعلمت الرقص في باريس وأخشى أن أنساه ، وحياة العلم مذاكرته ، كما قال القدماء .

وهل من الإثم أن أهم بمذاكرة ما تعلمت ؟ وهل أنفقت من الوقت والمال في سبيل الرقص

ما أنفقت لتضيع منى فرصة لن تعود من فرص بغداد ؟

لا بُدّ من حضور هذه السهرة .

لا بُدّ مما ليس منه بُدُّ .

\* \* \*

ولكن كيف ألقى معالى أرشد العمرى وهو غضبان ؟

أنقف فنتناوش ونتضارب ؟ وهل أرسلتنى مصر إلى العراق الأصنع ما يصنع الأطفال ؟ لو كانت المسألة بينى وبين هذا الرجل مسألة شخصية لضاربته وقاتلته بلا تهيب ، وما أحسبه يزعم أنه أقوى منى ، ولكن المسألة أنى مصرى وهو عراقى ، وأنا أنفق دمى فى خلق الصلات بين مصر والعراق ، وإقامتى فى بغداد أقنعتنى بأن مصر لا بدلها من مودة العراق ، فالعراق يكاد يكون هو الشعب الوحيد الذى يسلم فيه المصريون من أذى الناس ، وهذه العواطف ليست جديدة عندى ، وإنما تلقيتها منذ سنة ١٩١٧ عن الأستاذ أحمد صالح حين كان يدرس التاريخ القديم بالجامعة المصرية ، فقد حدثنا عن مودات صوادق أقامها الحلف الشريف بين المصريين والبابليين وما جاز فى عهد الجاهلية لا يستحيل فى عهد الإسلام ، إلا أن تكون من الأغبياء .

وتذكرت أن بغداد تحوطنى بأشرف معانى العطف ، وأنه ليس من الذوق أن أحرج رجلاً هو أمين بغداد ، وهو أكبر منى سناً ولعله أكثر تجربة ، والتحامل عليه ضربٌ من العقوق . وتذكرتُ شِعار مصر وشِعار العراق .

أما شعار مصر فهو : « أحرار في بلادنا ، كرماء لضيوفنا » .

وأما شعار العراق فهو :

سيوفنا قاطعة لِلَّمي يقابحنا ورقابنا قنطرة لِلَّمي يسامحنا

وتذكرت أصل الخلاف فوجدته يرجع إلى كشف الرأس فى السهرة وأنا أكره كشف الرأس لأنه قد يجر إلى الزكام ، وأنا مدرس ، والمدرس المزكوم منظره سخيف ، فما الذي يمنع من الذهاب إلى السهرة بالطربوش وهو لا يجب خلعه فى السهرات .

هذا حلَّ موفَّق ، ولكن لا بدّ من الاحتياط ، والاحتياط هو أن أذهب قبل الموعد بساعة إلى مكان الاحتفال عملاً بمذهب حلفائنا الفضلاء أبناء العم جون بول ، ومذهبهم هو أن تحتل أولاً ، ثم تفاوض بعد ذلك !

كان طريقى من باب المعظَّم إلى بَهْوِ أمانة العاصمة يوحى الشعر والخيال فقد كانت ليلة عيد، وكان القمر ينظر إلى فى ترفق كأننا فى سَنْتِرِيس، ولكن صدرى كان مكروبًا بعض الكرب: فقد كانت ليلة العيد لا تقع إلا وهى موعد غرام ، وهى فى هذه المرة قد تكون حَوْمة قتال . مشيتُ مِشية المتمهل لأجتلى طلعة القمر ، أو لأؤخر الشر لحظات .

فلما دخلت البهو وجدته خالياً ، وكيف لا يكون كذلك وقد سبقتُ الموعد المحدد للسهرة بأكثر من ثلاثة آلاف ثانية ؟ لقد وجدت البهو كالقلب الخلي الذي تفكر المقادير في شغله بالحب ، وجدته كالخادة التي تنتظر العاشق الصوال ، وجدته كالكأس التي تنتظر ضريم الصهباء .

دخلت وحدى وتلفتُّ فلم أجد أحداً ، وبعد لحظة لمحت شبح معالى الأمين وهو يتمرن على الطواف قبل قدوم الحجيج !

وبعد دقائق نظرت فرأيت رجلاً يعدو إلى عَدْوًا فقلت : هذه طليعة الشر ، وتأهبتُ للصِّيال .

ولكن الرجل أخلف ظنى كل الإخلاف ، فقد حياني أجمل تحية ، وأخذ يدى برفق فدلني على المقصف فحسبته صديقاً قديماً أنستنيه الأيام ، فقلت :

سیدی ، هل لك أن تُذَكِّر نی متی تلاقینا أول مرة ؟ أترانی عرفتك فی القاهرة أو فی باریس ، ذكرنی فقد نسیت !

فأجاب في لطف:

ما أذكر يا مولاى أننا تلاقينا قبل اليوم ، وإنما رأيت الطربوش فوق رأسك فعرفت أنك من مصر العريزة ، وللمصرى على العراقى حقوق الأخ الشقيق .

فرفعت الكأس وقلت : تعيش بغداد ، ويحيا العراق ا

وسألت بعد ذلك عن اسم هذا الرجل الشهم فعرفت أنه المهندس نجيب نورس الياور ؟ وكذلك استحال على معالى أمين العاصمة أن يلقاني بغير الابتسام .

\* \* \*

نحن الآن فى بغداد ، فى ليلة رأى مثلها الرشيد ، وإن تُعبَ الواصفون فى التذكير بليالى الرشيد . هى ليلة بغدادية لا قاهرية ، لأن القاهرة حين تعرف أمثال هذه الليلة تنقلها نقلاً عن الغرب ، ويختلف حولها الفقهاء ؛ أما بغداد فتعرف الليالى الساهرة عن الآباء والجدود . هى ليلة سيذكرها من رآها وستحتل أقطار ذهنه إلى اللحظة التى يعانى فيها سكرات الموت ؛ هى

للة تمثل الفتوة العراقية وتذكِّر الجاهلين بأن الشعب الطروب لن يموت .

كان الناس كلهم فى سماحة الملوك ، وكنت وحدى أبخل الحاضرين ، فقد سألنى رجل عظيم متى أرقُص ، فكذبت عليه وقلت لن أرقص ، مع أنى ذهبت إلى ناحية قصية وراقصت ثلاث فتيات وعاقرت الثغور سبعين مرة أو تزيد ، وعند الكرام الكاتبين جريدة الحساب .

لا أدرى والله ماذا صنعت فى تلك الليلة ، وإنما أذكر حادثتين : الأولى حين دخلت المقصف بعد الدورة الرابعة من دورات الرقص ، فقد ارتفعت الأصوات : يحيا الدكتور زكى مبارك ! وكان الأستاذ على الجارم بك بين الحاضرين فانتظرت أن يهتف باسمى فلم يتردد كا كنت أتوقع ، وإنما هتف هتاف الصديق ؛ شق الصفوف إلى فعانقنى وهو يقول : أنا فرحان لك يا دكتور زكى ! فرحان لك يا أخوى ، فرحان لك يا حبيبى ، فرحان لك يا نور العيون ، يا زهرة مصر فى العراق .

وإنما عددت هذه حادثة لأن المواطنين لا يفرح بعضهم لبعض إلا في قليل من الأحيان . ولا مؤاخذة يا جارم بك ، يا حبيبي يا نور عيوني ، يا أحلا من ملح رشيد !

أما الحادثة الثانية فهي طُرفة لا تقع من رجل سواي .

فقد عثرت فى الطواف على فتاة خشنة جافية تصلح لأن تكون مديرة لإحدى المدارس الثانوية ، ولكنها لا تصلح لأن تكون غادة فى مرقص ، فقلت فى نفسى : ما الذى يمنع من التصدق على تلك الفتاة بقبلة أو قبلتين ؟

وأنا فى الحقيقة « رجلٌ إنسان » كما يعبر أهل القاهرة ، أو « رجلٌ آدميّ » كما يعبّر أهل دمشق وأهل بغداد . وما أذكر أبداً أن سائلاً سألنى وخيبتُه ، وأنا لا أستحى من الجود بالقليل لأنه على كل حال أفضل من المنع ؛ وقد أكرمنا الله بالغنى ، فمن اللؤم أن نكون بخلاء .

طافت هذه الخواطر بنفسى وأنا ألمح تلك الفتاة الجافية فقلت : إن ليلتى هذه لن تخلو من سيئات ، ولا بد من حسنة تمحو ما سأقترف من سيئات ، فتوكلت على الله وأقدمتُ .

سلمت على الفتاة فاستراحت للسلام ، وإن كنت لا أعرفها ولا تعرفني وقبلتُ يدها فابتسمت .

فقبلت جبينها وحديها ، ثم قبلت جبينها وخديها ، وانصرفتُ .

ولکنی لم أکد أخطو بضع خطوات حتی سمعت رجلاً یصیح : یا دکتور مبارك ! یا دکتور مبارك !

فالتفتّ مذعوراً فإذا سكرتير مجلس الوزراء . فقلت : وقعت الواقعة وحقَّت الفضيحة ،

وجمعتُ أشتات قواى وقلت : نعم يا سيد !

فقال : لن نحاكمك إلا إلى قول شاعركم شوق .

فقلت : وماذا قال شوق ؟

فأجاب إنه قال:

نظرةً فابتسامةً فسلامً فكلامٌ فموعدٌ فلقاءُ

فهو قد فرض أن تُسبَق القَبلة بستة أشياء ، وأنت قبّلتَ بدون مقدمات .

فقلت : يا سعادة الأستاذ ، لقد عرفتَ شيئاً وغابت عنك أشياء إن شوق قال هذا البيت منذ خمسين سنة يوم كان القطار أسرع ما عرف الناس ، ونحن اليوم فى عصر اللاسلكى والطيران ، فلا تلمنى إن قبّلتُ بدون مقدمات ، فمن العقل أن نتخلق بأخلاق الزمان .

طابت السهرة وطابت ثم طابت ، وعرفت فيها طبيباً نبيلاً كان يصادقني عن طريق مؤلفاتي ، وسيكون من الذين أقبِّل من أجلهم ثرى بغداد يوم أفارق بغداد ، وصداقة الأرواح شيء نفيس ، ومودة العقول من ذخائر الرجال .

كانت ليلتنا كما قال ابن المعتز :

ثم انقضتُ والقلب يتبعها في حيثها وقعت من الدهرِ فأين ليلتنا من الدهر ؟ أين ؟ إنك يا دهر لظلوم !

\* \* \*

كنت أول من دخل البهو فى تلك الليلة ، وكنت آخر من خرج ، ولولا الحياء لطلبت المبيت هناك لأستنشق ما بقى من أنفاس الظباء .

رجعت إلى المنزل ، ولا أذكر كيف رجعت ، فقد استيقظت قبيل الشروق ، فرأيت مصابيح البيت كلها مضاءة ، ورأيتني في ثياب السهرة كاكنت ، فعرفت أنني دخلت البيت بلا وَعْي ولا إحساس .

ولكن لا بأس فقد عشت ليلة من ليالي بغداد .

وإلى معالى أرشد العمرى تحيتي وثنائي !

\* \* \*

هذا صباح العيد ، وهذا طوافى برياسة مجلس الوزراء ، أصافح الرجال الذين عناهم الشريف الرضى حين قال :

نُحامينُ أقمارَ الدجى بوجوههم في في المنطقة عليه المنطقة عليه الله المنطقة ال

فنبهَرُها نـوراً ونغـلبها سعــداً وتحسبهم جناً إذا ركبوا الجُرْدا هذا هو الرجل العذب الروح ، النبيل الشمائل ، جميل المدفعى رئيس الوزراء الذى لا يصدّق من يرى صباحة وجهه أنه من صناديد القتال . والليث لا يكون شَيِيباً في كل حين . وهذا وزير المواصلات ، الصديق الذى أحببته منذ رأيته في سهرات رمضان .

وهذا وزير الداخلية يلوم ويعتب لأنه يراني أستبيح من أساليب التعبير ما لا يستبيح أدباء باريس .

#### \* \* \*

ويتفضل صديق عزيز فينقلني بسيارته إلى منزل صاحب الفخامة نورى باشا السعيد ، وكنت أتمثل نورى باشا رجلاً كهلاً أضوته السنون فأراه فتى خفيف الروح كأنما قدم بالأمس من ملاعب مونبارناس ، ويقبل على فخامته فيقول : أنا تلميذك بالفكر ، يا دكتور مبارك ، لأنى قرأت جميع مؤلفاتك .

ويروعني هذا اللطف فأقول : « لقد علم الله كرم نفسك فحفظ عليك شبابك يا فخامة الرئيس » .

ويقبل علي الحاضرون فيسألون عن صحة ليلي ، فيبتسم نورى باشا ويقول :

۱ إن ليلي المريضة في العراق هي شبكة ينصبها الدكتور زكى مبارك لتقع فيها إحدى الليليات ».

وأتاً لم من ذلك فأقول : ( إن مولاى نسى أنه تلطف فأعان الضابط عبد الحسيب على الاتخراط في سلك الجيش العراق سنة ١٩٢٦ » .

ويمسح نورى باشا جبينه ويقول : « تذكرت ، تذكرت ، شفى الله ليلى على يديك » . \*

ثم نمضى فنزور معالى مولود مخلص رئيس مجلس النواب فنرى الرجل الذى أفهم العالم أن من واجب الجيش الإنجليزى أن يحسب ألف حساب للجيش العراق ، ونسمع الفصاحة العربية التي كانت تعذُّب وتطيب على ألسنة الغزاة الفاتحين .

وفى مساء يوم العيد نحتفل بعيد صاحب الجلالة فاروق الأول احتفالا فخماً يشاركنا فيه أقطاب العراق .

وفى اليوم التالى أمضى لإلقاء محاضرتى فى المؤتمر الطبى فيقبل على عشرون طفلاً وهم يصيحون : ( الدكتور زكى مبارك ، الدكتور زكى مبارك » .

ويجيىء صديق من الأطباء السوريين فيقول : « لقد صارت طلعتك بهجة لأطفال بغداد

يا دكتور مبارك ! فينهمل دمعى وأقول : « نعم ، فهذه الطفلة تشبه كريمة ، وهذا الطفل يشبه عبد السلام ، وذاك يشبه عبد الجيد وتلك الفتاة تشبه زينب ، وهذا الفتى يشبه سليمان » . أبنائى الأعزاء ، لقد نهبتنى منكم بغداد ، فاغفروا لى ذنبى فما ذقت حلاوة العيش إلا فى بغداد .

## \* \* \*

تحدثت عن الليلة السعيدة التي أقامها أمين العاصمة ، وكنت أحسبها خاتمة الليالي الملاح ، ثم ظهر أن هناك ليلة أروع وأظرف ، وهي ليلة الجمعية الطبية العراقية . فلنذكر بالتفصيل ما وقع في تلك الليلة من ضروب الفُتُون فقد تمرُّ أعوام قبل أن تشهد مثلها بغداد ، وقد تسكت عنها الأقلام فتذهب ذكراها من القلوب .

ومن الواجب على وقد أجاب الأطباء دعوتى فعقدوا المؤتمر العاشر فى بغداد ليعاونونى على مداواة ليلى ، من الواجب أن أسجل بقلمى ما صنعوا من الطيبات حين عطروا بغداد بليال أروع وأنضر من ليالى الرشيد . ولن يكون هذا آخر العهد بالأنس يا بغداد .



ال*ى العِكتور زكى ميارلىـــ* 

من <u>ليدي كمريصند بالعراق</u> ١٠ د البراميخ

ألحالًا ستناذ ألمابلك ألحاثم

يسين وأم الداد أعيب باسم ألم إنين عابق وألكا ظين سفم خاصة مقسماً أطى المتاب سفوعة بالدعاء لك ولشقية تنا صرعبات عيد الاصنى ألسعيد. ويعد المناطالع بمل أشتيا ق ما تنطه يداك ولكنا لم نريوسًا أن شل عطفك ألكا لخية تلك ألمدينة ألمقله سسة الغريبة سن وكرك في بعداد ولا يني عليك أن هذه المدينة ألمقله سسة الغريبة سن وكرك في بعداد ولا يني عليك أن هذه المدينة ألمينية ألم بسب عشرات ألرجال ألكبلا المدين عدموا ولايز الون يندمون وطنهم بمل أخلاص وأذكر الله ها بماء ألمين على سبب ألميناك إساك المعدد ولي عدال الله ها بالميان وألب على مناطق المناك الما الموات وعبد المسين ألب عن الموات وعبد المسين الميان والسيد باقر احدكه بروطين البلاط الملكي العاص وحدن السعل زعيم ها تل بنى يحم والديا عرعد المعالم وأله كثور فاصل ألجالى و يحد سادى و تسب عكم المعيلا ألمان والمناذ و فادة و فادة و فادة و فادة و في مناطق المالية الموات الموات المربية على الكافلية الميال الموات الموات المربيضة و السيد المناس الموات المربيضة و السيد الموات المربيضة و السيد الموات المربيضة و السيد السيد الموات المربيضة و السيد الموات المربيضة و السيد الموات المربيضة و السيد السيد الموات المربيضة و السيد الموات الموات المربيضة و المدينة و السيد الموات المربيضة و المسيد الموات الموا

المدحييك مناكشياب

غن فى اليوم الرابع من أيام المؤتمر الطبى العربى الذى بث الابتهاج والانشراح فى أرجاء بغداد ، وأنا أمضى إلى مدرَّج كلية الطب لألقى بحاضرتى عن المصطلحات الطبية فأجد اسمى فوق اللوحة آخر الأسماء ؛ وأتلفت فأرى فتاة من قريبات ليلى جاءت لتسمع محاضرتى فأحقد على منظم المنهج ، لأن هذه الفتاة قد تَضْجَر فتنصرف قبل أن تسمع صوتى ، فأنتهز أقرب فرصة وأدخل فى مناقشة حامية مع الدكتور فؤاد غصن ؛ وينهزم الدكتور فؤاد غصن ، فتصفق تلك الفتاة . وما أسعد الخطيب الذى تصفق له فتاة بغدادية ساجية الطرف مصقولة الجبين ! رباه ! متى يُعْقَد المؤتمر الطبى مرة ثانية ولو فى الصين ؟!

رباه ! متى يعقد المولمر الطبى مره ثانيه ولو فى الصين !! ويقوم سعادة الأستاذ على الجارم بك فيلقى محاضرته فى صوت مَطْلول كأنداء الصباح . : ثم يقوم فضيلة الشيخ السكندرى فيلقى محاضرة نفيسة جداً تضج لها الأرض وتطرب

السماء ، ويصيح الدكتور القيسى : تحيا مصر ! تحيا مصر !

وأقبل عليه أشكره على التحية التي وجَّهها إلى مصر فيقول: كنت أظن الذكاء المصرى خرافة أذاعها المصريون، واليوم رأيت وتحققت أن المصريين أذكياء وعلماء، وقد تبددت الصورة المشوهة التي ارتسمتُ في ذهني بسبب الجموح الذي شهدته فيمن عرفت من الطلبة المصريين في باريس.

وأعتذر عن جموح شبابنا فأقول: لا تلم شبابنا على المرح والطرب، فنحن شعب طال عهده بالهموم والأرزاء فهو يروِّح عن نفسه بتكلف السرور والارتياح. أما سمعت قول شاعركم الزهاوى فى مخاطبة أم كلثوم:

يا أم كلثوم إنَّا أمةٌ رزحتْ تحت المصائب أحقاباً فسلِّينا

و يجيىء دورى فى الخطابة فأعتلى المنبر فى زَهْو و تُحيَلاء . ثم يروعنى أن أرى الناس ينصرفون ، فأذكر أن الموعد حان للغداء فى مضارب بنى تميم ، وأن المستمعين الكرام يفهمون جيداً أن الغرق فى المرق أشهى وأطيب من بلاغة سحبان !

ويرى سعادة الدكتور عبد الواحد الوكيل بك أنى متاً لم متوجع فيهمس أن المدرَّج لم تبق فيه فتاة واحدة . فأسأل : وكيف ؟ فيجيب بأن وغورة البحث الذي ألقاه الشيخ السكندري

أُملَّتْ جميع الفتيات فانصرفن عابسات . ويسرني أن لا تشهد فتاة هزيمتي فأقول : إلى الغد ، يا حضرات الزملاء !

وقبل أن أدخل في تفاصيل ما سأراه ، أذكر أني زرت ليلي شفاها الله في مساء ذلك اليوم فحدثتني أن خطبة الشيخ السكندري ملأت مسامع بغداد ولكنها أنكرت أن يتحذلق الشيخ السكندري فيقول :

« إن الأوكسيجين مثنَّى أوكسيج ، وإنه يرفع بالألف وينصب ويجرّ بالياء » .

فأصرخ في وجه ليلي : هذا كذب ، هذا افتراء !

ثم أعرف بعد ذلك أن هذه دعابة ثقيلة أذاعها مصريٌّ حبيث يقيم في بغداد .

و لم أنجح في إقناع ليلي بأن هذا افتراء على الشيخ السكندري إلا بعد أن هددتها بالغرق في دجلة ، وليلي تحبني يا بني آدم ، فلا تستغربوا أن يهولها هذا التهديد .

\* \* \*

ثم أخرج للبحث عن سيارة تنقلني إلى مضارب بنى تميم ، فلا أجد غير سيارة بالأجرة ، فأتردد ، لأنى لم أدخر درهما واحداً في بغداد ، فقد أنفقت مالى على المطابع ، وعند الله جزائي .

وأهم بالزهد في الوليمة التميمية فأسمع صوتاً يقول: سيارتي في خدمتك يا دكتور زكى . فأنظر فإذا الطبيب الذي تشرفت بمعرفته بالأمس وهو الدكتور صائب شوكت، فأقول ولكنى معى صديقان فضيلة الشيخ السكندري والأستاذ عبد المنعم خلاف. فيقول: سيارتي في خدمتكم جميعاً يا مولاي .

وقبل أن أدخل في التفاصيل أذكر أني أعطف على عبد المنعم خلاف لسبين : أما السبب الأول فلا أذكره ، وهو يعرف ما أعنى . وأما السبب الثانى فهو أن الشقى يشغل نفسه منذ أشهر طوال بالبحث عن مصدر الوحى : الوحى الهائل الخطير الذي جعل الدكتور زكى مبارك يكتب ثلاث مقالات في كل يوم بالرغم من اشتغاله بالتدريس والتأليف . وسيموت الشقى قبل أن يعرف مصدر الوحى . وسيموت قبله مصريون آخرون يهمهم أن يعرفوا كيف استطاع الدكتور زكى مبارك أن يكون أصدق من استرقت بغداد .

ونمضى فى السيارة على غير هدى فى صحبة الطبيب النبيل الذى ينقلنا إلى مضارب بنى تميم ؟ ثم نتلفت فجأة فنرى نحو عشرين سيارة تتعقبنا فنعرف أننا ضللنا مع أننا فى رحاب عقرقوف الذى خلّد اسمه أبو نواس فى رحلته إلى مصر ، مصر التى فيها الزمالك ومصر

الجديدة وحلوان ، والتي تسدل ستائرها على الجدائل المعطرة التي تشعثت بعد رحيلي إلى العراق .

رباه ! إنك تعلم أن الظلام في مصر الجديدة أندى وأطيب من النور الوهاج ، فمتى ترجعني إليه !

ونصل إلى مضارب بنى تميم فنرى أفواجاً من الفرسان ينتظروننا على طول الطريق وهم يحيوننا بأناشيد كلها رفق وحنان . وفى زحمة الاحتفال يجيء طبيب نبيل فيدعونى للتسليم على سيدتين كريمتين ، لا أذكر اسمهما تأدباً ، ولو شئت لقلت إنهما من النفحات الربانية ، وقد رحلت الأولى إلى القاهرة وبقيت الثانية فى بغداد . فإليهما أقدم تحيتى وثنائى ، والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف . ويمد السماط ، أو السماطان ، أو الأسمطة ، كا يشاء كرم الشيخ حسن سهيل .

ثم يشيع بين الجمهور أن رجلاً غرق فى المرق ، فيصيح الطفل الجميل الذى اسمه عمر : بابا ، بابا ، أحب أن أطمئن على الدكتور زكى مبارك . فيقول سعادة وزير مصر المفوض فى العراق : اطمئن يا بُنّى ، فإن الدكتور مبارك من كبار السابحين !

ويقف عميد بنى تميم ليخطب فيشتد التصفيق ؟ ويقف الشيخ السكندرى ليخطب فيشتد المتاف ؟ ثم يقول صديق كريم بصوت جهورى : الدكتور زكى مبارك يلقى كلمة العراق ، فيتلفت وزير المعارف قائلاً : ماذا ؟ ماذا ؟ فيجيب الصديق الكريم : الدكتور زكى مبارك فيتطب باسم العراق ، فيقول معالى الوزير : نعم ، نعم ، من حق الدكتور زكى مبارك أن يخطب باسم العراق .

وألقى خطبة رنانة أشكر فيها إخوانى المصريين وأقول إن حياتى طابت فى العراق وإننى لا أحب الرجوع إلى مصر . فأرى دموع الشيخ السكندرى تتحدر وأسمعه يقول : وهل نسيت سنتريس . ١٩

فأقول بصوت صاخب : ونسيت سنتريس !

ومن واجبى أن أسجل في هذه المذكرات أنى لم أر في حياتى أياماً أطيب من أيام العراق . وسأظل من أنصار العراق فيما بقى من حياتى . حيّا الله العراق ، ونصر الله العراق !

أما بعد ، فنحن في منتصف الساعة التاسعة من مساء ١٢ فبراير سنة ١٩٣٨ وهو مساء لم تشهد مثله بغداد منذ أجيال . وهذه سهرة في بهو أمانة العاصمة أقامها الطبيب الشاب الدكتور (ليلي المريضة في العراق )

شوكة الزهاوى . وهذا الدكتور زكى مبارك الملحد الفاجر فيما يزعمون ، يتلفت عن صاحبة العينين فلا يرى صاحبة العينين . ولكنه يرى الطبيب النبيل الذى سيقبّل من أجله ثرى بغداد يوم يفارق بغداد ، فيستشير صديقه فيما يأتى وما يدع ، فيعرف أن السهرة تنقسم إلى قسمين : قسم عربى وقسم أفرنجى ، فأقول : النبى عربى ، ولسان أهل الجنة في الجنة عربى ، وأمضى إلى القسم العربى فأجد الوزراء جميعاً وعلى رأسهم فخامة الرئيس . وأخرج عن وقارى فأمضى إلى رئيس الوزراء وأقول : سيدى ، أتسمح بأن أسجل في مذكراتى أن إيثارك الجلوس في المرقص العربي هو في ذاته تزكية نبيلة للثقافة الذوقية في حياة العروبة ؟ فيبتسم

وأعود إلى مكانى وأجعل قلبى كله للمرقص ، وما هو فى الحقيقة بمرقص ، ولكنه مَغْنَى كَا يعبر المصريون . وأنظر فإذا فتاة مليحة جدًّا تجلس بين القيان وعليها سيما الذَّل ، فيزعجنى أن تعجز عيونها الساحرة عن الاستبداد بألباب الناس ، فأنظر إليها بترفق وأرفع الكأس ، فتنظر بحنان وترفع الكأس ، ولا يكفينى ذلك ، بل أصنع الصنيع نفسه مع سائر القيان ؛ ويتقدم رجل لم تذهب الكأس بوقارة فيقول : يا دكتور مبارك ، إن مكانك قريب جداً من فخامة رئيس الوزراء ولعله يتأذى من مداعبة القيان ، وأنا أرى أن ما تصنع لا يليق بمقامك .

فقلت في عبارة صريحة : إن ما أصنع هو الذي يليق بمقامى .

فتلعثم الرجل وقال: لطفاً ، يا سيدى ، لطفاً ! ولكن هل أستطيع أن أعرف جوهر رأيك في هذه القضية ؟

فقلت وأنا أُجِدُّ كُلِ الْجِدِّ: لستُ يا سيدى بفاجر ولا أثيم وإنما أنا رجل مؤمن ، ومن واجب المؤمن أن يتوجَّع لآلام المنكوبين ، وهؤلاء المغنيات والراقصات يعانين أبشع نكبة قاستها الإنسانية ، فهن مسئولات عن الوصول إلى قلوب الناس . ويا ويل من يحكم عليه الزمن بأن يكون من صنعته أن يُرضى الناس ؛ والناس يا سيدى يغلب عليهم اللؤم فلا يقابلون من يخطب رضاهم بغير الجحود ، فهل يسوؤك وأنت عراقي كريم أن أكون من الكرماء ؟ هل يسوؤك أن أدخل السرور على قلب فتاة بائسة قضى عليها الزمن الجائر بأن تطلب رضاى و . ضاك ؟

فهدأ الرجل قليلاً ثم قال : وما رأيك في هذا ؟

فقلت : وما هذا ؟

ابتسامة القبول.

فقال : أما رأيت الراقصة ترفع الثوب عن فخذيها في وقاحة وسفاهة ؟

فقلت : نعم رأيت ، ثم رأيت ؛ ولكن من الملوم ؟ إن الراقصات يعرفن أن فينا الغوى والسفيه والمجرم ، فهن يتقربن إلينا بتزيين الرجس والدعارة والفيحش , ولو كنّ يعرفن أننا جميعاً نغار على الكرامة لما جاز لإحداهن أن تكشف عن قدم أو ساق .

ويقوم المغنى المطرب محمد القومبانجي فينشد:

أَحبابنا قد فرق الدهر بينسا فأصيح: قد جمَّع الدهر بينسا فيعرف أنه لم يراع المقام ثم تكون أغانيه بعد ذلك ضرباً من الارتجال.

وأنتقل من مكاني لأرى كيف تموج الدنيا في المرقص الأفرنجي فأعثر على الراقصة التي كنت أداعبها من أداعبها من للحنين .

إنني أفهم حالك أيتها الصبية المسكينة ، ويسرني أن أراك تتمنعين فالناس كلهم وحوش ، ولا أستثنى نفسي ، فلتحذري وليحذر أمثالك من حسن الظن بالناس .

طوَّفت بالمرقص الأفرنجي لحظات لأرى صاحبة العينين ، و لم أجدها فأين ذهبت ؟ أين ذهبت ؟ أين ذهبت ؟ دهبت ؟ دلوني فقد عِيلَ صبرى . وفوق أى مخدّة نام ذلك الحد الأسيل ؟ يرحمك الحبُّ يا قلبي !

\* \* \*

تحيا إنجلترا !!

كذلك قلتُ ، فدهش السامرون .

تحيا بريطانيا !!

كذلك قلتُ ، فذهش السامرون .

تحيا بريطانيا العظمى !!

كذلك قلتُ ، فضجّ السامرون .

وما لى من ذنب إلهم علمته سوى أننى قد قلتُ يا سَرْحَةُ اسلمى نعم فاسلمى ثم اسلمى ثمت اسلمى ثمت اسلمى

لقد كنت من أعضاء الحزب الوطنى ، وكنت من أوفى الناس لمبادئ مصطفى كامل ومحمد فريد وعبد العزيز جاويش . وكنت أذيع مبادئ الحزب الوطنى بلباقة فى الجرائد الوفدية ، وكان الوفديون يعرفون صدق وإخلاصى ونزاهتى فيتسامحون ويدعوننى أذيع فى جرائدهم ما أشاء . ولما أمضيت معاهدة التحالف بين إنجلترا وبين مصر قررت أن أؤلف كتاباً أدعو فيه

المصريين إلى أن يتذكروا دائماً أن إنجلترا كانت غزت مصر ورزأتها بالاحتلال .

فما الذي جُدٌّ في أفق السياسة حتى أهتف بحياة إنجلترا في بغداد ؟

ما الذي جَدَّ حتى يتغير زكى مبارك الذي أضاع نفسه في مصر بفضل حرصه على مبادئه الوطنية وانعزاله عن الأحزاب التي تملك مصاير الأمور في أكثر الشؤون ؟

كنتُ ألمح من بُعد فتاة تسارقنى النظر بعينين زرقاوين ، وكنت لا أملك الانتقال إليها ولا تملك الانتقال إلى ؛ وكان جاري رجلاً ظريفاً كسائر البغداديين ، فترك المكان عمداً لأستطيع دعوة الفتاة إلى جوارى . و لم تنتظر الفتاة الدعوة ، فما هي إلا لمحة طرف حتى كان وجهها إلى وجهى ، وكلمتنى بالإنجليزية فلم أفهم ، فاستوضحتُها بالفرنسية فلم تفهم ، فقالت بلسان عربى ملحون ما معناه : أرجوك أن تطلب من سليمة باشا أن تغنّى :

## على بلد المحبوب ودّيني

ودار الصوت على الحاضرين ويدها في يدى وعينها في عيني ؛ وتلطف الكرام الكاتبون فلم يسجّلوا غير الجميل .

وبعد لحظات همَّت الفتاة بالانصراف ، فجذبتُ يدها أُقبِّلها فسمحتُ بعد تمَنَّسع واستحياء :

ولم يكُ غير موقفنا فطارت بكل قبيلةٍ منا نواهسا فواهًا كيف تجمعنا الليالي · وآهًا من تفرقنها وآهها

\* \* \*

ثم يجىء اليوم الخامس فألقى محاضرتى فى كلية الطب ، وأعربد على الدكتور عبد الواحد الوكيل وعلى الأطباء المصريين ، وأزعم أن أساتذة الطب فى مصر من أكسل الناس ، ولولا ذلك لنقلوا علوم الطب إلى اللغة العربية ، ويصفق الحاضرون ، ويقبل الجارم لتهنئتي فأقول : أنا تلميذك . فيقول : لقد بذذت أساتذتك .

ويجيىء المساء فأذهب إلى الحفلة التى تقيمها الجمعية الطبية المصرية ، فأراها واأسفاه حفلة مصرية حقًا وصدقًا ، فلا شراب ولا رقص ولا غناء ، فأقول فى نفسى : فضحتمونا يا ناس ! لكن الدكتور عبد الواحد الوكيل ينقذ الموقف فيلقى خطبة يقول فيها : إن الجمعية الطبية المصرية عرفت أنها تعجز عن إقامة حفلة كالتى أقامها معالى أمين العاصمة ، أو حفلة كالتى أقامها سعادة رئيس الجمعية الطبية العراقية ، فقررت أن تقيم حفلة ترقص فيها الخطب ويغنى فيها البيان .

الله أكبر! الله أكبر!

وكذلك قضينا ثلاث ساعات فى سماع الخطب والقصائد ، ثلاث ساعات قضيتها فى كرب ، لولا الخطبة الظريفة التى ألقاها سعادة العشماوى بك ، ولولا الوجه الأصبح الذى كنت أتعزَّى بالنظر إليه .

※ ※ ※

ويجيىء اليوم السادس وهو رحلة إلى سدَّة الهندية وأطلال بابل .

وأصل إلى القطار في آخر ثانية ، فقد كنت في شواغل غرامية عاقتني عن مراعاة الموعد ؟ ولكن حظى كان سعيداً ، ولا أذكر كيف ، فقد تتأذى بذلك بعض الوجوه الصبّاح . ويمرّ القطار على قرية اسمها الإسكندرية فأقول : لعل هذه هي البلدة التي ينسب إليها أبو الفتح الإسكندري الذي يروى عنه عيسى بن هشام في مقامات بديع الزمان ؟ وأملاً عيني من نخيلها وأكواخها لأكتب عنها كلمة في الطبعة الثانية من كتاب ( النثر الفني ) .

ثم يقذفنا القطار إلى سَدَّة الهندية : وليتنا غرقنا هناك !

وسدة الهندية قنطرة ظريفة على الفرات ؛ وللفرات فيها هدير جذّاب يذكّر بهدير النيل على الريّاح المنوفى بالقناطر الخيرية . وقد وقفت على سدة الهندية لحظات ظفرت فيها بموعد سأنعم به يوم أعود إلى وطنى ، إن كان لى إلى أرض الوطن مَعاد .

لا تحزن يا قلبى ، فليست هذه أول غربة ، فقد كنت غريبًا فى كل أرض حتى فى سنتريس ! لا تحزن يا قلبى ، فأقرب الناس إلى الله هم الغرباء ، لأن الغريب يؤدى امتحاناً فى كل لحظة ، وتدرسه الأعين فى كل مكان ، ويؤدّى حساباً إلى كل مخلوق ، ويعجز عن إصلاح ما يُفسد المفترون .

لا تحزن يا قلبي ، فكلُّ غيم يتلوه صَحْو وكل ليل يعقبه صباح .

لا تحزن يا قلبى ، فأنا بجانبك أرعاك وأواسيك ، وسأكفنك بدموعى إن قضى الله أن تموت غريباً بين القلوب .

لا تحزن يا قلبي ، لا تحزن يا قلبي !

ما هذا ؟ ما هذا ؟

أتريد أن تفرّ من قفص الضلوع ؟

وإلى أين؟ حدثني إلى أين؟ إلى أين يا جاهل؟ فأنت تجمح إلى قلوب عرفت من بعدك كيف يحلو اللهو ، وكيف تُقرع الكأس بالكأس ، وكيف تطيب الأسمار والأحاديث . إلى أين ؟ حدثني

إلى أين ؟

وهل لك وطنّ أيها القلب ؟

حدثنى أين وطنك فقد نسيتُ! أيكون وطنك بين تلك القلوب الغوادر التي تضن عليك بخطاب تكاليفه عشرة فلوس؟ أيكون وطنك عند تلك الإنسانة الغادرة التي قطعت حبل الودّ لأنى دعوتها لزيارتك متنكرةً في بغداد؟

أين وطنك يا قلبى ؟ أحب أن أعرف أين وطنك لأمضى معك إليه . أهو مصر ؟ كذبت ، ثم كذبت ، فلو عرفتك مصر حق معرفتك لكان لك اليوم مكان مرموق ، ولكنك في مصر منبوذٌ مجهول .

قلبى ! قلبى ! رحمةُ الله عليك ، فقد سعد ناس بالرفق المزيَّف ، وشقيت أنت بالرفق الصحيح .

وقد وصل ناسٌ لأنهم كذبوا ، وتخلفت أنت لأنك صدقت .

وَنَعِمَ نَاسٌ لأَنْهُم خَانُوا ، وشقيتَ أَنْتَ لأَنْكُ وفيت . ﴿

وتقدم ناسٌ لأنهم هزلوا ، وتأخرت أنت لأنك جَدَدّت .

وانتفع ناسٌ لأنهم عدروا ، وخسرت أنت لأنك وفيت .

قلبي ! قلبي ، أحسس الله إليك !

أنظر يا جاحد ! فها نحن أولاء فى رحاب أسد بابل ؛ وهذه صاحبة العينين ، أما ترى يا قلبى ؟ أما ترى يا جاهل أن صاحبة العينين تُنحِّى زوجها بعنف لتظهر فى الصورة بجانبك ؟ اعترفْ يا جاهل بأن الله رعاك حين كتب أن تظهر فى صورة عالمية فى رحاب أسد بابل و فى جوار صاحبة العينين . اعترفْ بأنك كنت فى إحدى لحظاتك أسعد القلوب .

مولاتي صاحبة العينين :

أعترفُ بأنى آذيتكُ بعضَ الإيذاء ، أو كلَّ الإيذاء ؛ ولكن الشاعر مغفور الذنوب ، لو تعلمين ؛ وقد قرأ الناس مذكراتى فى مجلة الرسالة فعرفوا من أنت . فهل أطمع يومًا فى أن تعرفى من أنا ؟ وهل يعرف زوجك المفضال أننى شاعر لا يهمه غير أنس الروح بالروح ؟

المهم عندى يا مولاتى أن يعرف أبناء العروبة أن الجمال غير مقصور على من أنجبت لندن وباريس وبرلين ، وأن فى بغداد ودمشق وبيروت ومكة والمدينة وصنعاء والقاهرة والإسكندرية والمنصورة ودمياط وتونس ومراكش والمقدس وما شاء الهوى من الحواضر العربية أرواحًا فيها جمال وصفاء .

مولاتي صاحبة العينين :

لست بالرجل الفاجر ، كما يزعم المرجفون ، وإنما أنا رجلٌ شاعر يؤمن بأن من الوطنية أن يحبّب العرب في بلادهم بالإشارة إلى ما فيها من صباحة وملاحة وأخلاق .

فهل أستطيع أن أمر على بلدكم الجميل فى طريقى إلى مصر ، مصر التى فيها الزمالك وحلوان ؟ مصر التى فيها شارع فؤاد ، والتى فيها الزيات ومحمد الهراوى ومحمد عبد الوهاب ومدحت عاصم والمخلوق السخيف الذى اسمه عبد الله حبيب ؟ مصر التى فيها أحمد فريد رفاعى وطه حسين وإبراهيم مصطفى وأمين الخولى وعبد الحميد العبادى وأحمد أمين ؟ مصر التى فيها هوى القلب وشفاء الفؤاد ؟

مولاتي صاحبة العينين :

أنا أشرف من العصابة التي حرستُك منى ، فاسمحى لى بتقبيل قدميك قبل أن أموت .

ولكن ... ولكن ...

ولكن أينسيني حديث العينين وصاحبة العينين ، ما شهدتُ يوم زيارة القوة الجوية

إن تلك الزيارة تمثل روح العصر أصدق تمثيل ، فقد كان المفروض أن يحلّق في الجو بعض أعضاء المؤتمر الطبى ، وكان المظنون أن لا تظهر هذه الرغبة إلا عند عدد قليل من الأعضاء . ثم ظهر أن الناس كلهم يريدون امتطاء الطيارات حتى خشينا أن لا يمر ذلك اليوم بسلام . وما كان يهمنى أن أشترك في هذه النزهة فقد عرفت أمثالها من قبل وسجلتها في كتاب ( ذكريات باريس ) ، ولكنى رجوت أن يكون هذا الزحام فرصة أداعب فيها فتاة أو فتاتين أو ثلاث فتيات ، ثم هالنى أن لا أرى غير جماعة من « الخناشير » كلهم شعثٌ غُبرٌ كأنهم قدموا من البيداء .

ومزاحمة هؤلاء ضرب من الضياع.

ومع ذلك صممت على الاشتراك في هذه النزهة ، ولكنى لم أفلح ، فما كانت طيارة تنزل حتى يهجم عليها الناس كالوحوش .

ورجعت أتعثر في أذيال الخيبة ، فما كدت أصل إلى باب المطار حتى سمعت رجلاً يقول :

\_ أتريد أن تطير يا دكتور ؟

\_ نعم يا سيدى ، أحب أن أطير .!

فدعاني إلى سيارته فركبت ومضينا إلى ناحية قصيَّة فطلب طيارة وقال : « هذه في خدمتك فاد عُ إلى مصاحبتك من تشاء » فنظرت فإذا سيدة « تائهة » فأخذتها معى وطرتُ .

وعند النزول رأيت السيارة وصاحبها فى انتظارى فركبت معه إلى المقصف وأجلسنى مع جماعة من الضباط . ثم قال بعد تناول الشاى والحلوى والفاكهة : « خذ حريتك يا دكتور وطوِّف حيث شئت » .

فلما تركته كان أكبر همى أن أعرف من هو ، فسألت فعرفت أنه سعادة أمير اللواء حسين فوزى باشا رئيس أركان الجيش .

ومع ذلك يعجب ناس حين يرونني أطيل القول في الثناء على العراق وأهل العراق .

\* \* \*

انتهت أيام المؤتمر ، سقاها الغيث ، ولكن جدّ ما لم يكن فى الحسبان ، فقد أذاع رئيس الجمعية الطبية العراقية أن البصرة هى المدينة التى وُلدت فيها ليلى المريضة فى العراق . وكنت خليقًا بأن أعرف ذلك من قبل ، ولكن ليلى لم تحدثنى عن وطنها الأول ، ولم أسأل عنه ظمياء ، فرأيت الفرصة سانحة لأن أمضى مع أعضاء المؤتمر لرؤية الثرى المندّى بالعطر والريحان ، الثرى الطاهر الذى عرف النعيم يوم كان يتخطر فوقه ذلك القدُّ الرشيق .

إلى وطنك يا ليلاى ، إلى البصرة ، إلى النخيل ، إلى شط العرب الذى تحترب فى سبيله أمم وشعوب ، إلى وطن الجاحظ ، إلى وطن المبرد ، إلى وطن مولاى الحسن البصرى أمتطى القطار فى ظلام الليل .

وثيس تعوير ( العالم الاسلامي )

دس - بسے - رجی استفادی ر مدیوں میں اسکور ۔ دندخصائی برخی الدرواج ۱۰۰ وجہ ما زید مذا مد وصل ت درسقام مزمت ... یک \_ استعدم

ما اسعدلیه الرفع بالدید بنه ۱۱ ۱۰ . فقد مرضست مین ص اسعد بعدیششن ایم آنا د احث عیره سه نداد دکتن احث علیده سه نسده . إلى البصرة ، إلى البصرة ! إلى المدينة التي تجرى من تحتها الأنهار . إلى مهد ليلَّي يطيب الإسراء.

ولكن لا بدّ من السلام على ليلِّي قبل الرحيل ، فقد صبرتُ النفس عن لقائها ثلاثة أيام ، بسبب حادثة وجدانية لا أجرؤ على تدوينها في هذه المذكرات ، وهي حادثة ضجَّت لها أرجاء العراق ؛ ولكن لا موجب لتدوينها ، لأني أحب أن تموت وهي في المهد ، فقد تطويني طياً . فأخرج من خدمة الحكومة المصرية وأفتح مكتب تصوير في بغداد ؛ وفي مصر رجل عظم يعرف ما أعنى ، ويفهم كيف تستطيع هذه الحادثة أن تهدم ما بنيت من آمال(١)

وأشهد أنى كنت أملك نسيان ليلي أسبوعاً أو أسبوعين ، ولكن وقع ما لم يكن في

وتفصيل ذلك أني رجل محزون ، محزون ، محزون ، ولو شئت لكررتها ألف مرة ، ولكني من أقدر الناس على الفرار من أحزاني . ولعلى أشبه الرجال بالشاعر الذي يقول :

أحلْتُ دنياى معنّى لا قرار لــه ف ذمة المجد ما شرّدتُ من وسن

جنَتْ عليَّ الليالي غير ظالمة إلى لأهلُّ لما ألقاه من زمني فما رأيتُ من الأخطار عاديسة إلا بنيت على أجوازها سكني ولا لحتُ من الآمال بارقة إلا تقحّمتُ ما تجتاز من قُننن

ولكن أحزاني تحقد على تجلَّدى أبشع الحقد فتجمع جيوشها وتهجم علمَّى من حبن إلى حين ، وقد انتصرتْ في هذا اليوم مع الأسف الموجع ، فلم أجد مفراً من السلام على ليلي ، علُّها تجفف دموعي وتبرُّد أحزاني .

إليك يا ليلي المرجع ، وإليك يا ليلي المآب .

دخلت على ليلي في العصرية لأقضى في رعايتها أربع ساعات إلى أن يحين الموعد لقطار

<sup>(</sup>١) تجد شرح هذه الإشارة في كتاب ( وحي بغداد ) .

المسرة ، فماذا رأيت ؟ ماذا رأيت من ليلي ربة العطف والحنان ؟

تلقتني غاضبةً بعينين تقذفان بالجمر المتوقِّد ، وتحت قدميها ظمياء .

- \_ من أتى بك إلى هذه الدار ؟
- \_ من أتى بي إلى هذه الدار ؟ هذه دار ليلاى !
- \_ ليلاك ؟ وهل يمكن لرجل مثلك أن يطمع في أن أكون ليلاه ؟
  - ـــ سیدتی ، وماذا حدث ؟ خبرینی فقد طار صوابی .
  - \_ وهل تجهل ما حدث ؟ اسأل قلبك إن كان لمثلك قلب !
    - \_ إن قلبي يشهد بأنني وفيٌّ أمين .
    - ــ وفي مثل ما صنعتَ تكون الأمانة ، ويكون الوفاء !!
      - \_ سيدتي ، ماذا حدث ؟ خبّريني فقد طار صوابي .
        - \_ هل تنكر ما شاع عنك ؟
          - \_ وما الذي شاع عني ؟
- \_ يقول أهل بغداد إنك كنت مثال السُّخف في سهرات المُؤتمر الطبي . ويقولون إنك لم تترك سيدة إلا قبَّلت يديها ، وربما أوغلت في السخف فقبَّلت جبينها وخديها .
  - كذبوا ، فأنا لم أغازل أكثر من عشرين سيدة .
    - \_ ما هذا التظرف السخيف .؟
    - ـــ ليلي ، اسمعي ، أنت حمقاء .
      - \_ أنت وحدك الأحمق .
- \_ أنا وحدى الأحمق؟ صدقت يا ليلى، فلو كنتُ أعقِلُ لرأيت لنفسى ألف مذهب في الحياة غير مداواة الملاح!
  - \_ قلت لك إني أبغض هذا التظرف السخيف .
- \_ وهو كذلك ، تركت التظرف السخيف ، تركت التظرف السخيف ، ولكن اسمعى يا ليلى ، سأرحل عن بلادكم بعد شهرين أو ثلاثة ، وستبكين أيامى .
  - \_\_ أبكى أيامك ؟ وهل كانت لك معى أيام يطول عليها البكاء ؟
- \_ ليلى ، اسمعى واعقلى ، أنا لا أنكر ما وقع منى فى سهرات المؤتمر الطبى ، ولكنى رجل حزين يداوى جراح قلبه بالعبث والمجون .
  - \_ أعرف أنك حزين ، لأني أعرف المرأة التي كوت قلبك .

- ـــ ما كوى قلبي أحد ، وإنما همومي هموم رجال لا تعرفينها يا حمقاء .
  - \_ أنت وحدك الأحمق .
  - \_ شيء غريب! أهذا أدب النساء في بغداد؟
  - \_ هذا هو أدب النساء في بغداد ، وستعرف عواقبه بعد حين .
    - ــ ليلى ، يظهر أنك امرأة كسائر النساء .
      - \_ النساء أشرف من الرجال .
- ـــ المرأة أجمل من الرجل ، ولكن الرجل أشرف من المرأة ، لأنه يحتمل مصاعبَ وأرزاءً لا تحتملها المرأة ، ولو كنت في مكاني يالثيمة ...
  - \_ أنت وحدك اللئيم .
  - \_ من أين تعلمت هذه الأنفاظ الغلاظ ؟
    - \_ تعلمتها منك !
    - \_ هل يسرّك أن نفترق ؟
      - \_\_ في أمان الله !

\* \* \*

خرجت من غرفة ليلى والدمع فى عينى ، فهذه آخر مرة أرى فيها المرأة التى آنست وحشتى فى بغداد . نعم هذه آخر مرة أرى فيها المرأة الجميلة التى عرفت بها كيف استطاع العراق أن يسيطر على الآداب العربية مئاتٍ من السنين . هذه آخر مرة أرى فيها المرأة الحلوة العذبة التى جعلت قلمى أطوع قلم ، وجعلت بيانى أعظم بيان . هذه آخر مرة أشرب فيها صبابة الكأس ، وألقى سيفى وأطوى لوائى ، إلى آخر الحياة ، إن كان لمثلى بعد ليلى حياة .

وفى تلك اللحظة بكت السماء على غير موعد فظننتها تبكى لبكائى ، أنا العاشق المسكين الذي لم يُحفَظ له جميل .

وقد سقطتُ على السُّلم مرتين ، فرأيت من الحزم أن أجلس لحظة في الحجرة التي تقارب الباب إلى أن تجف دموعي وترجع قواي .

وما كدت أجلس حتى أدركتني ظمياء وهي تقول في تلهف:

عيوني ! دكتور زكى ! عيوني ، تعال ، تعال .

ومدَّت يدها لترجعني إلى ليلي ، فدفعتُها بعنف ، وخرجت .

وفى أثناء الطريق عاد صوابى ، وقد عجبتُ من أن يعود بهذه السرعة ، ولكن قلب المحب له أحوال ... وتذكرت أن ما وقع من ليلى غير مستغرّب من النساء ، فإن من هوى المرأة أن تجحد الجميل . تذكرتُ أن المرأة يؤنسها ويعجبها ويرضيها أن تنكر على الرجل كل شيء ، وهى تجد لذة في الجحود وتستروح به كما تستروح بعض الأفاعى بسواد الليل .

و تذكرتُ أخطائ في معاملة النساء ، فقد كنت دائماً أعامل النساء معاملة وحشية ، لأننى عشت دهرى مدلًلاً بين الملاح ، ولكن هذا الدلال كانت له عواقب سود ، فقد أضاع على فرصة سأندبها ما حييت : أضاع على المرأة الجميلة التي اتصلت بها منذ سنين بشارع الباطنية ، المرأة التي قسم الله جسمها أجمل تقسيم ، وصاغها على أفضل نظام ؛ المرأة التي كانت تقول في كل لحظة : إيش سوّيت لى ؟ إيش صنعت لى ؟ وكنت يومئذ جاهلاً . وأى جهل أقبح من في كل لحظة : إيش سوّيت لى ؟ وقد حملني هذا الجهل على هجر تلك المرأة بقسوة وعنف ... ثم تطلع إليها القلب بعد ذلك ، ولكني واحر قلباه عرفت أن رجلاً تزوجها ونقلها إلى دمياط . وكانت تلك المرأة على جانب عظيم من العفاف ؛ ولكني لا أزال أسأل : كيف كان يجوز في شريعتها أن تتمدد أمامي على السرير في غير ربية ؟ وكيف كان يطيب لها أن تعرض على في شريعتها أن تتمدد أمامي على السرير في غير ربية ؟ وكيف كان يطيب لها أن تعرض على عاسن جسمها في غير سوء ؟

أحب أن أعرف ما اختلف وما ائتلف من سرائر النساء ، فمتى أعرف ؟ أخشى أن يكون مصيرى مصير الفرّاء الذى مات وفى نفسه شيء من حَتَّى ! والعشاق كالنحويين يموتون وفى أنفسهم أشياء .

وحالى أغرب الأحوال ، لأنى نحوتًى وعاشق .

وتذكرتُ أن ليلى كانت قد رقّتُ ولطُفَتْ فى الأيام الأخيرة ، فكنت أنعم منها بفنون من الأنس لا تحيط بها أوهام ولا ظنون . وتذكرت أنى سأكون ألأم الناس إذا نسيت تلك المعانى الوجدانية التى كنت أتلقاها من عينتى ليلى فى كل لقاء ، وتذكرت أنها عراقية ، وأهل العراق كأهل بَدْر تُغْفَر لهم جميع الذنوب .

أرجع إلى ليلى ؟ أرجع ؟

لا . لن أرجع .

ولكن ليلي مريضة ، وهجر المريض لا يستبيحه طبيبٌ أمين .

أعود إلى ليلي أعود .

أعود إلى ليلي ، أعود .

أعود إلى المرأة التى قالت إنها تشتهى أن تموت ورأسها إلى صدرى . أعود إلى المرأة التى ملأت رأسى بالنور ، وغمرت قلبى بالحنان . أعود إلى المرأة التى أعزتنى أكرم إعزاز ، ورعتنى أشرف رعاية .

أعود إلى ليلي ، أعود إلى ليلاى .

وفي أي قلب غير قلبي تحيا معاني الوفاء ؟

سيموت الرفق يوم تموت ليلي ، وسيموت الشعر يوم أموت أعود إلى ليلي ، أعود .

ولكن ليلي أهانتني وجرَّحتني .

لا بأس ، فليس يعيب الرجل أن تُهينه الملاح ، وأى هوان أقبح مما استبحت لنفسي في حيّ الحلمية يوم رجوت إحدى معشوقاتي أن تسمح لي بتقبيل نعليها .

وكانت قبلة شهية جدًّا .

أعود إلى ليلي ، أعود .

أعود إلى الغرفة التى تزدان بمؤلفاتى وهى صوان خاص ، وقد وشيّت بالذهب وأسدِلت عليها ستائر الحرير الشفاف ، ثم أرى ما تصنع ليلى ، فعهدى بها تنظر إلى الصوان الذى يضم مؤلفاتى وتقول : هذا زكى مبارك العالم وهو رجل محترم ؛ ثم تشير إلى وتقول : وهذا زكى مبارك العاشق وهو رجل سخيف !

عفاً الله عن ليلَى الغداة فسإنها إذا وُلِّيَتْ حُكماً علسيّ تجورُ وما هي إلا لمحة طرف حتى كنت عند ليلي فرأيت المسكينة في حالة تثير الدمع في أقسى الجفون .

ونظرتْ إلى ظمياء فى حنان وهى تقول : لقد صح أملي فيك فقد أكدتُ لليلى أنك سترجع وما كانت تصدِّق أنك سترجع .

وتسكت ليلي فلا تتكلم ، كأنها تُقاسى نوبة إغماء ثم تفتح عينيها بتكلف وتقول :

\_ انتم يا رجال ليس لكم أمان !

وأكاد أصعَق ، لأني سمعت هذه العبارة مليون مرة ، ولعلها أول جملة سمعها آدم من حوّاء .

- ـــ ليلي !
- \_ *مولای* ؟
- \_ مولاك ؟ وكنتِ من لحظاتِ ترفضين أن تكوني ليلاي ؟
- \_إن رجوعك بهذه السرعة يشهد بأنك عليل ، وقد صدق خصومك في لبنان حين سموك

- « قيس المريض في العراق » .
- ــ سنفترق في خُزيران .
- \_ ومن يضمن أن تحفظ العهد إلى حزيران ؟
  - ــ تأدبي يا ليلي ، فستبكين أيامي بالدمع .
    - ــ تأدب أنت ، فستبكى أيامي بالدم .
      - ــ الرجل أوفى من المرأة .
      - \_ لم يخلق الله أغدر من الرجال .
        - ــ المرأة سخيفة .
        - ـــ الرجل أسخف .

وعند هذا الحد تدخلت ظمياء وهي تقول : أتريدون أن تمثلوا الرواية من جديد ؟ أنا لا أسمح لكم بهذا العبث ، اسكتي يا ليلي اسكت يا زكي .

وقد عجبتُ من أن تكون لظمياء هذه السيطرة ، وأن ترفع الكُلفة في مخاطبتي مع أني أستاذ عظم . فقلت : وما شأنك أنت يا بنت ؟

فَأُجَابِتَ : احفظ أَدبك ، فأنا حَارِسة هذا البيت ، وأنا ستُّ الكُلِّ .

- \_ ست الكل ؟
- \_ نعم ست الكل ! ألا تفهم ؟

ثم رفعت يدها ولطمتنى لطمة غارت منها ليلى ، فنظرتْ إليها بغضب وقالت : الغزَل ممنوع في هذا البيت !

وكانت ظمياء كالعصفورة التي يزعجها المطر فتفزع إلى نوافذ البيوت وتزقزق لترحمها القلوب ، فتدخلتُ لإنصافها وقلت : ما هذا غَزَلاً ، إنّ هذا إلا تأديب .

- ـــ ولن أسمح ليد أن تؤدبك غير يدى .
  - ـــ شرع الله ولا شرعك يا ليلي .
  - فلطمتني الشقية لطمةً أحرُّ وأعنف .

و لم أفكر في الدفاع عن نفسى ، وإنما أخذ قلبي يسأل : أي الكفين أندَى وأرق ؟ كفّ ليلي أم كف ظمياء ؟

إن عينى تعودتْ كحل هند جمعتْ كفَّها مع الرفسق لينًا ومن الواضع أن هذا الاعتداء كان إيذاناً بانتهاء الخصام .

وفى لحظة واحدة تحولت الدار إلى بحر يموج بالبهجة والانشراح .

\* \* \*

- \_ ليلاى ا
- \_ مولاى !
- \_ أنا أحبكِ !
- \_ وأنا أبغضك .
- \_ سمعت أنك بصرية .
- \_ أبي بصرتى أما أمي فموصلية .
- \_ وأنا أستأذنك في زيارة البصرة .
  - \_\_ لا تفعل .
    - ــ ولماذا ؟
- ـــ البصرة لا تزار في هذه الأيام ، وإنما تزار في الموسم .
  - \_ أى موسم ؟
- \_\_ موسم التمر ، حين تذهب الصبايا إلى النخيل مع تباشير الصباح ، موسم العيون والقلوب ، موسم الصيد يا جهول .
  - ـــ جهول ؟ وأنا أستاذ عظيم ؟
- \_ الأساتذة أجهل الناس ، لأنهم يكتفون بما فى الكتب من وصف الأشياء ، ويجهلون حقائق الأشياء .
  - ولكن أنا أحاول الوصول إلى حقائق الأشياء .
    - ـــ وإذاً فلن تصلح للأستاذية .
      - ــوكيف؟
- . \_ ألا تفهم يا غافل أن الرجل لا يصلح للأستاذية إلا إذا كان قطعة من الثلج ؟ الأستاذ الحق في بلاد الشرق هو الرجل الذي يحفظ .
  - ـــولا يعقل ؟
- \_ ليس من الضرورى أن يعقل ، لأنه لا يشترط فى الأساتذة عندنا أن يكونوا يعقلون . الأستاذ الحق يا غافل هو الرجل الذى يضيع نصف الوقت أو كل الوقت فى التبرم بالمجتمع ، ويقول فى كل حين :

هذا الزمان المبذى كنا نحاذِرهُ فى قول كعب وفى قول ابن مسعودِ إن دام هذا ولم يحدث له غير على يُبك مَيْتٌ ولم يُفرَح بمولودِ على عنه أن أعرف شيئاً فى هذا الموضوع يا ليلى ، فأنا طبيبٌ أضاعه الأدب و لم يبق أمامه غير احتراف التدريس .

- ـــزين ، زين ! وأنا أعلمك ، ولكن ادفع الثمن .
  - ــ وما هو الثمن ؟
    - \_ قبِّل يدى .
  - \_ أُقبِّل يديك ورجليك يا ليلي .
    - ـــ اسمع يا زكى .
    - ـــأنا الدكتور زكى .
- ـــ لن تكون دكتورًا إلا يوم تصبح مثال الغباوة والجهل
  - \_ وهو كذلك . هاتى ما عندك يا داهية !
- \_ اسمع ، أيها الطفل الكبير !-إن الأم المتأخرة تعيش بعقل القرن التاسع قبل الميلاد ، يوم كانت الأستاذية وقفاً على الكهان ، والكهان كانوا قومًا منافقين ، وإليهم كان الأمر في التعليم والتثقيف ؛ وهم الذين سيطروا على المصريين والآشوريين والكلدانيين . ومن واجبى أن أحذِّرك عواقب الثقة بأهل عصرك من أهل الشرق ، فهم يتطرفون ليقال إنهم متمدنون . والبرهان على ذلك أنهم لا يشهدون لمحة من ضوء الفكر إلا أطفأ وها بالبصق لا بالماء . فاحترس يا غافل من الثقة بأهل زمانك فإنى أخشى أن أسمع من أخبارك ما يسوء بعد حين .
  - \_ سيدتى ! إن مصر تحضَّرتُ وهي تقود الشرق .
- \_ لن أصدِّق أن مصر تحضرت إلا يوم يقام المرقص فى ميدان الأزهر كما يقام المرقص فى ميدان السوربون .
  - \_ أنت سخيفة يا ليلي !
    - \_\_وأنت أسخف!
      - \_ أنت لئيمة .
  - \_ أنا أعرف ما تريد ، أعرف أنك تريد أن أغرُك أذنك ، ولكني لن أفعل
    - \_\_ و لماذا يا شقية ؟
    - \_ لأنك جهول .

- \_ أنا عالم علامة .
- ــ لو كنت عالماً لما فضحت نفسك بنشر أحاديث الحب في الجرائد والمجلات .
  - \_\_ إذاً ماذا أصنع ؟
- ـــ اكتم غرامك ونافِق ، كما يصنع فلان الذي يلقى الله بالفجور ويلقى الناس بالعفاف :
  - ـــ ولكن أنا أحب أن ألقى الناس بالفجور وألقى الله بالعفاف .
- \_ غَلَبَتَنَى أَيها المُؤمن ، فإن الذي يُصلح ما بينه وبين الله لا يضره أن يفسُد ما بينه وبين الله .
- \_ وآية ذلك يا مولاتي أن تلاميذي لم يَفسُدُ رأيهم في أبداً ، فما اشتغلتُ بالتدريس في معهد إلا شهدت أحجاره بأني أصدق من عرف من المدرسين .
  - ـــ أنت إذاً موفَّق .
  - \_ تحبينني يا ليلي ؟
    - \_ أنا أبغضك !
  - ـــولكن أنا أحبكِ !
  - \_ أمامك دجلة ، فاكر ع منها كيف شئت !
    - ــ أستأذنك في السفر إلى البصرة .
      - ـــ فى رعاية الله وأمان الهوى .
    - ــ ألا تغارين من سفرى إلى البصرة ؟
      - ــ أنا لا أغار عليك !
      - \_ أنت إذًا لا تحبينني !
- \_ ما أنكر أنى أحبك بعض الحب ، ولكن لا موجب للغيرة ، فقد ضمنت أن تكون لى طول عمرك . ولقد قيدت قلبك بقيود من حديد . أما سمعت ما قال أحد فضلاء المحاضرين بمحطة الإفاعة الفلسطينية ؟
  - ــ وماذا قال ؟
  - \_ قال إنك تحبني ، وإنني وهبتك الخلود ، وما يقال في فلسطين تسجله السماء .
    - ـــ وأقول في البصرة إنى أحب ليلي ؟
    - ... قل في البصرة إنك تعبد ليلي ليكرموك .
      - ـــ وأنت تحبينني ؟

\_\_ أنا أبغضك .

\_ إلى البصرة ، إلى البصرة ! إلى وطن ليلى التي تبغضني أمتطى قطار المساء ، وأنا على موعد مع صاحبة العينين .

فما الذي سيحدث في القطار وفي البصرة ؟ أمرى إلى الله وإلى الحب !

\_\_\_\_

خرجتُ من منزل ليلى نَشُوان ، نشوان إلى حد الجنون . والمرء فى العراق لا يكون إلا فى حالين اثنين : حال تُحدِّثه فيه النفس بالغرق فى دِجلة من الفرح ، وحال تحدثه فيه النفس بالغرق فى دجلة من الغيظ . فالمرء فى العراق إما أن يكون سعيداً كل السعادة ، وإما أن يكون شقيًا كل الشقاء .

وكذَّلك حال ليلاى ، فهى قد ترقّ وتلطُّف فأدخل دارها بعُيَدٌ الغروب ولا أخرج إلا قُبَيْل الشروق ؛ وقد تقسو وتَعْنُف فتطردني من دارها بلا ترفق ولا إشفاق .

خرجت من منزل ليلى نشوان ، فقد رضيتُ عنها ورضيتُ عنى ، ولكن الحادث الأخير ترك في القلب عقابيل ، فأخذتُ أحترس ، وهل يتفق الحب والاحتراس ؟

نعم يتفق الحب والاحتراس ، ولكن يضيع النعيم . فالمحب المحترس يثق بنفسه ، ولكنه لا يثق بمن يحب ... وليلى بدأت تَعُدُّ ذنوبى ، ولكن من أى تاريخ ؟ منذ اليوم الذى اطمأنتُ فيه إلى عودة العافية !

فمن أنا في دنياي ! من أنا في دنياي ؟

لقد كنت أرجو أن تعمّى ليلى عن عيوبى ، ولكن هكذا كنتُ في حياتى ، فما أذكر أبداً أنى عانيت الظلم إلا على أيدى ناس أحببتهم واستقتلتُ في الدفاع عنهم . كنت كالسيف يلقيه صاحبه بعد أن يَفُلّه القتال . كنت كالغصن المثمر يؤخذ للوقود بعد انتهاب ما يحمل من ثمرات .

كنت وكنت ، فما أشقاني وما أعظم بلائي !

كذلك دار رأسى وأنا ماض إلى قطار البصرة . وما أدرى كيف صاغ الله عقلى على هذه الصورة ، فعقلى لا يغفو أبداً ، وهو دائبٌ على الدرس والتحليل ، وليس من الزهو أن أذكر أن أعظم ما يساورنى من المعضلات الفلسفية أهتدى إلى حَلَّه فى أحلامى ، والمسيو ماسيسيون يذكر ذلك ، فقد كانت لى معه مواقف يوم كنت تلميذه فى باريس .

أمسيت أحقد على ليلى ، ولكن لا بأس ، فقد وثقتْ بى ، واطمأنتْ إلى ، فأخذتْ تصادق من أصادق ، وتعادى من أعادى ؛ وليس ذلك بالقليل ، فما الذي يمنع من أن أحتمل

ما يثور في صدرها أحياناً من براكين ؟

أليست عراقية ؟

بلي ، هي عراقية .

وأنا رأيت الأعاجيب في العراق.

فمنذ ليال أويت إلى فراشى فى منتصف الليل والسماء صاحية ، ثم انتبهت على الروع والفزع ، فقد كان المنزل تُرَجُّ سقوفه وحيطانه بعنف ، فأوقدت المصباح وأنا خائفٌ أترقب ، ثم عرفتُ بعد التأمل أن الصحو أعقبه غيمٌ ومطرٌ وصواعق .

ولما خرجتُ فى الصباح رأيت الشمس آستْ ما جرح الليل ، وكأنْ لم يكن شيء ! ذلك هو العراق .

وكذلك تكون ليلاى في العراق.

فما الذى يمنع من الصبر على دلالها وأذاها شهراً أو شهرين حتى تمل هى من النضال ؟ إن بعض المرضى يريحهم أن يثوروا على الأطباء . ومن واجب الطبيب أن يرحب بمثل هذه الثورة ، لأنها بشير العافية . وستذكر ليلى أنى كنت من الصابرين ، وأنى منحتها عطف الحب ورفق الطبيب ! ولن أفارق بغداد قبل أن تبذل في سبيلي غاليات المدامع ، إن كتب الله أن تأخذ عن طبيبها أدب الصدق والوفاء .

لن أنساك يا ليل فقد عاديتُ فيك وعُوديت.

وأحمِلُ في ليلي لقوم صغينة وتُحمَل في ليلي على الضغائن ولكن هل تفهمين أو تعقلين ؟

أما والله لمو تجديمن وَجُمَدِي جمحتِ إلمَّى خالعمةَ العمارِ

\* \* \*

كانت هذه الخواطر تنتاش قلبي وأنا فى طريقى إلى المحطة ، ثم تفجُّر الحنان فى قلبى على غير انتظار ، فقد سمعت المذياع يرسل هذه التغريدة رحمة للقلوب :

« ليه تلاوعيني ، وانت نور عيني »

وهى من تغاريد أم كلثوم ، وكأنى أسمعها أول مرة ، فرجعتُ على نفسى باللوم وقلت : كذلك يكون العتاب ! وهممت بالرجوع إلى ليلي لأقول :

« ليه تلاوعيني ، وانت نور عيني »

ولكني تذكرت أن الوقت لا يتسع للقيام بواجبين في وقت واحد : عتاب ليلي وملاقاة

صاحبة العينين التي أرجو أن أدفع بوجهها المشرق وحشة الطريق وظلام الليل.

ودار ذهنی یحاور و یجادل :

- كيف تُشرك بليلي هذا الإشراك ؟

ــ أنا أشرك بليلي ؟ معاذ الحب !

والحق أنى أشرك بهوى ليلى ، ولكن هذا الشرك هو طريقى إلى التوحيد . أنا أحب جميع الملاح لأهيّئ قلبى لحب ليلى . أحب من أجلها كل ما فى الوجود ، وأصفح من أجلها عن جميع الذنوب .

وصاحبة العينين ستسألني عن ليلى ؛ والسؤال عن ليلى من ذلك اللسان الألثغ الملجلج هو في ذاته زُلْفَى إلى ليلى . وأنا أيضاً رجل مكروب تضيق به دنياه ، والضلال في هوى العيون قد ينسيني كروبى ؛ وليلى يسرها أن أعيش أطيب العيش ، وهي تعرف أنى لا أحيا بغير الحب والنسم ، شفاها الله وشفاني .

طوّفتُ بجميع أرجاء المحطة لأرى صاحبة العينين ، وما رأيت صاحبة العينين .

فتشت جميع دواوين القطار لأرى صاحبة العينين ، وما رأيتُ صاحبة العينين .

ورأى ناظر المحطة حيرتى فقال في تلطف : ضاع منك شيء ؟

فقلت : لا ، ما ضاع مني شيء ، وإنما أخاف وحشة الطريق وظلام الليل .

فتعجب الرجل من هذا الجواب المضحك وانصرف .

فهل رأى الناس حالاً مثل حالى ؟ هل رأوا من قبلى رجلاً يرحّب بالشّرك فيعز عليه الشه ك ؟

إن الحب يريد أن أذهب إلى البصرة وليس في قلبي غير ليلاي .

\* \* \*

وكان لى فى القطار رفيقان: أولهما الدكتور عبد الجيد القصاب، وهو طبيب يمثل عذوبة الروح، وصفاء القلب، وهو من خيرة الذين عرفتهم فى العراق، وثانيهما السيد ظالم وهو صحفى أديب لا تعرف فى صحبته ضجر السفر ولا طول الطريق، وليس فيه غير عيب واحد هو التجنى على الموسيقار محمد عبد الوهاب والفناء المطلق فى أغانى أم كلئوم.

جلس السيد ظالم يدندن ، ولكن كيف ؟ بعد أن لبس عباءة فضفاضة جعلته نسخة من سلطان زنجبار .

وأمسى ديواننا فى القطار قريب الشبه بالغرفة التى يجلس فيها أحمد رامى بدار الكتب المصرية ، الغرفة التى ترقّ فيها الدندنة وتشتبك حتى لتحسبها خيوط العنكبوت ، الغرفة الجذابة التى يحرم دخولها على أحمد الزين ثم يحلّ ويباح لمن يسألون عن رباعيات الخيام أو تأملات لا مرتين .

وظالم ورامي يشتركان في صفات كثيرة أهمها تشويه الوجه ورخامة الصوت .

- \_ يا سيد ظالم !
- \_ نعم ، يا سيدنا البيه!
  - \_ هلم بنا إلى العشاء .
- \_ عشاء إيه ، انت عاوز تخرب جيبك ؟
  - ـــ أخرب جيبي ؟ وكيف ؟
  - ... ألعشاء في القطار غال جداً.

واعترض الدكتور القصاب فقال: أما يسرك أن تصنع مثل الذى كنت تصنع في قطار ليون ؟

- ـــ لا بأس.
- \_ إذاً تنتظر إلى أن يقف القطار في المحطة المقبلة .

وفى المحطة تقدمتْ فلاحةٌ فى خمار أسود ومعها ماعونٌ هائل من اللبن الرائب ، فاشتريناه بعشرة فلوس ، وتقدم طفل وفى يده رغيفان ؛ فساومناه ، فاشتط فى الثمن ، فقاومناه ، فقبض على الرغيفين بأسنانه والقطار يمشى ، فرميناه بعشرة فلوس ونزعنا من أسنانه الرغيفين !

ما أظرف العبث في قطار البصرة وما أحلاه ؟

وفهم الرفيقان أنى ميتٌ من الجوع فلم يأخذا من الطعام غير لقمتين .

وما كاد الطعام يستقرُّ في جوفي حتى هجم النوم هجوماً لم أشهد مثله منذ أعوام طوال ، فعرفت أن ذلك اللبن الرائب أراح أعصابي ، وهي أعصاب أرهفها النضال وسَهَرُ الليالي .

اتكأتُ على المرفقة ونمتُ وأنا جالس ، نومًا شهيًا جداً ، ولم يعكّر نومى غير الجدل السياسى الذى أثاره الدكتور القصاب مع رفيق غاب عنى اسمه ، وكانا يتحدثان عن المعارث الحزبية فى دمشق .

ـــ دکتور ، دکتور ، آنظُر ، أنظُر .

فنظرت من نافذة القطار فإذا صاحبة العينين فى سيارة مغروزة فى الوحل . وهممت بالنزول من القطار لأرِئى هذه المرأة كيف أنفع فى الشدائد ! ثم تذكرت أننى أيضاً فى سيارة مغروزة فى الشوك ، هى سيارة الحب . ونظرت إلى المرأة نظرة الملهوف .

ونظرتُ إليها نظرة الغريق .

نظرتْ ونظرتُ ، ثم نظرتْ ونظرتُ .

وأنقذَ القطارُ الموقفَ فسار لا يُلوى على شيء .

\* \* \*

- ـــ دکتور ، دکتور .
  - ـــ نعم ، نعم .
  - ـــ آنظر ، انظر .

ففتحت عيني فإذا الشمس أشرقت وإذا سيربٌ من الظباء الوحشية يجول في البيداء ، وهي أول مرة أرى فيها الظباء الوحشية ذات الأجياد والعيون .

أتكون هذه الظباء الوحشية هي البشير بالاقتراب من الظباء الإنسية ؟

هو ذلك ، فلم يبق بيننا وبين الأنس بوجوه أهل البصرة غير ساعتين .

\* \* \*

الله أكبر ولله الحمد!

هذه هي البصرة ، هذه هي البصرة ، وما تخونني عيناي .

هذا هو البلد الطيب ، بلد المبرد ، المبرد صاحب الكامل في اللغة والأدب والنحـو والتصريف .

وبفضل الكامل للمبرد وصلتُ إلى منصب الأستاذية في الأدب العربي ؛ وبفضل الكامل للمبرد صحبتُ الشيخ سيد المرصفي سبع سنين ؛ وبفضل الكامل للمبرد استطاعت القاهرة أن تزاحم البصرة ، فسيذكر التاريخ أن الأزهر جلس على حصيره الممزَّق رجل أعلمُ من المبرد ، هو الشيخ سيد المرصفي أستاذي وأستاذ الأساتذة طه حسين وعلى عبد الرازق وأحمد حسن الزيات ، وأول أستاذ تصدر لتدريس الأدب بالأزهر في العصر الحديث .

الله أكبر ولله الحمد!

هذه هي البصرة ذات النخيل.

هذه هي المدينة التي تجرى من تحتها الأنهار .

هذه شقيقة الفيوم ، على أزهاره وأشواكه أزكى التحيات .

هذه هي البصرة وما تخونني عيناي .

فإذا قيل إن منظر القناطر الخيرية على النيل منظر لا ثاني له في الوجود ؟

وإذا قيل إن شواطئ الإسكندرية في الصيف لا ثاني لها في الوجود ؟

وإذا قيل إن حتى الشانزليزيه في باريس لا ثاني له في الوجود ؛

وإذا قيل إن السهل الذي تصادفه بعد الانحدار من جبل لُبنان منظرٌ لا ثاني له في الوجود ؟

وإذا قيل إن مفترق الطرق بين شارع عماد الدين وشارع فؤاد شيء يفوق الظنون ؟

وإذا قيل إن الغَبُوق بمصر الجديدة والصَّبوح بالزمالك نعيمٌ يذكِّر بنعيم الفراديس ؟

وإذا قيل إن صبايا المنصورة لهنّ مَذاقٌ لا ثاني له في عالم الجمال ؟

وإذا قيل إن مناظر الكروم في « بوردو » لا شبيه لها ولا مثيل ؟

وإذا قيل إن بَغْتَى المصريين بعضهم على بعض معنَى فريدٌ في الوجود ؟

وإذا قيل إن قبة الجامعة المصرية أعظم قباب الشرق ؟

وإذا قيل إن زكى مبارك أسعد من استصبح بظلام الليل في بغداد ؟

وإذا قيل ذلك أو بعض ذلك فاعرف أن مدينة البصرة هي شيء فريد في دنيا الشرق ، ودنيا الغرب . هي غريبة الغرائب ، وأعجوبة الأعاجيب ، هي فوق الأوهام والظنون ، وإن جهلها فريق من أهل العراق .

ما هذه المدينة ؟ ما هيه ؟

لقد استأنستُ كلى الاستئناس حين عرفت أن اللغة العربية لا تزال تسيطر على مثل هذا الثغر الجميل .

لقد كبَّرتُ وهللت حين رأيت وطن المبرد والجاحظ والحسن البصري وإخوان الصفاء .

لقد كبرت وهللت حين عرفت أن للعروبة مواطن لا تقل روعة عن القناطر الخيرية .

ثم غلبني الحزن حين تذكرت أن مناظر شط العرب تشبه مناظر القناطر الخيرية في الحظ:

فعن شط العرب تغافل الشعراء ، وعن القناطر الخيرية تغافل الشعراء .

فليس على شط العرب قصور ، وليس على القناطر الخيرية قصور .

\* \* \*

الله أكبر ولله الحمد .

هذا طريق النخيل ، وهو فى بعض صوره أروع من غابة بولونيا ، ولكن أين الظباء ؟ وهؤلاء البصريون وفى عيونهم السّحر الحرام أو الحلال ، ولكن أين الشعراء ؟

1 - u

عرفت في البصرة رجلين:

الأول هو السيد تحسين على ، حاكم البصرة ، أو متصرف البصرة (١) .

والسيد تحسين على هو مَلَك في صورة إنسان .

هو تحفة من الأريحية العربية جاد بها الله على الوجود . السيد تحسين على هو الشاهد على أن سعراء العرب لم يكونوا في مدائحهم من الكاذبين .

وبفضل السيد تحسين على عرفت من البصرة في يومين ما لا يعرفه غيري في سنتين .

أكتب هذا والدمع في عيني ، فالدنيا ألأم وأغدر من أن تسمح لي بملاقاة هذا الرجل مرة ثانية . فإن كان هذا آخر العهد فحسبي من الوفاء أن أسجل ثنائي عليه في هذه المذكرات ، ولها قُراءٌ يعدّون بالألوف .

يا سيد تحسين .

سلام عليك ، سلام رجل مصرى يحفظ عهد العراق .

أما الصديق الثانى فهو الدكتور عبد الحميد الطوخى ، وما أدرى إلى أى بلد أضيف هذا الطبيب ، فقد عرف المنصورة وشبين الكوم والقاهرة وبغداد والبصرة والموصل ، فهو بالاختصار رجل مُخَضَّرَم : فيه رقة المنصورة وأدب شبين الكوم وعقل القاهرة وذكاء بغداد وظرف الموصل وكرم البصرة ، هو شخصية دولية يحسب لها المنصف ألف حساب .

وبفضل هذا الطبيب قضيت يومين في ابتسام ، فقد ترك سيارته تحت تصرفي يومين ، وكانت فرصة تذكرت فيها الزميل الغالى على الجارم بك ، فعهدى به يهرب منى ، لأنى كنت أرجو أن ينقلني بسيارته من وزراة المعارف إلى محطة المترو ، وكان ذكاؤه يسعفه بالهرب منى ، فكان يقول : يا دكتور زكى ، أنا رائح عند العشماوى بك ، ثم يروح ولا يعود . ولما قدم الجارم بك بغداد كنت أنتظر أن ينتفع بخبرتى فيسألنى عن الحياة العلمية والأدبية والفلسفية ، ولكنه لم يسألنى إلا عن شيء واحد : لم يسألنى والله العظيم إلا عن أسعار البنزين في بغداد !!

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الحاكم غير المتصرف في اصطلاح أهل العراق ، ومعناهما في مصر واحد وهو المحافظ .

نحن في البصرة .

إى والله ، نحن في البصرة .

وفي تلك المدينة تسأل سيدة نبيلة عن طبيب ليلي المريضة في العراق.

وتطلب أن ترانى وحدى ، فأذهب إليها وحدى ولا يكون معنا ثالث غير زوجها الشهم النبيل .

ويدوم المجلس ساعات وساعات في جَدَل هو أنضرُ وأشرفُ ما عرفت العقول.

وتجرى على لسان تلك السيدة ألفاظ يوحيها روحها الشفاف فيبتسم زوجها وهو جذلان.

وفى غمرة تلك النشوة أنظر ساعتى فأرى الموعد اقترب للمحاضرة التى دعانى إليها سعادة الأستاذ عبد الرزاق إبراهيم مدير المعارف بالبصرة . وتمدّ تلك السيدة يدها لتوديعى فأبكى لأنى لا أضمن الرجوع إلى البصرة ، أنا الطائر الغريب الذى لم ينعم فى البصرة بغير سواد العيون فى غفوة الزمان ، وهو لا يغفو فى العمر كله غير دقائق .

وبعد لحظات أكون في نادى البصرة فأرى الناس في انتظارى بالمثات ، إن لم أقــل بالألوف . وهناك أرى فتاة جميلة هي بنت عمة ليلي ، فتسرع إلى لقائي بعد انتهاء المحاضرة وهي تقول :

حافِظْ على شبابك يا دكتور ، فإنى أخشى أن يودى التأليف بشبابك .

فأتلطف وأقول : لا تخافي على شبابي يا بنيَّتي ، فهو باق ما بقيتْ عيون الظباء .

وتَشْجُع الفتاة فتقول : أخشَى أن يقتلك التأليف !

فأتشجع وأقول: لا تخافي على يا بنيتي فأنا لا أخاف الموت ، وإنما يخافني الموت .

ويروعها ذلك فتقول : وكيف ؟

فأجيب : لأن الموت جبان وهو يخشى أن أكتب ضده في الجرائد والمجلات !

\* \* \*

أفى الحق أننى زرت البصرة ورأيت شط العرب ، ونعمت بكرم السيد تحسين على ، ومروءة الدكتور عبد الحميد الطوخى ، وأدب السيد عبد الرزاق إبراهيم ، ورأيت بنت عمة ليلى ، وشربت الشاى فى منزل السيدة التى تغار من ليلى ؟

لا تصدق ذلك يا قارىء هذه المذكرات ، فتلك أحلام رأيتها في نومي ولن تعود .

إن سمعت أيها القارىء أن جرائد البصرة اعتركت في سبيلي أسابيع وأسابيع فلا تصدق.

إن سمعت أيها القارىء أنني كحلت عيني بتراب البصرة فلا تصدق .

إن سمعت أيها القارىء أننى عرفت السيد تحسين على فلا تصدق.

إن سمعت أنني زرت قريبات ليلي في البصرة فلا تصدق .

إن سمعت أننى ألقيت في البصرة محاضرة سمعها مثات أو ألوف فلا تصدق .

إن سمعت أنني عانقت عشرين نخلة في البصرة فلا تصدِّق.

إن سمعت أن أنهار البصرة داعبتني بالمدّ والجزر فلا تصدِّق .

إن سمعت بأن أسماك شط العرب قبلت يدى وخدى فلا تصدُّق .

إن سمعت بأنى لم أنفق درهماً واحداً في البصرة فلا تصدِّق .

إن سمعت أن البصرة هدتني بعد ضلال فلا تصدِّق.

إن سمعت أنني ودعت البصرة بالدمع السمخين فلا تصدق .

\* \* \*

أيها القارىء!

أنا ما رأيت البصرة ، ولا رآني أهل البصرة .

وشاهد ذلك أننى لا أزال في عقلي ؟ ولو أننى رأيت البصرة لخبَّلنى حسنُها فأصبحت من المجانين .

أيها القارىء إ

أما سمعت أنني أخترع الأقاصيص ؟ فلتعرف أن زيارة البصرة من تلك الأقاصيص .

متى أعود إليك أيتها البصرة مرة ثانية ؟

متى أعود ؟ متى أعود ؟

\_\_\_\_

أمرى إلى الحب ! أمرى إلى الهوى ! بل أمرى إلى الله الذي يقلّب القلوب .

\* \* \*

كانت ليلتى فى قطار البصرة ليلةً شاتية ، وما كنت أخذت أهبتى لمكافحة البرد فى قطار البصرة ، وهل كنت أعلم أن البرد فى قطار البصرة له تواريخ ؟

لقد عشت دهرى مفتوناً بشبابى ، لأنى نشأت فى أسرةٍ كان أكثر رجالها من العماليق . وكذلك يزيّن لى الفتون أن أمتطى قطار البصرة فى ليلة شاتية بلا غطاء .

دخلت البصرة محموماً ، دخلتها أهذى هذيان المحمومين .

ولكنى تذكرت فجأة أن سعادة السيد عبد الجبار الراوى متصرف الحِلة كان كلفنى تبليغ التحية إلى سعادة الدكتور عبد الحميد الطوخى رئيس الصحة بالبصرة ، وتذكرت أن هذا الطبيب مصرتى صقله العراق ، وأنا على كل حال أحب المصريين ، فقد شاع فى بقاع الأرض أنى مصرى ، ومن واجبى أن أحب مصر وفاءً أورياءً ...

ذهبت محمومًا للتسليم على هذا الطبيب فكاد يطير من الفرح بلقائى . فقلت : هوِّن عليك ، فما جئت إلا لأبلغك تحية حاكم الحلة ، الحلة الجميلة التي تشبه شبين الكوم حاضرة المنوفية .

وما هي إلا لحظة حتى نقلني هذا الطبيب إلى متصرف البصرة ، وإلى مدير المعارف بالبصرة ، وكان اليوم كله طوافاً بما في البصرة من غرائب وأعاجيب ...

وعند الغروب لقينى الدكتور عبد المجيد القصاب فقال · ارجع بنا إلى بغداد . فقلت : لا أستطيع . فقال : إنك ستُلقي كلمة مصر فى تأبين المغفور له يا سين باشا الهاشمى ، واسمك فى منهج الاحتفال .

فقلت : أعرف ذلك ، وأفهم قيمة الشرف الذي أظفر به في حفلة يخطب فيها فخامة رئيس الوزراء وفخامة نوري باشا السعيد ، ولكني محموم وما أستطيع أن أعاقر البرد في قطار البصرة

ليلتين متواليتين .

وأرسلت برقية اعتذار ، وأويت إلى فراشي بالفندق أعانى الغربة والمرض والحب . وشاع في البصرة أنى مريض ، فتفضل متصرف البصرة ومرّ بالفندق فترك لى كلمة عطف ، وتفضل مدير الصحة بعبادتي فأزعجه حالى .

وفى الصباح أفقتُ ، فكان أكبر همى أن أزور قبر أستاذى فى التصوف ، مولاى الحسن البصرى ، ولكن كيف ؟ لقد قضيت ليلتى محمومًا وقضت السماء ليلها في بكاء .

وأويت مرة ثانية إلى الفراش لأن المطر جعل ذهابي لزيارة قبر الحسن البصري غرضاً عزيز المنال .

وطلبت الجرائد لأتلهى بها فرأيت فى جريدة « الناس » وجريدة « الثغر » أنى سألقى محاضرة بنادى البصرة وبعد أداء هذا الواجب مضيت إلى الفندق فأخذت أمتعتى لأعاقر البرد من جديد فى طريقى إلى بغداد .

هل يعرف قارىء هذه المذكرات كيف يشقّى من يقضى ثلاث عشرة ساعة في القطار وهو محموم ؟

عِلم ذلك عند الأستاذ النبيل الذي يدير إحدى المدراس في بغداد ، فقد أخرج ما في حقائبه من أغطية وملابس وألقاها فوق جسمي لأنجو من البرد الذي قتل أخانا أبا الدرداء .

صرعنى البرد فى الذهاب والإياب ، وأضرعتنى الحُمَّى فلم أدخل بغداد إلا وشفتى يزيها عُقْبُول ، والعقبول هو التشقق الذى يصيب الشفاه من وهَج الحمى ، ومنه جاءت عقابيل الحب ، وكذلك اجتمعت العقابيل فى قلبى وشفتى ، وهو أول حادث يقع فى التاريخ .

كان هذا العقبول مزعجاً ، فقد كان كل من يراني يحسب أنى أصِبت بأخت بغداد ؛ ولو صح ما حسبوا لكانت نكبة ، فأخت بغداد إذا أصابت الشفة كانت نذيرًا بالحرمان من جميع أخوات بغداد .

ومن أجل هذا العُقْبول حبست نفسي في المنزل أسبوعين قضيتهما في إنجاز كتاب « عبقرية الشريف الرضي » .

ولكن هذا الحبس كانت له أيضاً عقابيل ، فقد اشتغلتُ بالسياسة العراقية مع أنى طلقت السياسة المصرية منذ أعوام طوال .

وتفصيل ذلك أن مجلس النواب كان يستعد لدرس معاهدة الحدود بين العراق وإيران ، وكان شط العرب محور النزاع ، شط العرب الذي تغنّيثُ به في البصرة ونشرتُ ثنائي عليه

جريدة البلاد.

كان العراق في فَوْرة ، وكنت في فورة ، وما أشقى من يضطرم صدره تحت سماء العراق ! ومضيت إلى رئيس الكتّاب بالمجلس النيابي ، وهو صديق عزيز ، فطلبت تذكرة لحضور تلك الجلسة التاريخية . وكنت أول من دخل شرفة المجلس في ذلك اليوم ، فهالني أن أرى خريطة شط العرب مرقومة بالطباشير على لوحة سوداء .

كان الجو كله دُخانًا في دخان ، وكنت أكاد أختنق .

ثم وقف وزير الخارجية يخطب ، وما كان أروعه فى ذلك اليوم ، فقد بدَّد ما ران على صدرى من ظلمات .

وتدفق الخطباء بين معارض وموافق ، وكانت جلسة برلمانية حقاً وصدقًا ، كانت جلسة صريحة أبدى فيها النواب آراءهم بألفاظ لا مداورة فيها ولا التواء .

خطب وزير الخارجية خطبتين في ذلك اليوم وكان بالتأكيد أشجع الخطباء . ولن أنسى أنه . قال : كان في نيتي أن أقترح جعل هذه الجلسة سرية ، ثم رأيت أن تكون علنية ليرى الجمهور بعينيه أن الحكومة حريصة على أرض الوطن كل الحرص .

وسألت أحد الصحفيين عن هذا الرجل ، فقال : أما تعرفه ؟ هذا زميلك .

فقلت: وكيف كان زميلي ؟

فقال : هو سوربوني مثلك ، هذا توفيق باشا السويدي خريج السُّوربون .

السوريون ! السوريون !

رعى الله عهدى يوم كنت أجول فيها وأصول !

\* \* \*

خرجت من مجلس النواب منشرح الصدر . ولقينى أحد النواب فقال : كيف رأيت ؟ فأجبت : رأيت وجه الحق , ولكن آذانى أن تكون حجة الموافقين على معاهدة الحدود مقصورة على أن إيران جارة عزيزة . فما الذى كان يضير كم لو قلتم إن إيران أمة إسلامية ، وإن المسلمين يجب أن يتسام بعضهم مع بعض ؟ نحن مسئولون عن الأخوّة الإسلامية أمام الله وأمام التاريخ ، مسئولون أمام الله الذى يكره أن يبغى المسلمون بعضهم على بعض ، ومسئولون أمام الماضى الجميل الذى تعاونت فيه الأمة العربية والأمة الفارسية فأنجبتا أشرف ذخيرة من ذخائر الأذب والتشريغ . إن العداوة بين العرب والفرس أجّج جَذُوتها ناس من الأدباء ، فما الذى يمنع من أن يقوم فريق من الأدباء المصلحين فيخلقوا الحب بين إيران والعراق ؟

إن فرنسا لها مدرسة لنشر اللغة الفرنسية في إيران.

فما الذى يمنع أن تقوم الحكومة المصرية أو الحكومة العراقية بإنشاء مدرسة لنشر اللغة العربية في إيران ؟

حدَّق النائب في وجهى طويلاً وقال : هذا رأتي وجيه ، ولكن الظروف ...

فقلت : أَيَّ ظَرُوف ؟ إِن أُورِبا يسرها أَن نتمزق . وهي قد استطاعت بالفعل أَن تؤلِّب المسلمين بعضهم على بعض وأَن تضرب العرب بعضهم ببعض . وإذا استمر الحال كذلك رُبْع قرن فلن تجد من يرد على السلام في العراق .

\* \* \*

الحمد لله . تم الصفاء بين إيران والعراق ، ومرت معاهدة الحدود بسلام ، والله المسئول عن هداية العرب والمسلمين .

ولكن شط العرب الذي عجز عن تكدير السلام بين العراق وإيران استطاع أن يكدر السلام بيني وبين ليلاي .

كنت انقطعت عن زيارة ليلي إلى أن يذهب العُقْبُول الذى شوَّه شفتى ، فاستوحشتْ ليلى لغيابى ، وأرسلت ظمياء للسؤال عنى ، فطار بى إليها الشوق ، فلما وقع بصرها على شفتى قالت : ما هذا الذى بشفتك ؟

فأجبت : هذا عُقْبُول .

فقالت: أما آن لك أن تتوب ؟

فقلت : ماذا تعنين ؟

فأجابت : ما هذا عُقبولاً يا حضرة الدكتور .

فقلت: وما هو؟

فأجابت في سخرية : هذه عضة سمكة من أسماك شط العرب !

فأقسمت بالله والحب أنني ما حاولت الصيد في شط العرب حتى تعضني السمكات .

وطالت اللجاجة بيني وبين ليلي ، وحملني الغضب على أن أقول : اسمعى ، أنا مستعدٌّ لما هو أخطر من ذلك .

فقالت: إيش لون ؟

فقلت : أنا مستعد لتقبيل ثغر الحية .

فقالت وعيناها تقذفان بالشُّرر المتوقِّد : لن تقبُّل ثغر الحية !

فانزعجتُ وعرفتُ أنه وعيد .

وانقضت السهرة في كلام تافه ، وعند الانصراف لم تسألني ليلي متى أرجع ؟ آه ، ثم آه !

كانت ظمياء خدعتنى حين قالت إنها وصلت مع ليلى إلى القاهرة فى آذار شهر الأزهار والرياحين ، فقد عرفت أن آزار القاهرة غير آزار بغداد . عرفت بالتجربة أن العراقيين على حق حين يحكمون بأن « آزار ، شهر الزوابع والأمطار » فقد قضيت هذا الشهر فى كروب وأحزان .

ولكن أي كروب وأتى أحزان ؟

كنت أذهب لتأدية الدروس في الصباح ، وكنت أذهب بعد العصر إلى المطابع لأصحح تجارب كتابي ، ثم أرجع قُبَيْل المغرب إلى البيت لأعانى وحشة الليل ، الليل الهائل ، ليل بغداد . وزاد الكرب أنى انقطعت انقطاعاً تاماً عن المصريين والعراقيين .

انقطعتُ عن المصريين للسبب الذى شرحته فى كتاب « ذكريات باريس » وهو سببٌ يؤذينى أن أسجِّله مرة ثانية فى هذه المذكرات ، وأنا فى الواقع أنسى مصر حين أفارق مصر ، لأنى أفهم أن مصر حين ترسلنى إلى باريس أو بغداد لا تريد إلا أن أفهم باريس أو بغداد . ومصر لا تلعب ، فهى تحب لأبنائها أن يفهموا روح الغرب وروح الشرق ، وأنا فيما أزعم مصرتٌ تحبه مصر ، وإن كانت لا تلقانى بغير العبوس .

وانقطعتُ عن العراقيين لأن حسابي عندهم أثقل من الجبال . ولن أنسى السهرة التي قضيتها في منزل السيد محمد حسين الشبيبي فقد قضيت ثلاث ساعات وأنا أتدفق كالسيل دفاعًا عن الآراء التي أذعتها في مؤلفاتي ، وآذاني ذلك الجهد فمرضت يومين .

\* \* \*

أين أذهب ؟ لا أدرى أين أذهب ! كنت أذَّخر ليلَى لأيام الشقاء ، وهى الآن فى تغضُّب وتعثُّب . كانت ليلى تقول حين أهم بالخروج : « فراقك صعب سيدى ، . وهى اليوم لا تقول شيئاً من ذلك ولا تسأل متى أرجع . كانت ليلى تقول : « ليش ما جيت عندنا من زمان يا دكتور ؟ » وهى اليوم تسأل فيما أظن \_ وبعضُ الظن إثم \_ متى أرحل عن بغداد .

عافاك الله ياليلَى وأسبغ عليك نعمة العافية !

تباركتَ يا ربى وتعاليت !

فما عانيتُ في حياتي بلاءً إلا رأيت ما يصحبه من محمود العواقب.

فبفضل تغضُّب ليلي وتعتُّبها عرفت سراً من أغرب الأسرار ، عرفت كيف ظل العراقيون أكثر من ثلثهائة سنة يغنُّون هذين البيتين :

ولى كَبِدٌ مقروحةٌ من يبيعنى بها كبداً ليست بذات قُروح ِ أباها على الناس لا يشترونها ومن يشترى ذا علةٍ بصحيح ِ

لقد هدَّنى غضب ليلى فلم أعد أعرف للحياة أيَّ مَذاق ، وجزعتُ على ما صرت إليه أشدّ الجزع ، فهذا الربيع يُفيض على أرجاء العراق أرواح الابتهاج والانشراح ، وقلبى وحده يعيش بلا ربيع .

وجاء ( نيسان ، شهر الزيادة والنقصان ) فلم يهشّ له قلبى ، وبقيت أعانى ألم الوحشة والانفراد .

كنت أستطيع غشيان بعض الملاهى لأنسى همومى ، وما فى ذلك ما يضيرنى ، فقد كان السيد جمال الدين الأفغانى يجلس فى قهوة متاتيا بالقاهرة يوم كان الجلوس فى مثل تلك القهوة شيئاً غير لائق ، وكان يقول : من حق الفيلسوف أن يجلس فى قهوة متاتيا ، وأنا دكتور فى الفلسفة فمن حقى أن أجلس فى قهوة متاتيون !

ولكن ملاهي بغداد فيها أغانٍ وألحان ، وقد صرت بعد غضب ليلي مرهف الحس إلى جّدٍ مُفْزِع ، وأخشى أن أسمع الغناء مع الناس فتفضحني عندهم دموعي .

و كان يتفق أن أسمع المذياع من حين إلى حين فأتوهمه يدمدم:

ولى كبدٌ مقروحةٌ من يبيعنى بها كبداً ليست بـذات قـروح ِ ومن غريب ما وقع أن غضب ليلي قُوبِل بعِوَضٍ مزعج هو كرم أهل العراق .

كنت أدخل المطاعم للغداء أو للعشاء فأجد من يدفع عنى من حيث لا أعرف ، وكار ذلك حتى أضجرنى ،وما كنت بخيلاً حتى أنكر الكرم ، ولكن قلبى كان يهتف بقول الزميل القديم :

آل ليلَى إن ضيفكُم واجدٌ بالحيّ مُذ نزلا أمكِنوهُ من ثَنِيَّتها لم يُرِدُ خمراً ولا عسلا

وفى حومة هذه الحرب الوجدانية سمعت أن جماعة من الأطباء كتبوا يشكونني إلى الجمعية الطبية المصرية ، وهم يزعمون أننى حنثت في اليمين ، فقد أقسمتُ كما أقسموا ألا أفشى سرأ ( ليلي المريضة في العراق )

لمريض ، ولو كانوا يعقلون لعرفوا أن مرض ليلي أصبح مُعْضِلَةً دولية ، ولكن هل يعقل من في قلوبهم مرض ؟

آه ثم آه من حقد الزملاء .

\* \* \*

لم تسألني ليلي متى أرجع ، ولكن لا بدّ أن أرجع .

وهل هُنت على نفسي إلى هذا الحد ؟

ما هنت على نفسى . فقد رعانى الله فعشت طول حياتى عزيزاً ، ولكن هذه فرصة أختبر فيها أخلاق ، هذه فرصة ثمينة قد لا تعود . إن ليلى تحقد على ، وتتهمنى بخيانة الحب ، ومن واجبى نحو الأخلاق أن أرحم من يرتاب فى أخلاق ، فما ارتاب فى أخلاق غير الضعفاء والمساكين .

ولكن ليلي لها تاريخ ، وأشقى الناس من يعشق امرأة لها تاريخ .

وتاريخ ليلى ابتدأ في القاهرة واستفحل في بغداد ، ومن الواجب أن أكون على بينة من تفاصيل ذلك التاريخ ، وعلمُ ذلك عند ظمياء .

\* \* \*

- \_ إيش لونك يا دكتور!
- \_ أعانى ظلام الحب وظلام الليل . وإيش لون ليلي ؟
  - \_ استراحتْ لمكايدتك فدبَّتْ في روحها العافية .
    - \_ وكذلك أبنى الأصدقاء ليهدموني يا ظمياء .
      - \_ لا تندم على ما صنعت من جميل .
- \_ سمعتُ وأطعت يا بنيتي الغالية ، ولكني أحب أن نرجع إلى حديث ليلي مع الضابط عبد لحسب .

فانشرح صدر ظمياء وأخذت تقول ...

- \_ كان فضيلة الشيخ دعاس العيسوي والد عبد الحسيب يقيم بالزمالك ، أعنى بولاق .
  - \_ ما هذا الخلط يا ظمياء ؟
- \_ كنا نفهم أنه يقيم بالزمالك ، ثم عرفنا أنه يقيم في بولاق ، وقد فهمنا أن سكان بولاق يحبون أن يسموا محلتهم زمالك .
  - \_ شيء غريب!
  - \_ وما وجه الغرابة في ذلك ؟ إن بولاق تشرف على النيل كما تشرف عليه الزمالك .
- \_ ولكن بولاق فى الضفة الشرقية ، والزمالك فى الضفة الغربية ، فبولاق شرق ، والزمالك غرب ، والشرق والغرب لا يلتقيان .
  - \_\_ <u>|</u> | <u>|</u> | <u>|</u> | <u>|</u> |
  - \_ هذه معان لا يفهمها غير الفلاسفة يا ظمياء .
- \_ وكنت أذهب فى صحبة ليلى إلى منزل الشيخ دعاس العيسوى ، وكان شيخاً يقارب الستين ، ولكنه كان أعجوبة الأعاجيب فى مغازلة النساء . كان يصوِّب بصره إلى ليلى ويقول : « يا بنت يا كهرباء » وكانت ليلى ترتاح لهذا الوصف الطريف . ولعلها كانت تود لو سمعت هذه العبارة الطريفة من عبد الحسيب ، وكانت السيدة نجلاء ...
  - \_ هل تعرفين شيئاً من تاريح نجلاء ؟
- أعرف كل شيء: كانت فتاة خفيفة الروح عرفها الشيخ دعاس وهو يصطاف في لبنان قبل الحرب بأعوام طوال فتزوجها ونسى من أجلها زوجته وأبناءه في ( أشمون ) .
  - \_\_وهي أم عبد الحسيب ؟
  - \_ بالتأكيد ، وعنها ورث خضرة العينين .
    - \_ فهمت . هاتى بقية الحديث .
- \_ وكانت ليلى ترفض الجلوس على المائدة مع الشيخ دعاس وابنه عبد الحسيب ، ثم استأنست بعد حين ، فقد اطمأنت إلى شرف القلوب فى ذلك البيت . وكان فضيلة الشيخ دعاس يتناول على المائدة دواءً كُمَيْت اللون يُصلح الأمعاء . وكان هذا الدواء يُحفَظ فى صوان

خاص ويقدَّم إليه في الغداء والعشاء . وفي ظُهر يوم طُرِق الباب وأعلن الخادم قدوم الشيخ الزنكلوني فرأيناه رجلاً الزنكلوني فأسرعتْ ربة البيت وأخفت زجاجة الدواء . و دخل الشيخ الزنكلوني فرأيناه رجلاً عليلاً و عجبنا كيف يبخل عليه الشيخ دعاس بقطرة من الدواء الذي يُصلِح الأمعاء .

- عمن تلقيت دروس اللؤم يا ظمياء ؟
- ــ تلقيتها عن طبيب مصرى يقيم في بغداد .
  - ـــ وأين عيادة هذا الطبيب ؟
- ـــ هو طبيب بلا عيادة ، على وزن وزير بلا وزارة .
- ــ فهمتُ . ويسرني أن يكون تلاميذي جميعاً أذكياء . وماذا صنع الشيخ الزنكلوني حين رأى ليلي ؟

قبّل جبينها وقال: أنتِ درية ؟ فلما عرف أنها فتاة من العراق قبّل جبينها مرة ثانية وقال: أنا أحب العراق، ونسائم العراق، وجميع ما يرد من وطن أبى حنيفة النعمان اسمعى يا بنيتى، أنا من البشافعية، ولكنى أستظرف الحنفية.

وهنا تدخل دعاس فقال : ولكن أبو حنيفة كان يبيح النبيذ .

فثار الشيخ الزنكلوني وقال : هذه دسيسةٌ مذهبية ، فما أباح أبو حنيفة النبيذ ، وإنما أباح العرقسوس .

وتشجعتْ ليلى فقالت : رحم الله أبا حنيفة فقد كان يعرف أن العرقسوس يصلح الأمعاء . وكانت أول مرة فهم فيها الشيخ دعاس أن ليلى لم تكن من الغافلات !

ثم دعانا الشيخ الزنكلوني لزيارة منزله في حارة أم الغلام .

- ــ وزارته ليلي هناك ؟
- ـــ وعدتُ ثم أخلفتُ ، فقد رابها تظرُّف المشايخ .
- ــ ضيعتم فرصة ثمينة يا ظمياء . فما الشيخ الزنكلوني متظرفاً ، وإنما هو ظريف .
  - ـــ سنزوره حين نرجع إلى مصر ، يا مولاى .
    - ـــ ومتى ترجعون إلى مصر ، يا ظمياء ؟
      - \_ حين تسمن الأسماك .
      - ــ ومتى تسمّن الأسماك ؟
        - ـــ حين ينضَّج التُّوت .
      - ـــ ومتى ينضّج التوت ؟٠

- \_ حين تَعْقِلُ ليلي وترجع إلى التلطفُ مع طبيبها النسل .
  - ــ إذاً لن ينضَج التوت ولن تسمَن الأسماك .
  - ـــ صبراً يا دكتور ، فإن الله مع الصابرين .
- \_ سأصبر يا طفلتي الغالية ... ولكن كيف كانت ليلي مع عبد الحسيب ؟
- \_ كانت تتغطرس عليه كما تتغطرس عليك ، فتتجاهل ما تُملى عليه الصبابة من نظرات وأحاديث . والمحبون يتغطرسون لأنهم أذلاء ، ولو كانوا على شيء من العزة لا حتقروا الكبرياء . وهذا هو السبب في أن الأحباب يحرّمُ بعضُهم عطفَ بعض . فالحبيب يريد أن يَذِلُ له الحب ، والمحب يريد أن يَذِل له الحبيب ؟ وفي ظلمات هذا العناد السخيف تنفصم الأواصر والصلات . وكان المسكين عبد الحسيب يسلك إلى قلب ليلى كل سبيل ، كان يحتال ليظفر منها بابتسامة ، فكان يُغرب في سرد أخبار الشيخ كراوية .
  - \_ ومن الشيخ كراوية يا ظمياء ؟
  - \_ أستاذ كان يدرِّس اللغة العربية بمدرسة المساعى المشكورة بالزقازيق .
  - \_ أنت جاهلة يا ظمياء ، فمدرسة المساعى المشكورة في شبين الكوم لا في الزقازيق .
    - \_ أؤكد لك أنها في الزقازيق ، ولك أن تسأل ليلي فعندها الخبر اليقين .
      - \_ إذا أخذتُ العلم عن ليلَى فعلى العلم العفاء!
    - \_ وكان عبد الحسيب يقف فيقلُّد صوت الشيخ كراوية وهو ينشد قول جرير:

إن العبون التي في طرفها حَـوَرٌ قَتَلْنــــا ثم لم يحيين قتلانـــــا

يصْرَعْنَ ذا اللب حتى لا حَرَاك بِه وهنّ أضعف حلق الله إنسانا

وكان يصوّب بصره إلى ليلى حين يصل إلى عبارة « وهن أضعف خلق الله إنساناً » ، وكان يرضيها أن ترى هيامه بها فتبالغ في التغطرس والازدهاء .

و في إحدى العصريات دخل عبد الحسيب غضبان فانزعج الشيخ دعاس و انزعجت السيدة نجلاء ، فنظرتُ إلى وجه ليلي فرأيته يشبه دجلة في أيام نيسان .

- \_ إيش لون ؟
- ــ وأنت يا مصرى تقول « إيش لون ؟ ، .
  - \_ إيش لون ؟ إيش لون ؟
- ــ دجلة في نيسان تحاول من فرط الشوق والحيوية أن تَلْطَمُ وجه بغداد .
  - ـ وكانت ليلي تحب أن تلطم وجه عبد الحسيب ؟

- \_ كانت تهمُّ بافتراسه لأنها كانت تنكر أن يدرك معنى البؤس وهي في دنياه .
  - \_ كانت تحيه ؟
- \_ وأى حب ؟ وهل في الدنيا فتاة تحبس قلبها عن فتَى وافر الرجولة متين الأخلاق ؟
  - \_ وما هي أسباب ذلك الغضب الذي سيطر على عبد الحسيب ؟
- \_ قال إنه تلقى محاضرة فى مدرسة البوليس ألقاها الصاغ على حلمى عن « القوة المعنوية » فثار صدره وعجب كيف يعجز عن التسلح بالقوة المعنوية ، وجلس على المائدة وهو فى غاية من العقل ، فلا نوادر ولا فكاهات ، ولا الشيخ كراوية ولا عبد الله شعيب . فعرفت ليلى أن الشاب ابتدأ يحاربها بلا رحمة ولا إشفاق . آه ، ثم آه !
  - ــ لا تتأوهي يا ظمياء فقد مزقت قلبي .
    - \_ تحبني يا مولاي ؟
  - \_ استحى يا ظمياء فأنت في حضرة طبيب .
- \_\_\_و بعد ليال دعتنا السيدة تجلاء لسماع المغنى عبد اللطيف البنَّا في ملاهي المعرض فسمعناه يقول:

## « سلامة القلب من حبك يا قاسى »

فتحدرت مدامع ليلي وأصابها إغماء . وكانت ليلة قضيناها في كروب وأشجان . وفي الليلة التالية صممت ليلي على أن نذهب وحدنا إلى ملاهي المعرض ، فسمعنا أم كلثوم تغني :

ياللى شغلت البال ياليث أكون على بالك الوجد له أحوال يا ليتنى أعرف حالك

فأخذت ليلي تبكى بكاءً لا تجود بمثله عيون الأطفال ، فخشيتُ أن نفتضح وأخذتها في سيارة إلى المنزل الذي كنا نقيم فيه بشارع قصر النيل ، وانحبسنا عن جميع الناس ثلاثة أسابيع .

\_\_ ثم ماذا ؟

- ثم تفضل الشيخ دعاس والسيدة نجلاء والآنسة درية بالسؤال عنا فتشجعت ليلى وسألت عن عبد الحسيب ، فابتسم الشيخ دعاس وقال : تحبينه يا ليلى ؟ فقالت : ما أحبه ، وإنما أشتهى أن يحدثنى مرة ثانية بحكايته يوم تشيطن فأخذ زجاجة الزيت وملاً بها محابر زملائه من التلامذة الأقباط حين كان تلميذاً بمدرسة المساعى المشكورة الثانوية .

وقهقه الشيخ دعاس وهو يقول : وما رأيك يا ليلى إذا كان التلامذة الأقباط أصبحوا يرحّبون بوضع الزيت في محابرهم على أيدى التلامذة المسلمين ؟ ولم تفهم ليلى ما يريد ، فاستطرد الشيخ دعاس قائلاً : نحن ائتلفنا على يد الشيخ الصالح سعد زغلول ، فزوجتي نجلاء كانت مسيحية وأسلمت لتربط بين مصر ولبنان . فما رأيك لو خطبتك لعبد الحسيب ؟

فاستأنست ليلى وقالت : هل قرأت يا فضيلة الشيخ أخبار عمر بن أبي ربيعة ؟ فقال : ما قرأتها ، لأن أخبار عمر بن أبي ربيعة لا تدرس في الأزهر الشريف .

فقالت ليلى : كان ابن أبى ربيعة يستهوى جميع النساء اللائى يشهدن موسم الحج ، إلى أن فتنته امرأة عراقية ، فراودها عن نفسها فاستعصمت ، فخطبها لنفسه فأبت وقالت : تعال إلى العراق واخطبني من أهلى . وكان ابن أبى ربيعة ماجناً فلم يتبع معشوقته إلى العراق ، وحرمه المجون من التشرف بمصاهرة أهل العراق . فإن كان عبد الحسيب صادقاً في حبى فليمض إلى العراق وليخطبني من أهلى هناك .

وعرف الشيخ دعاس أن هَزُلَ الحب جِدُّ ، فانصرف وهو مكروب!

- \_ ثم ماذا يا ظمياء ؟
- \_ ثم انتظرنا أسابيع فلم يسأل عنا السيخ دعاس ولا ابنه عبد الحسيب فرجعنا إلى العراق ونحن نبكي سلامة الأخلاق في بلاد الفراعين .
  - \_ شيء مزعج ، شيء مزعج !
  - \_ لا تحزن يا مولاى ولا تبتئس ، فقد وقعت أعاجيب .
    - \_ أفصحى يا ظمياء .
- ... فى اليوم الثالث والعشرين من تشرين الأول سنة ١٩٢٦ طرق الباب زائر غريب ، فنظرنا فإذا هو الضابط عبد الحسيب بعينيه الخضراوين وقوامه الرشيق ؛ وهجمت ليلى عليه فقبلت جبينه وخديه بلا تهيب ولا استحياء ، ودعوناه للنزول فى ضيافتنا فرفض ، وقال إنه جاء لخطبة ليلى ، وإنه ظفر بدبلوم مدرسة البوليس ، وإنه مرشح لرياسة نقطة النعناعية ، فنظرت ليلى بعينى اللبؤة العادية وقالت : لن أقبل يدك أو أحتبر أخلاقك !
  - \_\_ ثم ماذا ؟
- \_ استيأس الشاب المسكين وقال: وبأى صورة أعيش فى بغداد؟ فقالت ليلى: ذلك إلى .
  - \_\_ ثم ماذا ؟
- \_ ثم تحمّلتُ ليلي بأهلها ومعارفها إلى نورى باشا السعيد وكان يومئذ وكيل القائد العام ،

وكان برتبة زعيم ، فألحق الضابط عبد الحسيب بالجيش العراق بحجة التقريب بين مصر والعراق .

- \_ شيء جميل!
- ــ انتظر يا دكتور ، فقد أفسدتْ ليلي كل شيء .
  - \_ وماذا صنعت الحمقاء ؟
- ـــ بثّتْ من حوله العيون لترى كيف يفكّر وكيف يصنع ، فصحَّ عندها أنه كافر بالحب و بالعروبة فأصلته نار الصدود .
  - \_ ثم ، ماذا يا ظمياء ؟
  - ... ثم رحل المسكين إلى مصر بدون أن يستأذن رئيسه نورى باشا السعيد .
    - \_ ثم ماذا ، يا ظمياء ؟
- ـــ ثم خلَتْ حياةً ليلى من حبيبها الغالى فلم تَعُدُ تعرف طعم الحياة وحالفها الضُّنَـى والنحول .
  - \_ ثم ماذا ، يا ظمياء ؟
- \_\_ ثم علم الشاب المسكين بمرض محبوبته الغالية فلاذ بأمه الرءوم فمضت إلى الأستاذ خليل مطران تستفتيه ، فكان من رأيه أن ينتقم من ليلى بطريقة دولية تضج لها المشارق والمغارب ، وصح عنده أن تغنّى السيدة نادرة هذا البيت :

يقولون ليلى فى العراق مسريضة فيا ليتنى كنت الطبيب المداويا و لم يقف عند هذا الحد ، بل أشار بوضع هذا الصوت فى شريط « أنشودة الفؤاد » .

- \_\_ ثم ماذا ، يا ظمياء ؟
- - \_\_ ثم ماذا ، يا ظمياء ؟

ثم لطف الله بليلي فجاء الدكتور زكى مبارك لمداواتها منتدباً من الحكومة المصرية ، أيدها الله .

- وما الرأى يا ظمياء إذا عُوفيتُ ليلي ومرض الطبيب ؟
  - ــــ الأمر يومئذ لله .

لیلی ، لیلای .

أنت تعلمين أنى تركت فى سبيلك وطنى وأهلى . أنت تعلمين أن صحتى اعتلت وأننى أعيش على منقوع الفواكه منذ أسابيع وأسابيع . أنت تعلمين ما أنا صائر إليه إن دام هذا الصدود . أنت تعلمين أنى ضحية الواجب والعقيدة والوجدان . فما هذا التجنى ياليلى وأنا ما خُنتُ العروبة ولا . كفرت بالحب ؟

أحبك يا ليلي ، أحبك ، فاصنعي بقلبي ومصيري ما شئت وشاء الهوي وشاء الدلال .

أحبك يا ليلى فى غضبك ورضاك . أحبك حبًّا ما سبقنى إليه سابق ولن يلحقنى فيه لاحق . أحبك يا ليلى وأحب من أجلك جميع ما فى الوجود حتى قيظ بغداد . أحبك باليلى وأرى وجهك مسطور الملامح والتقاسيم فى كل ما تقع عليه عيناى . أحبك وأحب من أجلك نعيم الحياة وبؤس الحياة ؛ وما أحب الحياة لنفسى يا ليلى فقد شبعتُ منها ورويتُ ، وإنما أحب الحياة ليبقى لك فى الدنيا عب صادق يرى الضلال فى هواك أشرف من الهدى ، ويرى الظلام فى هواك أكثر إشراقاً من بياض الصباح .

أحبك ياليلي وأتمنَّى أن لا تحبينى: فما يرضينى أن تعانِى فى الهوى بعض ما أعانِى. أنا أكره لك يا معبودتى أن تذوقِى ملوحة الدمع ، وأن تهيمى بعد نجوم الليل ، وأن تقفِى موقف الجمود أمام الأزهار والأشجار والأنهار فلا تدركين كيف يبتسم الوجود.

\* \* \*

- \_\_ ظمياء !
- \_ عيوني !
- \_ ظمياء!
- ــ عیونی ، دکتور زکی ، عیونی !
  - \_ خذى بزمامي إلى الجحيم .
- ـــ وأين الجحيم يا مولاى ؟ حماك الله ونجَّاك !
- \_\_ أين الجحيم ؟ أما تعرفين ؟ خذى بزمامي إلى دار ليلى علّني أعرف مصيرى في هَوَى تلك الظلوم .
  - \_ في هذا المساء ؟
  - \_ في هذه اللحظة .
- ـــ انتظر حتى أراها وأرجع إليك ، فإن اصطدام العاشقين في فورة الغضب قد يحملك على أن تمنَّ عليها أو تجرها إلى أن تمنَّ عليك ، والمنُّ يصنع بالحب ما تصنع النار بالحلفاء .

طال انتظاری و لم ترجع ظمیاء .

وانقضى مساءٌ وصباح ، ومساءٌ وصباح ، ولم ترجع ظمياء ، ومضت ثوانٍ ودقائقُ وساعاتٌ وأيامٌ وليالٍ ولم ترجع ظمياء ، وتقلبتُ دجلة من حالٍ إلى أحوال ولم ترجع ظمياء . وطافت بالأشجار والأزهار والرياحين أطيافُ البؤس والنعيم ولم ترجع ظمياء .

وطوَّفتُ بجميع المعانى ، وتذوَّقتُ صنُوف اللواعج وتشوفتُ إلى جميع المطالع ، ولم ترجع ظمياء .

وتلقيت مئات الرسائل فلم تكن من بينها رسالة عطف أو اعتذار من ليلي أو ظمياء . أيكون هذا آخر العهد بليلي وظمياء ؟

إنى إذاً لَمن الهالكين . كتب الله لوطني وأهلي جميل العزاء!

\* \* \*

ولكن ما السبب في هذه القطيعة الباغية ، وما أذكر أني أسأتُ أو جنيتُ ؟
أيكون السبب تلك الكلمة الفكاهية التي داعبتُ بها ليلي بعد رجوعي من البصرة ؟
ربما كان ذلك ، فالمزاح كان ولا يزال من أشنع البليات ، وما استطاع إنسان أن يجرح قلبي
إلا عن طريق المزاح . والأحباب ينسون واجب الأدب فيتطاول بعضهم على بعض باسم
المزاح ؟ وذنبي في هذه القضية غير مغفور ، لأني انقطعت لدراسة الفلسفة عدداً من السنين
وكان الظن أن أفهم أن المزاح على لطفه لا يخلو من أشواك ، وقلب ليلي رقيق تؤذيه خطرات

أو رجعتُ إلى ليلي لأحسنت الاستغفار من ذنبي ، ولكن متى أرجع ؟

لقد داعبتنى ليلى ألف مرة فتقبلتُ دعاباتها بأحسن القبول ، وكنتُ لجهلى أتوهم أن قلب ليلى سيرحِّب لمثل ما رحب به قلبى .

فكيف أخلفتِ ظنوني يا مُنية النفس ويا روح الفؤاد ؟

ما هذا ؟ أنا داعبتُ ليلي قبل ذلك فلم تغضب ، فكيف تكون الدعابة الأخيرة بداية البؤس ونهاية النعيم ؟ إن من واجبي نحو هواي أن أدرس هذه القضية حق الدرس.

وقد بدأتُ أفهم أن كلام الجرائد والمجلات أفسد ما بينى وبين ليلى كل الإفساد ، فقد مضت الشهور الطوال والجرائد تهتف باسمى فى الصباح والمساء ، وظن الأدباء العراقيون أن الفرصة سنحت لتصفية ما بينى وبينهم من حساب ، وكنت أقرأ ما أقرأ وأنا أبتسم ، كنت أقول : هذه يقظة أدبية واجتماعية أرد بها ديونى إلى العراق . كنت أقول : هذه أقلام صدئتُ وقد حان لها حين الصقال ، فليكن أدبى هو ذلك الصقال .

كنت أقول وأقول ، ولكن التفكير في جوهره غير سليم .

أساس ، وما قام على غير أساس فمصيره التهدم والزوال .

ما الذي كان يمنع من دفع مفتريات بعض الجرائد والمجلات ؟

ما الذى كان يمنع ؟ كنت مشغولاً بواجبات ثقال تكاد تقصم ظهرى ولكن هل تفهم ليلى. أنى مشغول وأن لى منهجاً يفرض أن لا أخرج من بغداد إلا وفي حقائبي خمسة مجلدات ؟ ينبغي أن أعترف بأن مركزى بين الأطباء لم يتزعزع بسبب الأدب وحده ، وإن كانت حرفة الأدب قادرة على زعزعة العروش ، وإنما وقعت النكبة وتقوضت عيادتي بشارع المدابغ وعيادتي بشارع فؤاد لعدم اكتراثي بما يُكتب في الجرائد ، وعدم اهتمامي بما يتقول الناس . وأصل البلية أني كنت أحسن الظن يعقول بني آدم ـــ وهذا أعظم خطأ ارتكبته في حياتي في فقد كنت أظن أن الناس يميزون بين الحق والباطل فيما يقرأون ؟ وكنت أتوهم أن أكاذيب . المفترين لا تضرني ، فكنت أقرأ ما يكتب عني بلا اكتراث ، وأقول : هذه مفتريات ليس لها

وظل الحال على ذلك بضع سنين وأنا أصم أذنى عن الأقاويل والأراجيف إلى أن دخل عيادتى مساء يوم مريض له شأن فى المجتمع ، ويكفى أنه أستاذ فى أحد المعاهد العالية ، فلما فحصته وشخصت له المرض اطمأن واستراح ، فدعوته لتناول فنجان قهوة بالمكتب فتفضل بالقبول ، وفى الناس من يتفضلون بالقبول وأنت المتفضل عليهم بالمعروف .

وفى أثناء الحديث فهمت أن زوجته عليلة وأنه كان يود أن أمضى لعيادتها لولا خوفه من كلام الناس ، وبعد مراجعته فهمت أن مركزه العلمى لم يعصمه من تصديق كل ما يكتب فى الجرائد وعرفت بعد فوات الوقت أن الاعتاد على عقول بنى آدم ضرب من الخبال .

إن من الجريمة أن نسكت عما يكتب عنا في أمة لا تنقد ما تقرأ ، ولا تمحّص ما تسمع ، ومن الجريمة أن نسعى إلى الشهرة فإن الشهرة أصل كل بلاء ، والرجل المشهور يصدّق الناس فيه كل بهتان ، ولا سيما في الأمم التي تضعف فيها الثقة بالأخلاق ، ومصر التي نحبها راضين أو

كارهين مبتلاة بهذه البلية ، فأهلها لا يصدقون أن العبقريين والنوابغ أصحاب أخلاق ، وما أزعم أنى نابغ أو عبقرى حتى أصبح أهلاً لتلك الظنون ، ولكنى بالحق أو بالباطل صرت من أشهر الرجال ، وللشهرة عقابيل.

\* \* \*

كنت أستطيع مع كثرة الشواغل أن أدفع مفتريات بعض الجرائد والمجلات ، ولكن صرفنى عن ذلك إيمانى بأن ليلى صديقة غالية ، وأنها خليقة بأن لا تفتح أذنيها لما يصوّبه الحاقدون من دسائس وأضاليل . ثم كتب الله أن أتلقى عن ليلى درساً لم أظفر بمثله وقد قضيت عشرين عاماً في الحياة الجامعية . تلقيت عن ليلى درساً عظيما جداً ، وأنا أقدمه إلى قراء هذه المذكرات بالمجان وإن كنت دفعت ثمنه من دمعى ومن دمى أنا العاشق الذي يعانى ظلام الحب وظلام الليل . استمع هذا الدرس يا قارىء هذه المذكرات ، استمع فما أرجو منك جزاءً ولا شكوراً ،

وإن كنت أتشهى أن تسكب على قبرى دمعة يوم أموت ، وسأموت ، فلكل أجل كتاب . تعلمت عن ليلى أن الصديق في حاجة إلى حراسة ، وأستطيع أن أقول إن حراسة الغنم أسهل من حراسة الأصدقاء ، ولا يغفل عن حراسة صديقه إلا غافل أو جهول . وقد خلق الله لكل صديق أذنين طويلتين ، وهاتان الأذنان لهما سمع دقيق ، والصديق يحسبك من بعض ما يملك ، فهو يسمع فيك كل قيل ، كما يسمع في داره أوهام المهندسين ، وكما يجتلب لأملاكه صغار المساحين ، وهو يفرح لما يساق إليك من زور وبهتان ، لأنه من بنى آدم ، وابن آدم حيوان ضعيف لم يعش بفضل القوة كما عاشت الأسود ، ولم يعش بفضل الجمال كما عاشت الغزلان ، وإنما عاش هذا الحيوان الضعيف بفضل المكر والدهاء .

استمع هذا الدرس يا قارىء هذه المذكرات من الفيلسوف المودّع ، فما في دنياكم ما يشوقني يا بني آدم حتى أستطيب فيها العيش .

· استمع يا غافل يا جهول .

ليس في أصدقائك من يسره أن تكون أعظم منه علماً أو جاهاً .

كيس فيهم والله من يسره أن يكون إخلاصك في هواه أعظم وأروع .

فالصديق \_ واأسفاه \_ يتشهّى أن يثبت لديك أنه أعظم منك فى كل شيء ليتصدق عليك بالعطف والحنان .

الصديق يرضيه أن يقول ( أعطيتُ ) ويؤذيه أن يقول ( أخذتُ ) . والأصدقاء يملكون في إيذائك.ما لا يملك الأعداء .

العدق منهَم \_ بفتح الهاء \_ وتجريحه إياك يتلقاه الناس ساخرين .

أما الصديق فمؤتمن \_ بفتح الميم \_ وتجريحه إياك يتلقاه الناس بالقبول وللأصدقاء أساليب في تجريح من يصادقون ، ويا ويل من ابتلته المقادير بلئام الأصدقاء ! يترفق الصديق فيقول : أنتم تعلمون أنى شديد العطف على فلان لما بيننا من متين الصلات ، وهو والله رجل مفضال لولا كيت وكيت !

ويتلطف الصديق فيقول: لا تثوروا على فلان فهو عبقرتى ، وللعبقريين بَدُوات! وتزداد البلية بالأصدقاء حين تصبح ولك نصيب من المجد، فالصداقة توهمهم فكرة المساواة في الحظوظ والدرجات، فإن تقدمت وتخلفوا لم يكن معنى ذلك عندهم أنك أخذت ما تستحق، وإنما كان معناه أنك خدعت زمانك فانخدع، وأن لك وسائل يعفون عنها لأنهم على تخلفهم شرفاء!

والصديق لا يصدِّق أنك تصل إلى منازل المجد بالجهاد وسهر الليل وإقذاء العينين تحت ضوء المصباح ، وإنما يتخيَّل أنك اغتصبت المجد بالتهويل والتضليل ، ولا يرى لك رأيًا طريفًا أو فكرة عبقرية إلا حدثته النفس بأن يغض منها بالتصغير والتزييف .

وأخطر أعدائنا هم الأصدقاء الأعزاء الذين جاريناهم في ميادين المجد ، فهؤلاء لا يتصورون أبدًا أن ميادين الجهاد فيها سابق ومتخلف . ولعلهم كانوا يظنون أن من حقهم علينا أن نتخلف ليتقدموا . ولو أننا فعلنا طائعين لما ظفرنا منهم بكلمة تفصح عن حفظ الجميل ، ويكون فيها معنى العزاء ، وإنما نلقى منهم الصلف والاستطالة والكبرياء والعدوان .

والأصدقاء يصنعون بمصايرنا ما تصنع جراثيم المرض المدفون ، فهم بقتلوننا عن طريق الاغتيال ، وما نجد في إدانتهم شاهداً واحداً حتى نقدمهم إلى ساحة الجزاء .

وفى الدنبا السخيفة تقاليد تحمى الصديق المخادع من انتصاف الصديق الصدوق ، والتفكير في عاسبة الصديق هو في ذاته بلية ، لأنه يفتح الباب لأهل اللغو والفضول ، ويعرضك لمآثم الشبهات ومنكرات الأراجيف .

والعدو اللئيم هو فى الأصل صديق حميم ... ولكن كيف ؟ كان صديقاً يحب أن تكون فى خدمته كيف شاء ، وحين يشاء ؛ فلما التويت عليه بفضل مألَك من وجود خاص تنكّر وتغيّر ومضى يضع فى طريقك الأشواك بلا رحمة ولا إشفاق .

الصديق الحق هو الذي يعتقد أنك أفضل منه وإنَّ كان في الواقع أفضل منك . هذا هو الصديق ، ولكن أين من يعرف هذا المعنى النبيل ؟ أين الصديق الذي يعرف قيمة التضحية بأهواء النفس ؟

أين الصديق الذي لا يريد أن يتخذ من شهرتك لوحة إعلانات ؟

أين الصديق الذي يفهم أن من حقك أن تناضل لتسود ؟

أين الصديق الذي يدرك أن المودة كالصلاة يفسدها الرياء ؟

أين الصديق الذي يرى عيوبه ويعمى عن عيوبك ؟

بل أين الصديق الذي لا تخاف من أن يتزيد عليك ؟

واأسفاه لقد انقضت أحلامي وأوهامي . كنت أرى الجمال في وجوه الناس ، فأصبحت واأسفاه لقد انقضت أحلامي وأوهامي . كنت أرى الجمال في وجوه الناس ، فأصبحت لا أراهم إلا وأنا متفرع متخوف كالذي يمسُّ الحية في غسق الليل . كنت كالطفل يأنس بجميع الوجوه ، ويتسمع لجميع الأصوات ، ويتشوف إلى كل ما في الوجود ، ثم أمسيت وأشهى مناى أن لا يطرق بابي طارق ، وأن لا تقع عيني على مخلوق .

كذلك ابتدأت ، وكذلك انتهيت ، وعند الله جزائي .

\* \* \*

آه، ثم آه!

ما هذه الخطوط التي أسوِّد بها وجه القرطاس ؟

هذه الخطوط هي نصيبي من حب ليلي ومن عبث ظمياء .

وتلك نهاية من يحسب أن نهار الحب لا يعقبه ليل .

تلك نهاية العاشق الغافل الذي قضي الأعوام الطوال في عبادة الجمال.

ولكن ما هذا اللؤم الذي ينحدر إليه قلمي ؟

أمن أجل أيام في معاناة الصدود أكفر بالصداقة وبالحب ؟

أحبك ياليلي ، أحبك ياليلاى .

أحبك يا مسكينة لأني من المساكين .

أحبك يا شقية لأنى من الأشقياء .

أحبك يا ليلي وسأنحت لك صنماً من ضلوعي .

أحبك يا ليلى وسأنزف دمى قطرةً قطرةً ثم أتخذ من حديده خاتماً أقدمه إليك يوم يحين الفراق ، وما أصعب الفراق !

أحبك يا ليلي وسأرقم اسمك الجميل على خد القمر وجبين الشمس .

أحبك ياليلي وسأستعذب في سبيلك محنتي وعذابي .

أحبك يا لثيمة يا غادرة يا ظلوم ، وأصفح من أجلك عن أهل اللؤم والغدر والظلم والجحود .

أحبك يا ليلى ، أحبك ، وما أتصدق عليك بالحب . فأنا أهفو إليك بلا وعمى ولا إحساس . وقد حاولت مليون مرة أن أتوب من هواك فما صحّت لى توبة ولا نفعتنى عظة ، ولا عصمنى عقل ، ولا هدانى وجدان .

أحبك يا روحى ويا ضناى ، أحبك أصدق الحب ، وأبغضك أعنف البغض ، ولو رأيتك في هذه اللحظة لروّيت روحى بدمك الغالى ، ولكن متى أراك ؟ تلك أوهام وأضاليل . لقد نجوتِ من يدى يا شقية ، فعليك غضبة الله ولعنة الحب !

\* \* \*

أتريد ليلي أن أنتحر ؟

هيهات ثم هيهات ! فأنا طبيب ، ومن الحمق أن أداوي الناس وأنسى نفسى .

قرأت « شريعة الحب » فقرة فقرة ، وهي مسطورة على قبر الحلاج ، وقد فهمت من أسرار الحروف أن الحب له دواء . ودواء الحب أن تخلق لنفسك شواغل جديدة تصرف قلبك عن إطالة التفكير فيمن تحب .

وكذلك فعلتُ فأقبلت على شهود موسم الحفلات في بغداد وهو موسم لا يعرف قيمته إلا من يراه .

شهدت بعض الحفلات التمثيلية التي أقيمت في المدارس الثانوية ، فعرفت أن التمثيل سيكون له مستقبل في بغداد . ورأيت أهل العراق يخشون ما يخشاه أهل مصر من اختلاط الجنسين ، ولكن أهل مصر احترسوا بعض الاحتراس ، فهم يألفون للمدارس روايات تمثيلية تخلو من المرأة ، وليت أهل العراق يصنعون مثل هذا الصنيع إلى أن يفصل الزمن في قضية اختلاط الجنسين ، فقد رأيتهم يمثلون في المدارس روايات فيها المرأة . والمرأة في هذه الحال شاب يلبس ملابس النساء . وأنا أرجو زملائي من نظار المدارس في العراق أن يفكروا في هذه القضية : فظهور الشبان في ملابس النساء لا يقل قبحاً عن ظهور النساء في ملابس الرجال . وما أقول إن الرجل أشرف من المرأة من حيث الجنس : فلكل جنس خصائص ، وإنما أريد أن أقرر أن شرف الرجل في الرجوله وشرف المرأة في الأنوثة ، فالمرأة تجرم حين تلبس ثوب الرجل ، والرجل يجرم حين يلبس ثوب الرجل .

وشهدت حفلة توزيع الجوائز بكلية الحقوق . وكانت حفلة رائعة خطب فيها الدكتور

محمود عزمى خطبة جيدة ، ولكنه لم يزاع براعة المقطّع ، فقد ختم الخطبة بإعلان الوفاة ، وفاة أحد المتخرجين . وصح للأستاذ محمود درويش أن يقول : « ما هو خوش مقطع هذا » وعند تلاوة القسم أقسم المتخرجون دفعة واحدة بلا خشوع ، وكان الرأى أن يُقسموا واحداً واحداً . وقد تذكرتُ القسم الذى أقسمته على يد الأستاذ الدكتور طه حسين يوم ظفرت بالدكتوراه الأخيرة من كلية الآداب ، فقد ترددتُ وتهيّبت ، لأنى كنت أخشى أن يربطنى القسم وحدى فلتذكر ذلك أحجار كلية الآداب بالجامعة المصرية ، إن كان للأحجار وجدان .

وألقى الطالب حازم المفتى خطبة فصيحة نوَّه فيها بالأواصر العلمية بين مصر والعراق . وهنا أذكر أن العراق شرّف مصر حين ائتمنها على كلية الحقوق ، وهو شرف عظيم جدًّا ، ومن واجب الأساتذة المصريين أن يتذكروا في كل لحظة قيمة هذه الثقة الغالية ، ومن واجبهم أن يفهموا أن من الشرف أن يموتوا في سبيل تلاميذهم في العراق .

ومن حسن الحظ أن ذلك الطالب نص على أن مصر تفقّهت على يد الشافعي وقد رحل إليها بعد أن تفقّه في العراق .

ولو كان لى مجال بين الخطباء فى ذلك اليوم لأضفت إلى هذا أن علماء مصر ظلوا مئات السنين وهم يهتفون : « قال البصريون وقال الكوفيون » وجصير الأزهر يشهد ، وهو فى هذا الباب من أصدق الشاهدين .

أعتقد أن العراق أدى حق الأحوَّة حين وثق بمصر ، و لم يبق إلا أن يؤدى المصريون واجبهم في حمل الأمانة وحفظ العهد .

وخطب معالى وزير المعارف خطبة وجيزة جدًّا أعلن فيها ارتياحه إلى تبادل العطف بين الأساتذة والطلاب . وهو معنى شريف .

و بعد توزيع الجوائز و تناول الشاى غنى الأستاذ محمود توفيق مع فرقة الإذاعة أغنية طريفة . ثم غنت المطربة زكية جورج أغنية فيها اسم ( ليلى ) فاشر أبت أعناق الحاضرين للبحث عن مكانى ، وصاح سعادة الأستاذ تحسين إبراهيم : ( أين الدكتور زكى مبارك ؟ ) فتقدمت على استحياء والدمع فى عينى ، وشكرت المطربة ورجوتها أن تغنى :

## « على بلد المحبوب وديني »

فلما وصلتْ إلى عبارة « وعيني تبقى في جينيك » نظرتْ إلى وحدّقتْ بعطف وحنان ، وفهم الحاضرون الإشارة فضجّت. أكفهم بالتصفيق ، ورأيت موقفي صار في غاية من

الحرج ، فانسحبتُ وحرمت نفسي بقية الأطايب التي وعد بها منهج الاحتفال .

وبعد أسبوع حضرت حفلة توزيع الجوائز بكلية الطب فرأيت الطلاب في صف والطالبات في صف ، وراعني أن يكون الطالبات جميعاً من البيض ، فيا رباه كيف جعلت ليلاى بالعراق سمراء ...؟! أحبك يا ليلي وأحب شعاع السمرة وهو يتموّج في أسارير وجهك الجميل! وأقسم المتخرجون اليمين واحداً واحداً . وليتهم أقسموا دفعة واحدة ، كالذي وقع في كلية الحقوق ، فقد قضيت نحو ألفى ثانية وأنا أسمع « أقسم أن لا أفشى سرَّا لمريض » وأدرك الأستاد مهدى كبة حيرتى وذهولي فقال : « تلك عاقبة من يفشى أسرار مرضاه من الملاح » .

فضحتِني يا ليلي ، شفاك الله وعفا عني !

ولما خرجت من الحفلة مضيت إلى محطة الإذاعة ، مضيت أستجدى الصوت المأثور : يقولون ليلي في العراق مسريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداويا

ولكن الأستاذ الصفوانى اعتذر عن إذاعة ذلك الصوت لأنه لا يريد أن يحوِّل أهل العراق إلى مجانين . ولو تأمل لعرف أن العقل ضرب من الجنون ، وأن الجنون فنَّ من العقل الحصيف .

وخرجت مع الأستاذ إبراهيم حلمي راجياً أن يكون في سمره الطريف ما يخفف حزني ، فما خفّ حزني ولا تزحزح ، ورجعت إلى البيت وأنا مكروب .

وقمتُ قُبيل الفجر مرتاعاً لطرق الباب ، فتدثرتُ وخرجتُ فإذا الجار العزيز يسأل عن حالى وفى ذراعه زوجته المصرية النبيلة التي رعت غربتي أكرم رعاية . فقلت : خير ! ماعندك يا سيد داود ؟ فأجاب : لقد استيقظت السيدة وهي مرعوبة ، لأنها سمعتك تصرخ : آه ، آه ! يا ليل يا ليل ! وقد حسبناك مريضاً فحضرنا للاطمئنان عليك .

فقلت : أنا بخيركا ترون ، وصوبتُ بصرى إلى الزوج وقلت : الرفق لا يُستغرَب من عراقي مثلك . ونظرت إلى الزوجة وقلت : الأزهار المصرية رقيقة الأوراق .

\* أنا كنت أقول : آه ، آه ؟ هذا صحيح ، ولكنى ما كنت أقول : « يا ليل يا ليل » ؛ وإنما كنت أقول : « يا ليلي ، يا ليلي » .

فضحتني يا ليلي عند جيراني ، وقد شفاك الله ، فمتى يمنّ عليّ بالشفاء ؟

وفى ظهر ذلك اليوم العنيف مضيت لشهود حفلة الطيران ، وهى حفلة سنوية يستبق إليها أهل بغداد من رجال ونساء ، أقيمت الحفلة فى المطار المدنى ، ودامت ثلاث ساعات شهدت فيها الأعاجيب وعرفت أن فتيان العراق يعرفون معنى السيطرة على الهواء ، وكان فى المنهج فيها الأعاجيب وللها المريضة فى العراق )

صورة طريفة من التقاط الرسائل ، فألقيت بنفسى في ساحة المطار وقدمت رسالة إلى الله عز شأنه أدعوه أن يزيج الكرب عن أهل فلسطين ، فإن شكاياتهم من الظلم كدرت جميع الناس ، وآذت المنصفين من أحرار اليهود . وأشهد صادقاً أنى رأيت ناساً من بنى إسرائيل يتوجعون لمصير العرب في فلسطين . وفلسطين الشهيدة لا تدافع اليهود من العرب ، وإنما تدافع اليهود الأجانب الذين يدخلون عليها بلا تسليم ولا استئذان فيغرسون الحقد على سائر اليهود في الأقطار العربية . وشهدت الطيران القاصف ، طيران الهجوم ، فتمنيت لو ساد السلام وتحوّل الطيران في جميع بقاع الأرض إلى وسائل اقتصادية .

وشهدت تشكيلات الأسراب فرأيت كيف تقام الخطوط الهندسية في أجواز الفضاء ، وفي الناس من يعجز عن إقامة الحدود الهندسية فوق القرطاس!

ورأيت الطيران الأهوج فتمنيت لو سموه طيران القلوب : فليس لأحوال القلوب ميزان ! كانت حفلة الطيران ممتعة من كل جانب . وقد خبلت عقلى فلم أتنبه إلى أن مكانى كان قريباً جداً من مكان جلالة الملك . ولو كنت تنبهت لتشرفت بمصافحته و هنأته بما وصلت إليه القوة الجوية في العراق .

وبعد أيام شهدت حفلة الكشافة ، وهي تجلَّ عن الوصف ، وهي الشاهد على أن شبان العراق نقلوا إلى بلادهم أقوى مظاهر التمدن الحديث .

وبفضل هذه الحفلة عرفت كيف أنشىء في دار المعلمين العالية فرع للألعاب الرياضية .

كَان في الحفلة كشافون وكشافات ، وكان من تقاليد الكشافين أن يحيَّوا المقصورة الملكية ، فيردّ عليهم جلالة الملك بتحية أرقّ وألطف ، أما الكشافات فكنّ يمررن على المقصورة الملكية بلا تسليم .

آه ثم آه من دلال الملاح!

※ ※ ※

داويت قلبي بهذه الشواغل التي أتاحها موسم الحفلات في بغداد ، وحسبت أني نجوت من عقابيل الصبابة العاتية .

ولكن هيهات .

ثم لطف الله فحضرت ظمياء .

ـــ إيش لونك يا دكتور ؟

ــ بخير وعافية يا ظمياء ، لولا الذي تعلمين . وإيش لون ليلي ؟

- ــ في عافية الفرس الجموح .
  - ـــومتي أراها يا ظمياء ؟
- \_ لن تراها إلا إذا استغفرت من ذنوبك ؟
  - ــ وهل للأطفال ذنوب ، يا ظمياء ؟
- ــ اسمع يا دكتور ، إن الدسائس حولك كثيرة جداً ، وليلي توجه إليك تهمات تهدّ الجبال .
  - ــ أنا متهم يا ظمياء ؟ متهم في بغداد ؟ وعند ليلاي ؟ آمنت بالله ، وكفرتُ بالحب !
    - \_ تشجع واحتمل الصدمات ، فقد عشت دهرك من الشجعان ومن الصابرين .
      - ــ وكيف تتهمني ليلي يا ظمياء ؟
      - \_ هي تتهمك ، ولك أن تدافع عن نفسك إن استطعت !
        - \_\_ أفصحي يا ظمياء ، فقد طار صوابي .
      - ــ اسمع يا دكتور ، إن ليلي توجه إليك التهم الآتية ، وكلها مزعجٌ مخيف .
        - أما التهمة الأولى فهي :

( تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني )



## لَلْهُ الْمُخْرِثُ الْمُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِقُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِقُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِقُ الْمُخْرِثُ الْمُعِلِي الْمُخْرِثُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِثُ الْمُخْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُخْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمِعِلِ الْمُعِلِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِلْمُ الْمُعِلِ لِلْمُ

القلوب » . .

« تاریخ یفصئل وقائع لیلی بین القاهرة و بغداد من سنة ۱۹۳۸ إلی سنة ۱۹۳۸ ویشرح جوانب من أسرار المجتمع وسرائر

الجزء الثانى

1979 a \_ 1801 9

« لقمد ابتكر زكى مبارك فنَّسا جديداً حين نقل الغُزَل والتشبيب من الشعر إلى النثر »

على الجارم بك

« ... فَتَنَتْنـــى رسائــل ليلى المريضة
 ف العراق ... »

محمد العشماوي بك

« لو شرب الصخرُ من رحيق الوجود بعضَ ما شربتُ لتحوَّل إلى أوتارٍ وقلوب . فكيف أصمُت والدنيا كلها تشارج من حولى بأنفاس الأزهار والرياحين ، ولى قلبٌ يتشوّف إلى أفنان الجمال تشوُّفَ الشمس إلى أنداء الصباح » .

زكى مبارك

تأهبت « ظمياء » للكلام فاستوقفتُها لحظتين لأنظر الأشرطة السينائية التي يعرضها الشقاء أمام خيالي ، فهالني أن أشهد ألوف المناظر وفيها المفرح والمحزن والأخضر والأسود ، وضجّت في أذنى تلك الكلمة الباغية التي قالها أحد الزملاء المصريين وقد ترامت الأخبار بما بيني وبين ليلي من خلاف ، قال ذلك الزميل وهو يلتهم حِساء البقلة الحمقاء :

« كان رأيي من أول يوم أن الحكومة المصرية أخطأت في اختيار زكى مبارك لمداواة ليلي المريضة في الغراق وهي تعلم أنه عجز عن مداواة ليلي المريضة في الزمالك » .

أنا عجزت عن مداواة ليلي المريضة في الزمالك ؟

أنا ما عجزت ، وإنما رأيتها لئيمة لا تحفظ الجميل فضنَنْتُ عليها بالطب والدواء .

وأخذت أدرس ما صرت إليه في هوى ليلى ، فحب هذه المرأة هو أخطر ما عرفت في حياتي من ظلام وضلال .

وإنماكان كذلك لأنه ابتدأ بالعطف : عطف الصحيح على العليل ، والعطف يؤصَّل جذور الحب ويهيِّع القلب للهيام العَصُوف .

كانت ليلى تصحّ على يدى من يوم إلى يوم ، وكان حالى معها حال الجَنَّان الذى يتعهد إحدى الشجرات بالسقى والرعاية فتنمو عواطفه بنموَّها من حيث لا يعرف ، ثم تصبح الشجرة وهي معبودته من دون البستان .

ورأت ليلى شغفى فلم تفطن إليه ، ولعلها كانت تراه لوناً من ترفق الأطباء ، فمضت تناضلنى نضال الصحيح للصحيح ، و لم تدر ما نقل المشرط إلى دمى ، وآه ثم آه مما ينقل المشرط ، فالناس لا يفهمون كيف يعيش العليل وجسمه موبوء بالجراثيم على حين تكون جرثومة واحدة ينقلها المشرط إلى جسم الطبيب وهو صحيح كافية لقتل الطبيب .

الناس لا يفهمون هذه الظاهرة وهي عندهم من الغرائب .

ولكن تعليلها سهل ، وهي أول درس تلقيته بكلية الطب في باريس .

السبب يرجع إلى شعور الطبيب بخطر الجراثيم ، فهو حين يشعر بانتقال العدوى إليه ينفعل جسمه كله دفعة واحدة فيصرعه الموض . وهذا يشبه تمام الشبه ما يقع في عالم الأخلاق ، فالرجل صاحب الوجدان السليم تؤذيه الهفوة الصغيرة فيقضى سأثر عمره في استغفار ، وقد يقتله تأنيب الضمير ، ولا كذلك المريض بالجسم والوجدان ، فالأول يعاني العلل المهلكات ثم لا يموت قبل أوان الموت ، والثاني يُجرم نحو نفسه ونحو الإنسانية ثم يعيش وهو مستور الحال ، لأنه يجهل خطر ما يصنع .

ومن أجل هذه المعانى عشت شقيًا فى حياتى ، فأنا تلميذ قديم من تلاميذ الغزالى ، وكل شيء يجوز عندى إلا إيذاء الناس ، وقد يتفق فى أحيان كثيرة أن أهجم على خصومى بعنف ، ولكنه عنف مصطنع لأنى أحشو المسدس بغير البارود ، فيثور من حولهم الدخان ، ثم يسلمون لأن القذيفة لم يكن فيها رصاص .

ويصنع خصومي غير ما أصنع ، لأني غبتي وهم أذكياء !

هم يحشون المسدسات بالرصاص ثم يقذفون ، وكم يبقى الرمثي على النبال ؟!

أولئك أعدائي ، والعداوة الأثيمة تستبيح كل قبيح .

ولكن ما ذنبي عند ليلي حتى تفضحني بين قومي وتضيّع مستقبلي في مداواة الملاح ؟ ما ذنبي عند ليلي التي هجرتُ في سبيلها وطني وأهلي ؟

ما ذنبي عند ليلي ؟ ما ذنبي عند عيونها السود وخدها الأسيل ؟

ما ذنبي عند ثناياها العِذاب وصوتها الرخيم ؟

أحبك يا ليلي وأستعذب في هواك كل عذاب .

\* \* \*

- \_ ظمياء ، ظمياء .
- ــ عيونى ، عيونى .
- \_ هاتى التهم الثقال التى تفضلت بها ليلاى ، انقليها بترفق فما أحب أن أموت فى بغداد ، فمقابرها مهجورة منسيَّة ، كأنها مقابر المحبين ، وليس فيها مسجد أستروح بأن تصلَّى على فيه يوم أموت ، فمساجدها تغرف الجمال فى القباب ، وتجهل الجمال فى المحاريب .
  - ـــ أعرني أذنيك ، يا دكتور .
    - ـــ أعرتك قلبي ، يا ظمياء .
  - \_ أنت متهم عند ليلي بالشيوغية .
- \_ بالشيوعية ؟ وكيف سكتت عنى إذًا حكومة العراق ، وبصرها أحدّ من بصر ليلي و لها عيون تنقل إليها كل شيء ؟

- \_\_ حكومة العراق تحارب الشيوعية الاقتصادية ، وأنت متهم بالشيوعية الوجدانية ، وليلي تعاقب على ذلك .
  - \_ وأين شواهد هذا الاتهام الفظيع ؟
  - \_ ما ظلمتك ليلي ؛ وإنما ظلمت نفسك ، فأنت الذي تقول :

أصباك ما خلفَ الستسار وإنما خُلْفَ الستائر لؤلُو مكسونُ والناس في غَفَلاتهم لم يعلموا أنى بكل حسانهم مفتلون

- \_\_ ما قلت هذا الشعر يا ظمياء .
  - \_ هو في ديوانك المطبوع .
  - \_ هذا شعر دسه السفهاء .
- \_\_ وكيف سمحت بنشره في ديوانك ؟
- \_ ما أذكر كيف سمحت ، فقد كنت عضوًا في جمعية أبوللون وأرادت تلك الجمعية أن تصحح انتسابي إلى الشعراء فلفقت باسمي طائفة من الأشعار وأخرجتها في ديوان .
  - \_ ولكن ليلي تقول إن في نثرك ما يؤيد هذا المعنى .
    - \_\_ و كيف ؟
- \_ فى بعض ما نشرت فى جريدة البلاغ مقال تقول فيه إن الأطلال تملأ روحك بالمعانى لأنها تعيد إلى خيالك تاريخها القديم يوم كانت ملاعب تمرح فيها الظباء .
  - \_ هذا أيضاً مدسوس.
    - \_\_ وكيف ؟
- \_ كان لى بجريدة البلاغ زميل يعطف على أدبى ، هو الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى ، وكان يؤذيه أن تخلو مقالاتى من المعانى الوجدانية ، فكان يضع اسمى على بعض ما يبدع من صور الوجدان .
  - ــ أنت تسيء الدفاع عن نفسك ، يا دكتور .
    - ــ دليني كيف أدافع عن نفسي ، يا ظمياء ؟
- ـــ أما تعرف كيف تدافع عن نفسك ! أنا ألقنك الدفاع عن نفسك : قل إنك تعشنق جميع الصور وتهيم بجميع المعانى .
  - هاتى يدك أقبلها يا ظمياء .
    - ــ أعجبك كلامي ؟

\_ ما هذا كلاماً ، إن هذا إلا سحرٌ مبين ، فأنا حقًا أعشق جميع الصور وأهيم بجميع المعانى ؛ وظواهر الوجود هي عندي صور شعرية تموج بألوان السحر والفتون . الدنيا يا ظمياء لوحة فنية صاغها بديع الأرض والسموات ، فما فيها من حسن فهو صنع فنان ، وما فيها من قبح فهو صنع فنان ، فأنا أدرس المحاسن والمساوئ بذوق واحد . وقد أثفلسف يا ظمياء فأزعم أن خُلق الوجه الدميم أصعب من خلق الوجه الوسيم . وعلى أهل الدمامة أن يشكروا خالقهم فقد سوَّاهم بعناية ، ثم تلطف فأباحهم التقلب في بقاع الأرض ، وجعل لهم في دولة القبح سلطاناً . فإن لم يشكر هؤلاء القِباح خالقهم فسأ شكره بالنيابة عنهم ، وسأتصدق عليهم بالعطف والحنان .

- ــ دكتور ، أنا أحبك !
- ــ وأنا أبغضك ، يا ظمياء !
- ــ أقول لليلي إنك أحسنت الدفاع عن اتهامك بالشيوعية في الحب ؟
  - ـــ ما تهمني ليلي وإنما يهمني أن أحاسب خالق ليلي .
    - ــ احترس يا دكتور ، فهذا كفران .
- ــ سأحاسب ربى قبل أن يحاسبنى ، فما قضيت شبابى فى دراسة الأدب والفلسفة إلا لأعرف كيف أناقشه الحساب ، وسوف تنظرين .
  - کفرت ، یا دکتور ، کفرت .
  - ــ الكفر الحق هو أجمل صورة للإيمان الحق .
    - \_\_وكيف؟
  - ــ ما تعرفين كيف وأنت وصيفة ليلي وخدينة الدكتور مبارك ؟
    - ـــ لست خدينتك .
    - ـــ العفو ! العفو ! يا ظمياء .
      - ـــ تشتمنی ، یا دکتور ؟
    - \_ إنما أداعبك ، يا ظمياء ، فاغفرى ذنبى .
      - \_ يغفر الله لك .
      - ويغفر الحب ؟
      - \_\_ اسألٌ ليلاك .
      - ن غضبة الله ولعنة الحب على ليلاى!

- \_ ظمياء!
- \_عيوني !
- \_ تلك التهمة الأولى ، فأين التهمة الثانية ؟
- \_ ليل تهمك بما اتهمت به الضابط عبد الحسيب .
- \_ وكيف اتهمت ذلك المسكين الذي سارت أخبار شقائه مسير الأمثال ؟
  - ـــ اتهمته بخيانة العروبة .
  - \_ وهي تتهمني بخيانة العروبة وقد أُذُويت شبابي في خدمة لغة القرآن ؟؟
- \_ إن ليلي قرأت خطبتك في نادي المثنّى عن العروبة المصرية وقد نشرتها جريدة البلاد .
  - \_ وما الذي عابته ليلي على تلك الخطبة ؟
  - \_ العيب في ذلك أنكم في مصر لا تفرقون بين العروبة وبين الإسلام.
    - \_ هذا صحيح ، يا ظمياء .
    - \_ وهذه جريمة عربية ، يا دكتور .
- \_ اسمعى ، يا ظمياء ، ثم بلغى ليلى ما أقول : العروبة يا طفلتى الغالية فى حاجة إلى أسناد قوية من الصداقة والعطف ، وأسناد العروبة لن تكون فى الممالك الأوربية ، وإنما ننشدها فى الممالك الإسلامية ؛ والسياسى الحكيم هو الذى يتعب فى خلق الأصدقاء ، والإمبراطورية البريطانية لم تغنها جيوش البر والبحر والهواء عن التفكير فى خلق الأصدقاء . والإسلام قوة يتودد إليها هتلر وموسولينى ، وتشقى روما ولندن وباريس وبرلين فى التعرف إلى مدارج هواه ، وليس فى بلاد الله قوة سياسية إلا وهى تحسب ألف حساب لغضب المصحف ، فما ذنبى عند ليلى إذا أعلنت إسلامى ؟ ما ذنبى عند ليلى وأنا أخلق لقومى وقومها جيوشاً من العواطف والقلوب ؟
  - ـــ ولكن الإسلام غير العروبة .
- \_ تلك يا ظمياء دسيسة استعمارية ، وهي دسيسة حيكت شباكها لتقويض الإمبراطورية العثمانية ، وقد تقوضت : لأن الأتراك عجزت حيلتهم عن قرض خيوط تلك الدسيسة ، فهم اليوم أمة من الأمم ، وكانوا بفضل الإسلام سادة المشرقين .
  - \_ احترس يا دكتوز فهذه سياسة ، والسياسة محرمة على الموظف .
- \_ أعترف بأنى موظف في حكومة العراق ، ولكن لا خوف ، فأنا أتهيب الشر في كل أرض ، إلا في العراق ؛ وأعتقد أن حكومة العراق لا تصادر حرية الرأى إلا إذا صدرت عن

المنافقين ، وقد حماني الله من النفاق . وقد عجب ناس من أن تسكت عنى حكومة العراق على كثرة ما قلّبت من وجوه الآراء في الصحف والمجلات . فليفهم الدساسون أن حكومة العراق فوق ما يظنون ، والله من وراء الدساسين محيط ، وسوف يعلمون .

ـــ إن العراق يثق بك ، ويعطف عليك ، يا دكتور .

\_ وف حماية تلك الثقة وذلك العطف أقول: إن أوربا اللئيمة خلقت فكرة العروبة لتقسم أهل الشرق إلى عرب ومسلمين ، وقد أحسستُ هذا المعنى حين بدأت أتعلم اللغة الفارسية في باريس سنة ١٩٢٧ فقد رأيت معجما فارسيًا فرنسيًا نُشر منذ أكثر من أربعين سنة وفى مقدمته تحريض صريح على قطع الصلات بين العرب والفُرس ؛ وأعتقد أن مقدمة ذلك المعجم هي السبب في ثورة الأتراك والإيرانيين على الحروف العربية .

ـــ أخطأ الأتراك وسيخطئ الإيرانيون .

\_ وماذا صنعنا لدفع هذا الخطأ يا ظمياء ؟ لقد تجشمتُ مشيخة الأزهر ما تجشمتُ وأنفقت ما أنفقتُ ، لترسل بعثة من العلماء إلى الهند ، فهل فكرت هذه المشيخة في إرسال بعثة إلى تركيا أو إيران ؟ هل فكرت مشيخة الأزهر في إرسال رجل أو رجلين لتذكير الفُرس عاضيهم في خدمة اللغة العربية ؟ هل فكرتُ في إرسال وفد إلى الغازى مصطفى كال يذكّره بأن الحقد على العرب الذين خذلوا تركيا في الحرب لا يصح أن ينسيه فضل العرب الأبرار الذين نقلوا إلى تركيا بذور الإيمان بالله والرسول ؟

هل قام رجل مؤمن يقول للأتراك : هَبُوا سيئات الحاضر لحسنات الماضي ؟

هل قام رجل مؤمن يقول الأهل إيران : إن العرب إخوانكم في الله فلا تجرحوا إحساسهم بهجر الحروف العربية ؟

لقد قمت بهذا الواجب وحدى فأقنعت وزير إيران فى العراق ، وفكرتُ فى الهجرة إلى إيران لأصلح ذات البين بين العرب والفُرس . ولكن كيف وأنا رجل يرهقه جدول الدروس وتنهب عافيته دفاتر التلاميذ ؟

لقد زار بغداد منذ أشهر صحفي إيرانى ، ودعانى الأستاذ إبراهيم حلمى للتسليم عليه ، فلم أستطع مخاطبته بغير الفرنسية ، مع أنه نشأ فى وطن كان أهله لا يعرفون غير العربية ، ولذلك الصحفى جريدة تصدر بلغتين هما الفارسية والفرنسية ، ولو كنا حفظنا العهد لكانت اللغة الثانية عربية لا فرنسية .

ــ يظهر أنك مؤمن ، يا دكتور .

\_ أنا ملحد ، يا ظمياء ، فما يسرنى أبدًا أن أحشر نفسى فى زمرة المسلمين الغافلين الذين يفكرون فى إصلاح الوثنية الهندية ويغفُلون عن هداية الثائرين على الإسلام فى بلاد كانت من الدرر اللوامع فى تاج الإسلام .

- \_ أنت مؤمن ، يا دكتور .
  - \_ أنا كافر ، يا ظمياء .
    - ـــ أعوذ بالله !
  - \_ وأنا أعوذ بالشيطان!
- ـــ تعوذ بالشيطان ؟ يظهر أنك ملحدٌ حقًا وصدقًا .
- \_\_ اسمعى ، يا ظمياء ، الشيطان مخلوق شريف لأنه لا ينافق ، فهو يعلن فى كل وقت أنه من الضالين المضلين ، ولو كشف كل إنسان عن سريرته كما كشف الشيطان عن سريرته لأصبحنا جميعاً من الملائكة لا من الشياطين .
  - \_ أنت إذًا تعبد الشيطان ؟
  - \_ أنا أعبد الله ، وأحب الشيطان .
  - \_ قف عند هذا الحد ، يا دكتور .

张 张 张

- \_ ظمياء !
- ــ عيونى !
- \_ أترينني أحسنت الدفاع عن نفسي ؟
  - \_ بعض الإحسان !
- \_ وأنا مكتف بذلك ، فما هي التهمة الثالثة .
  - ــ ليلي تتهمك بالخداع .
    - \_ وكيف ؟
  - ــ لا تدري كيف ، وأنت أعظم مخادع ؟
- ' \_ آمنت بالله ، وكفرت بالحب ؛ أفصحي يا بلهاء !
  - ــ اسمى ظمياء .
  - ــ أفصحي يا ظمياء .
- ــ رأتك ليلي تقول في كتاب ( الموازنة بين الشعراء ) إن الدمع في عين العاشق كالسم في

ناب الثعبان ؛ ثم شرحت رأيك فقلت إن العاشق يخدِّر محبوبته بالدمع كما يخدِّر الثعبان فريسته بالسم . وتقول ليلي إن هذا هو السبب في أن لا تخلو قصيدة من قصائدك أو رسالة من رسائلك أو كلمة من كلماتك من ذكر الدموع . ولك كتاب اسمه « مدامع العشاق » وأنت في كل يوم تقول : « أكتب والدمع في عيني » أو تقول : « ودَّعتُ أحبابي بقلب خافق ، ودمع دافق » أو تقول : « إن مُلوحة الدمع أشهى مذاقًا من أو تقول : « إن مُلوحة الدمع أشهى مذاقًا من الشهد » ولك من أمثال هذه التعابير عشرات أو مئات أو ألوف ، فأنت بشهادتك على نفسك بخاد ع عظيم .

\_ ظمیاء ، هذا دمعی ، فکیف تُرین ؟

\_ هو السم في ناب النعبان ، وسنخلع أنيابك فلا تقول إنك ثقبت لؤلؤةً في بغداد .

. . \_\_ أنت جاهلة ، يا ظمياء ، وليلي أجهل ، فما تعرف ولا تعرفين أن عِرض بغداد هو عرضيي ، وأن عرائس بغداد هنَّ أخواتى وبناتى . لا تعرف ليلى ولا تعرفين أن كل مكان فى بغداد هو عندى محراب ، وحيثا توجهتُ فئمَّ وجه التاريخ ، وأهل العراق هم فى أنفسنا حُماة الأدب فى العصر القديم وأنصار الأدب فى العصر الحديث .

والمصرى في العراق يرى وجه مصر في كل مكان : يراه في المدارس والمعاهد والمكاتب والملاهي والملاعب والأغاني والأناشيد ، وجرائد مصر ومجلات مصر تُقرأ في بلادكم وكأنها عراقية لا مصرية ، فثقي يا ظمياء بوفائي وثقي بأدبي ، فسأحفظ ما طوقتم به عنقي من جميل . وقد نظرتُ فرأيت صحبة العراق كانت خيراً لكل من تشرَّف بها من أهل مصر ؛ وما عاش مصري سنة واحدة في العراق إلا أصبح وفي دمه ذخيرة من النار والحديد ، وما راكم مصري واستطاع أن يذكركم بسوء في سر أو علانية .

فماذا تريد ليلي أن تصنع معي يا ظمياء ؟

ماذا ترید لیلی ؟ ماذا ترید ؟

إذا كان دمعي شاهدا على خداعي ، فأين أجد الشاهد على وفائي ؟

إن النُّسَّاك يتقربون إلى أربابهم بالمدامع ، فكيف لا يتقرب العشاق إلى أحبابهم بالمدامع ؟ أوَّاه من مصيري في هوى ليلاي !

سأرجع إلى وطنى وأهلى مصدوع القلب ، مفطور الفؤاد وستعيش ليلى بعافية ، وستنسى طبيبها الوفيّ الأمين .

وكذلك كان حالى في كل أرض. كنت أغرس العافية في الأرواح والقلوب، وما عرفني

إنسان إلا تحوّل من غمّى إلى رشد ، أو من هدّى إلى ضلال . كنت أذيع الشّرك فى قلوب الموحّدين ، وأذيع التوحيد فى صدور المشركين ، كنت ملكًا ، وكنت شيطانًا ، تم أصبحت وأنا مجردٌ من سماحة الملائكة ، وسفاهة الشياطين .

أدبتني ليلي ، وبلائي في ذلك التأديب . أحبك يا ليلي وأهواك .

ـــ وتحبنی أیضًا ، یا دکتور ؟

\_\_ وأحبك أيضًا ، يا ظمياء ، وأحب كل مخلوق فى العراق حتى القيظ والزوابع والأعاصير ، أحب البلد الطيب الذى أرهف قلمى ، وصقل وجدانى ، واستطعت بفضل الله وبفضله أن أقنع أهلى فى مصر بأن لى قلبًا يعرف معانى الشوق والوفاء .

\_ د کتور!

\_ ظمياء !

\_ لقد أحسنت الدفاع عن نفسك في هذه التهم الثلاث ؛ ولكن هناك تهمة رابعة لن تستطيع لها دفعًا ، لأنها في خلقتك ، والخلقة لا تغيير لها ولا تبديل .

\_ فهمتُ ، فهمت . إن الجرائد المصرية تصورني دميم الوجه ولا ينبغي يا ظمياء تصديق كل ما تنشر الجرائد .

\_ لا ، لا ، إن ليلى تراك أجمل مخلوق ، ولكنها تقول إنك أخضر العينين ، وهنا وجه الخطر ، فالعيون الخُضر تهتاج الثعابين ، وما رأى ثعبان إنسانًا أخضر العينين إلا اغتاظ واهتاج واستعد للقتال .

ـــومن أجل هذا تثور على هذه الحية الرقطاء ؟؟ اسمعى أيتها الطفلة . اسمعى . إنى ورثتُ خضرة العينين عن جدتى ، وكانت خضرة العينين عن جدتى ، وكانت تركية الأصل ، فعمن ورثت ليلى سواد عينيها ؟

اسمعى يا ظمياء ، لقد أطلتُ التودد إلى أهل العراق ، وسأصارحهم اليوم بحقيقة لم يتنبه إليها أحد سواى . ليس فى العراق كله طرف كحيل إلا وهو مسروقٌ من عيون الظباء وجيرتكم للصحراء هى التي أمكنتكم من هذا الانتهاب الفظيع ، ولكن هذه السرقة لن تطول ، فسيأتى يوم قريب أو بعيد يشتد فيه ساعد « عصبة الأم » المقيمة فى جنيف ثم تحول بينكم وبين انتهاب السواد من عيون الظباء .

اخرجي يا ظمياء ، ولا ترجعي إليَّ بعد اليوم ، فهذا آخر العهد .

خرجتْ ظمياء محزونة وهي تعتقد أن ليلي جانية وأن العراق كله قد وقع في سرقة دولية حين التهب السواد من عيون الظباء .

وبقيتُ أنا فى كروبى وأشجانى ، فأنا فى سريرة نفسى أعتقد أن الظباء هى التى سرقت سواد العيون من أهل العراق ، وقد عاش العراق كريماً فى جميع عهود التاريخ ، فمن حنين غوانيه عرف الحمام كيف يَسجَع ، ومن صِيال أبطاله عرف الدهر كيف يصول .

ولكن كيف أصحح خطأى فأسترد ليلي وأسترجع ظمياء ؟

كيف ؟ كيف ؟

إن ليلي لن ترجع بسهولة لأنها عراقية ، والعراقُ مفطورٌ على العناد .

أحبك يا ليلى ، أحبك يا روحى ، وأشتهى أن أحاصرك مرة ثانية تحت ضوء القمر و في سكون الليل . أحب أن أسامرك مرة ثانية تحت النجوم في مطلع خُزيران قبل أن أرجع إلى مصر وطن الجفاء والعقوق .

أحبك يا ليلي وأحب ذلك الطبع المتقلب الذي لا يستقر على حال .

أحب أن أنشدك مرة ثانية قول الشاعر أحمد رامى :

يا من أخذتِ فؤادى أخذ العدوِّ الحبيبِ قلبى لديك فقولى ما حاله في القلوبِ

أحب أن أصرخ مرة ثانية ، أحب أن أصرخ صرخة الوجد في رحاب الكاظمية .

أحب أن أفتق بصراخى قلبك الأغلف وأذنك الصماء .

أحب وأحب ، ولكن أين السبيل إلى قلبك الظلوم!

\* \* \*

طال شقائي بهجر ليلي ، فماذا أصنع ؟

إن بغداد تحقد على ويسرها أن يطول في حب ليلي عذابي .

فأين شفعائي إلى ليلاي ؟ أين لا أين ؟!

الحمد لله والحبّ ! هذا خاطرٌ لطيف قد ينفع بعض النفع ، إن ليلى لها فى الموصل بنات خالات ، وبنات الخالات يقدرن على ما يعجز عنه أبناء الأعمام والأخوال ؛ فلأمض إلى الموصل لأشكو إلى ظبياته جروحي وآلامي .

إلى الموصل ، إلى الموصل .

إلى الموصل الجميل أمتطى قطار الصباح بين اليأس والرجاء .

طال بلائى بغضب ليلاى ؛ وتهدَّم ما كنا رفعنا من صروح الأمانى ، وأمسى الحزن يصهر قلبي كلما تمثلتُ أطياف تلك الصروح .

وطال حنيني إلى كلمة كانت تقولها ليلى فى لحظات الصفاء ، وهى كلمة « تعال » فكنت أهوى إلى صدرها كا يهوى الطفل إلى صدر أمه الرءوم ، وما كان أدبى يسمح بأن أقترح شيئًا على ليلاى ؛ وإنما كنت أنتظر عطفها فى صمت كا ينتظر العشب جُود السحاب .

وكنتُ خدعتُها فزعمت أن تقاليد الأدب في فرنسا تقضى بأن يقبِّل الرجل يد المرأة ؛ وقد انخدعتُ فكنت أقبل يديها في الخدعتُ فكنت أقبل يديها في السهرة الطويلة أكثر من سبعين مرة .

وقد حملنى الطيش في إحدى الليالي على أن أقترح تقبيل خديها فرفضت . وعند ذلك أنشدتُ :

يا غـزالاً لى إليـهِ شافـع مـن مقلتيـهِ والـذي أجللتُ خديـ ــه فقبـلتُ يديــهِ أنا ضيفٌ وجزاء الضيـ ــف إحسانٌ إليــهِ

فقالت بعد تمتُّع: أقبلك أنا.

فقلت : وما الفرق يا روحي ؟

فقالت : القُبلة منك حبٌّ ، والقبلة منى عطفٌ .

فقلت: أقبِّلك قبلة عطف.

فقالت: ابحث عمن يصدق دعواك يا فاجر!

ورضيتُ بالقليل فقبَّلتني ليلي قبلة كادت تشوى جبني .

تلك قُبلة العطف ؛ فكيف تكون قبلة الحب ؟

أشهد أن الله قدَّر ولطف !

ذلك نعيمٌ ضاع ، وما أدرى كيف ضاع ؛ فما كانت هفوتى خليقة بأن تصيرني إلى ما صرت إليه من الحرمان ؛ ولكن متى طاب زماني حتى تطيب ليلاي ؟

( ليلي المريضة في العراق )

آه من كيد الزمان ! وآه من غدر الملاح ! عد عد

شاع فى بغداد أنى ذاهب إلى الموصل لأستشفع بالحور العين من قريبات ليلى : فللشقية هناك بنات خالات ، وسمع بذلك أخ صادق فقال : خير لك أن تسافر إلى النجف ، فهو أقرب من الموصل ؛ وملاح النجف أرق وأظرف ؛ وهن بعطفن على بلواك ؛ وهذا اليوم أصلح الأيام . وسألت عن السبب ، فعرفت أن أهل النجف يحتفلون بميلاد الرسول فى السابع عشر من ربيع الأول ؛ وفى المولد النبوى تزدحم ساحات الحرم الحيدرى بالعرائس فأختار مسن الشفيعات ما أشاء ....

وما هي إلا لحظات حتى عبرت الجسر إلى الكرخ ، الكرخ الذي كان فيه قمر ابن زريق ، والذي سامرتُ في رحابه قمرًا غادرًا لا يحفظ العهد ، وستفيض مدامعه بالدم يوم يتلفت فلا يرانى ، وهل كنت إلا طيفًا زار في السَّحَر بساتين الكرخ وبغداد ؟

ومن الكرخ ركبت سيارة إلى كربلاء .

وفى الطريق مررت على الإسكندرية وكنت مررت عليها فى طريقى إلى الحلة منذ أشهر ، ورجَّحت أنها البلدة التى ينسب إليها أبو الفتح الإسكندرى فى مقامات بديع الزمان ؛ ولكنى فى هذه المرة حاولت أن أعرف مكانها من الماء لأن عيسى بن هشام جعلها من الثغور الأموية ، فاهتديت إلى أصلها بعض الاهتداء ، وقد أصل إلى جوهر الحقيقة بعد حين (١) .

لم أقض فى كربلاء غير لحظات ، وهى مدينة تحيط بها الخضرة من جيمع النواحى ، وفيها وقيل الحسين كما هو معروف ، وللحسين فيها ضريح لم أزره ولكنى شهدت قبته العالية ، وهى مكسوَّة بالذهب الوهاج ، وفى كربلاء ضريح آخر للعباس أخى الحسين ، وهذان الضريحان يُفيضان النور على كربلاء ، وقَتْلُ الحسين كان نعمة على هذه المدينة : فقد أصبحت بفضل مرقده من مواسم القلوب .

ومن كربلاء أخذت سيارة إلى النجف فأسلمتنى إلى صحراء رأيت فيها الضب أول مرة ، فتذكرت ما صنع الشعوبية حين وصموا العرب بأكل الضباب واليرابيع والشعوبية كانوا جماعة من الأدباء لا يعرفون العواقب ، وقد زعزعوا ما كان بين العرب والفرس من متين الصلات ،

<sup>(</sup>١) صبح عندى بعد التأمل أن المراد بالثغور الأموية النص على أنها سنية لا شيعية ، وقد اهتديت إلى هذا المعنى بعد التعمق في درس أحوال العراق .

وسيلقون جزاءهم يوم يقوم الحساب .

وأخذتْ تلك الصحراء تصنع بخيالى ما صنعت البادية بين دمشق وبغداد فكان فيها ألوان من خداع السراب . وبعد ساعة رأيت في الأفق ذهبًا يتوهج ، فحدقت فيه النظر لحظات ولحظات فرأيته يزداد إشراقًا إلى إشراق ، فصح عمدى أنه ذهب القبة العالية ، قبة ضريح أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وحهه وعطر مثواه .

تم عبرتُ إلى النجف وادى السلام وهو مقابر طوال عراض عرفتْ ملايين الناس من سائر الأجناس .

وأهلَ النجف يعتقدون أن من يُدفن في وادى السلام لا يُسأل في البرزخ ، وهو اعتقاد لطيف ، فمن عزاء الإنسانية أن تعتقد أن لها معتصَمًا من الحساب ولو إلى حين .

وفي وادى السلام يقول الأستاذ على الشرق :

ثلاثون جيلاً قد ثوث في قسرارةٍ تزَاحم في عُرْبٍ وفُرسٍ وأكسرادٍ ففي الخمسة الأشبار دكَّتْ مدائن وقد طُويتْ في حُفرةٍ ألف بغداد عبرتُ على الوادى وسفَّتْ عجاجةً فكم من بلاد في الغبار وكم ناد! وأبقيتُ لم أنفض عن الرأس تربه لأرفع تكريمًا على الرأس أجدادى

وكذلك كان الدخول إلى النجف من باب السلام ، أي الموت :

و بحثت عن فندق فكان فندق السلام فتشاءمتُ ، ثم أسلمت نفسي إليه ، لعلمي مأني صائرٌ لا محالة إلى السلام ، أي إلى الموت !

ثم رأيت فندق السلام بالنجف شبيهًا بأخيه فندق السلام في حيّ سيدنا الحسين بالقاهرة : رأيت الناس ينامون زُرافات في حُجرة واحدة ، فأخذت أمتعتى وانصرفت ، وذهبت إلى فندق ثان فرأيته أعجب من الأول ، فمضيت إلى ثالث فرأيته أغرب من أخويه ، وانتهى فى المطاف إلى غرفة حقيرة في فندق حقير ، هو أعظم الفنادق بالنجف .

ولعلى تلك الفنادق كانت كذلك لقربها من وادى السلام ، فهى تروض المرء على قبول الدفن مع من يعرف ومن لا يعرف ، وتقرّب إلى ذهنه صورة المساواة فى دنيا الأموات .

كان غبار السفر الذى دام أكثر من أربع ساعات آذانى، وكنت أحب أن أصلح من شأنى فى الفندق لأستعد لمقابلة البهاليل من آل ليلى ، فلم أجد فى الفندق ما يسعف ، ولكن لا بأس فسيعلم النجفيون بعد ساعات أنى بزلت فى فندق فيغضبون ويقولون ( هذه فضيحة )

وينقلون أمتعتى إلى منزل أحد الأصدقاء .

وعندئذ أتذكر أن النزول في الفندق كان عند أهل العراق علامة من علامم المسكنة ، يشهد بذلك قول الشاعر القديم :

یا أیها السائل عن منسزلی نسزلت فی الخان علی نسبفسی آکل من خبزی ومن کسرتی حتمی لقد أوجعنسی ضرسی ویشهد بذلك قول شاعر حدیث هو الرصاف:

سكنتُ الحان فى بلدى كيأنى أخيو سفر تَقَاذَفُهُ الدروبُ وأصرخ فى وجه النجفيين قائلاً: إن المدينة التي تخلو من فندق نظيف لا تسمَّى مدينة ، والذين عاشوا فى أوربا كاعشتُ لا يستطيعون النزول فى منازل الأصدقاء والفندق النظيف هو المأوى الطيب للضيف ، والحكومة المصرية لا تُنزِل ضيوفها فى غير الفنادق ، لأنها تعرف قيمة الفنادق ، وكذلك تصنع حكومة العراق حين تستقبل ضيوفها فى بغداد .

فيا أهل النجف : تذكروا أن مدينتكم في حاجة إلى فندق نظيف ، وتذكروا أن مثل ذلك الفندق ينقل مدينتكم من حال إلى أحوال .

\* \* \*

خرجت من الفندق أتَلَقَّتُ ذات اليمين وذات الشمال لأرى شبيهات ليلى ، شفا الله ليلى وشفانى ، ومنحنى وإياها العزاء يوم الفراق ، إن كان لنا سبيل إلى التلاقى قبل الفراق . وساقتنى قدماى ، بل هدانى قلبى إلى الحرم الحيدرى .

وقفتُ بصحن الحرم كالأرقم ، والحمد لله على نعمة العافية ، وليته يتفضل بحفظ هذه العافية ولو عشر سنين لأداوِى جميع المرضَى من المِلاح .

وقلت في نفسي : أنا تلميذ الشريف الرضى الذي يقول :

لـــو أنها بفِنـــاء البـــيت سانحة لصيدتُها وابتدعتُ الصيد في الحرَمِ في الحرَمِ في الحرَمِ في الحرم النبوى فأنا أستبيحه في الحرم الحيدرى .

ودرت حول الضريح مرتين ، ثم وقع البصر على فتاة ساجية الطَّرف مشرقة الجبين فخفق القلب .

ثم وقفتُ .

أصاول عيسنها بعينستى والهوى يُشيع الحُميّا فى فــؤادى وأعضائى وظنت الفتاة أنها أقدر منى على الفُتُون ، فحاولت قتلى ، ثم لطف الهوى فصرعتُها ،

فجمعتْ ما تبدد من قُواها ، وفرّتْ فرار الغزال المطعون .

وَعَدُوتُ لاقتناصها فلم أفلح ، وكيف يعدو النشوان وهو كالمقيد في الشوك !

من أي سحر صيغت تلك العيون ؟

وإلى أية غاية تسير تلك العيون ؟

ولأية حكمة خلقت المقادير تلك العيون ؟

لقد أفلح الدساس الظريف الذي نقلني إلى النجف ، وهو على ظرفه لئيمٌ خبيث . وبالنجف الحاري (١) إن زرتَ أهلهُ مَهًا مهمَلاَتُ ما عليهنّ سائسُ خرجن بحب اللهو في غير ريبة عفائف ، باغى اللهو منهن آيسُ

ثم طفتُ بالحرم مرة ثانية ، فوجدت ناسًا يقرأون أدعيات وصلوات وحولهم نساء يبكين ورجال يبكون ، فوقفت أسمع وأبكى ، وهل في الدنيا بلاءٌ مثل بلائي ؟ أنا العاشق المهجور الذي غدرتْ به ليلاه ؛ ولو كانت ليلي واحدة لصبرتُ ، ولكنهن ليليات!

> فيا بديع الملاحات ، ويا فاطر السموات ، كيف ترى حالى ! ويا خالق النخيل والأعناب ، كيف سكبتَ الصهباء في رؤِّحي ؟ ويا مُجرى الدمع في الشؤون ، كيف علمتني وعلمت الحمامم النُّواح ؟ وما الذي أعددت لتكريمي يوم ألقاك وقد سبَّحتُ بحمدك فوق أفنان الجمال! وما عندك لسلامتي من الناس ، وقد خاصمتُ فيك جميع الناس!

وطفتُ بصحن الحرم مرة ثالثة فوجدت ضريح الحبُّوبي الذي يقول:

اسقنى كأسًا وخذ كأسًا إليك فلذيه العسيش أن نشته الم أو فحسبى خمرة من ناظريك أذهبت نسكى وأضحت منسكا وانهب السوقت ودع ما سلفا واغتنام صفوك قبل الرَّناق إن صف العيش فما كان صفا أو تلاقينا فقد لا نلتقسى

وعند ذلك الضريح طال بكائي ، فهذا شاعر قضى حياته في التغنى بالجمال ، ثم رآه النجفيون صوفيًا فدفنوه بجوار أمير المؤمنين ، وأنا أفنيت شبابي في التغني بالجمال ولم أجد غير

<sup>(</sup>١) الحارى نسبة إلى الحيرة على غير قياس ، وفى معجم يا قوت ( الحارى ) وهو تحريف .

العقوق !

فمتى يعرف قومى أنى أصدق تلاميذ ابن الفارض في هذا الزمان ؟ اللهم لطفك ورحمتك ، فقد طال بلائي بالناس !

\* \* \*

يئستُ من الصيد في الحرم الحيدرى بعد فرار تلك الغزالة ، وبدأتُ أعتب على سيدنا على ابن أبي طالب ، فمثلي لا يُكرَم في رحابه بالماش والجُلاَّش ، وإنما يكرَم مثلي بالهيّام في أودية الفُتُون ، وما كنت في حياتي من الفاسقين ، وإنما كنت مؤمنًا يتقرب إلى ربه بعبادة الجمال . وفي حومة هذا العَتْب تذكرت أن لى في النجف صديقًا من تلاميذ الأستاذ محمد هاشم عطية هو السيد محمد تقى آل الشيخ راضى ، فقلت ، أذهب إليه عساه يجد السبيل إلى الظبية التي نفرت منى ، ولكنى ما كدت أصل إلى منزله بعد طول البحث حتى وجدته في ارتياع ، فقد علم أن الشرطة في النجف تبحث عنى ، لأنى في ظنهم وردت النجف لمطاردة الظباء ، وقد رأى بفطرته السليمة أن ينفى الشبهة فدعا علماء النجف للتسليم على العالم العلامة الدكتور زكى مبارك !

وما هي إلا لحظة حتى كانت الدار تموج بالغُرِّ البهاليل من أقطاب النجف .

و جلستُ بين القوم جلسة العالم الحق ، وما يصعب على أن أمثّل هذا الدور الفظيع ، فانتقدتُ صاحب مجلة « الحضارة » لأنه يدعو إلى تعديل المذاهب القديمة في التعليم ، وقلت إن مذاهب التعليم في الأزهر لا ينبغي أن تزول .

وعجب القوم من أن يصدر هذا القول عن رجل متخرج في السوربون.

ولكنى فى الواقع لم أكن مرائيًا ، فقد صح عندى أن الأساليب الأزهرية والنجفية أساليب تنفع أجزل النفع فى رياضة العقل ، يضاف إلى ذلك أن الأزهر هو الذى حفظ اللغة العربية فى عهد الماليك ، وأن النجف هو الذى حفظ اللغة العربية فى عهد الأتراك ، ورعاية العهد توجب الإبقاء على تلك الأساليب التى استطاعت أن ترسل النور الوهاج فى دياجير الظلمات .

وبعد طول الجوار فهمتُ أن في النجف ثورة فكرية تشبه الثورة التي وقعت في الأزهر منذ أكثر من ربع قرن ، وعرفتُ أن طلبة العلم في النجف يريدون أن يغيِّروا حالهم ليسايروا مناهج التعلم في العصر الحديث.

وقد تأكد ذلك المعنى حين قال الأستاذ الصُّورى: ما رأيك يا دكتور فى أن أخلع عمامتى ؟ فقلت : أنا أبغض المعممين الذين يخلعون عماماتهم ! فقال : هل تعرف ما قلتُ فى

العمامة ؟ لقد قلتُ : إنها منعتْ رزق وفسقى !

فابتسمتُ وقلتُ : وكيف تعيش يا مسكين بلا رزق ، وبلا فسق ؟!

وتقدم الأستاذ البلاغى صاحب مجلة « الاعتدال » فقص أحاديث يشيب لها الولدان ، ومنها عَرفتُ أن طلبة العلم فى النجف يعيشون فى بؤس . وقد طفر الدمع من عينى حين سمعت أن عالمًا نجفيًّا أشرت إليه فى كتاب « عبقرية الشريف الرضى » جلس فى صحن الحرم الحيدرى يبيع كتبه ليسد ما عليه من ديون ، ديون لم يجنها لهو ولا مُجون ، وإنما جناها الخبز والماء .

وكان هذا العالم المحقق لقيني في الكاظمية منذ أشهر ، لقيني لقاء المساكين ؛ ولما لقيني في النجف تبسم وقال : كنتُ في الكاظمية غريبًا وأنا اليوم في بلدى ، وأنا حاضر لحدمتك . وكنتُ أحبُّ أن أقبل دعوته الكريمة ، ولكني واأسفاه كنت عرفت ترجمة حاله منذ لحظات ففررت من كرمه بترفق وتلطف .

لا تحزن أيها الزميل ؛ فسيكون لي ولك مكانٌ بين الصابرين .

لا تحزن ، فالدنيا أحقر من أن يبكى على نعيمها أحرار الرجال .

لقد سمعت أنك بعت دارك بشمن بخس لتسدد ديونك. فهل علمتَ أن لك عُقبى الداريوم يجزى الله الصابرين ؟

\* \* \*

ثم مضيت فطوّفت بالنجف وحولى جيش من أهل العلم والأدب والبيان ، وفى أحد المنعطفات وقع البصر على طفلة من قريبات ليلى ، فمددت يدى أمسح خدّها الأسيل فصرخت ، وتضاحك الرفاق . ولكنى سأرجع بإذن الله إلى النجف لأعرف أهل تلك الطفلة وأخطبها لأحد أبنائى . وبيت أهلها يقع فى دَربونة متصلة بدربونتين إحداهما توصل إلى الرابطة الأدبية ، والثانية توصل إلى الحرم الحيدرى ، ولذلك البيت رَوْشَنَّ عليه برَّادة ، وبداخله بتر وسيرداب ، وفوق الروشن حمامتان تسجعان ، وفوق عتبات ذلك البيت تتحدر مدامع العشاق .

يا شبيهة ليلي في حسنها ودلالها ولؤمها وغدرها ! ترفقي بقلبي فقد تركتُه في الدَّربونة لتدوسه في كل صباح أقدامك الرقاق .

يا شبيهة « كريمة » الغالية التي تداعب أباها في الأحلام ، تذكّري أن طيفًا زارك في النجف ولن يعود .

يا أخت « زينب » تذكرى أن الرجل الذي مدَّ يمينه ليمسح خدك الأسيل لم يكن فاجرًا ، وإنما هو مجاهد ترك وطنه وأهله في سبيل العقيدة والوجدان .

إليك دمعى يا حلوة يا جميلة ، وهو دمعٌ تمرَّد على الخطوب ، ثم أذلَّته عيون الملاح . أحبك أيتها الطفلة الوسيمة وأشتهى أن أسمع صراخك مرة ثانية ، فما كان وحق الحب إلاّ صُرَّاخَ الدلال .

\* \* \*

واستيقظتُ في اليوم التالى مبكرًا لأرى الكوفة ، ولأقف بأطلالها كما وقف أستاذى ماسينيون ، وكان أكبر همى أن أرى مسجد الكوفة الذى طُعن فيه أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، والذى فار في زاويته التنور لعهد نوح عليه السلام ، والذى صلَّى فيه ألف نبى وألف وصى ، والذى فيه عصا موسى ، والذى هلك فيه يغوث ويعوق ، والذى يحشر منه يوم القيامة سبعون ألفًا ليس عليهم حساب ، وفي وسطه روضةٌ من رياض الجنة .

كذلك تقول الأساطير .

وما كانت فى عينى وقلبِى أساطير ، وإن كنتُ تلميذ منصور فهمى وطه حسين . لقد شهدتُ بعينى كيف طُعِنَ على بن أبي طالب ورأيت دمه رأى العيان .

ورأيت المكان الذي خطب فيه الحجاج خطبته المشهورة ، الحجاج الهائل الذي أصلح العراق ، وأفسد العراق .

ورأيت قبر مسلم بن عقيل رسول الحسين ؛ ورأيت كيف يبكى الناس على قبره وكأنما قُتل بالأمس ، فتذكرت أن العراق يحوى ثروة عظيمة جدًّا من الحماسة الوجدانية ، وتذكرت أن العراق تغلب عليه سرعة الانفعال ، فهو يقتل المصلح بلا ترفق ، ثم يجعل البكاء عليه شريعةً من الشرائع .

تذكرت أن العراق كالقوة الكهربائية التي تحيى وتميت ، وهو ينتظر رجلاً في طغيان الفرات وسماحة النيل .

إن العراق من قُوى العروبة والإسلام ؛ ولكن أين من يعرف ؟ لقد هداني العراق وأضلنِي ، وكان على الدهر مصدر هداية وضلال.

\* \* \*

ثم مضيت أتلمس آثار الحيرة البيضاء ، مضيت أتلمس آثار الخورنق ، فلم أعرف و لم يعرف رفاقي أين الخورنق .

وكان هُيامي بأطلال الحِيرة موسمًا من مواسم الشعر والخيال ، وفي ذلك الهيام عرفت شيئًا من مدنية العرب في الجاهلية .

ولو كان لى شيء من الأمر في حكومة العراق لأجريت نهر السدير من جديد لأنقش في وجه الزمن ذكريات النعمان .

مضينا إلى أطلال الخورنق مع سائق جَهول فقادنا إلى مكان موحش ، فقال الرفاق : ليس هذا مكان الحورنق . فقال السائق : أنتم تبحثون عن أحجار ، وههنا أحجار !

صدقتَ أيها الجهول ، فنحن نبحث عن أحجار ، ولكننا نبحث عن أحجار نواطق ! عندئذ تذكرتُ فراعين مصر ، فقد كانوا يدركون أن الزمن لئيمٌ غدَّار ، وأن التاريخ كلامٌ في كلام ، فبنَوا أهرامهم وقصورهم بأساليب يعجز عن فهمها الزمان .

وقد تقوضت آثار الملوك في المشرقين والمغربين وعجز الدهر الغادر عن هدم آثار الفراعين . ما أشقاك في دنياك وأخراك أيها النعمان ! أنت قتلت سينِمَّار ليبقى سر الخورنق ، فهل بقى الخورنق ؟

ليتك استعنت الجندى المجهول في وادى النيل! ليتك بنيت هرمًا يعجز اللئام عن نقل أحجاره ليبنوا بيوتهم الخاوية!

أيها النعمان ، سلام عليك من شاعر مصرى يبكى لمصيرك في التاريخ !

أيها النعمان ، أيها الملك العربي العظيم ، أين الخورنق وأين السَّدير ...؟

اعترفْ أيها الملك بعظمة الشعر والشعراء ، فنحن الذين حفظنا مكانك في التاريخ ، ولولا الشعراء لطمس الزمن مكانك في التاريخ .

وَفَدَتُ عَلَى أَطَلَالً قَصَرُكُ وأَنَا جَائِعٌ ظُمَّآنَ فَمَا تَزُودَتُ غَيْرِ الْأَسَى والْأَنين .

و فدتُ على أطلال أنكرتها العين ، وعرفها القلب .

و فدت على أطلال لم يعرفها جيرانك من أهل النجف ، وعرفها شاعرٌ مصريٌ مظلوم يكره أهله ، كما أنكرك أهلك .

فيازميلي في البؤس والشقاء ، سلام عليك .

\* \* \*

ثم مضينا نمتع النظر بطغيان الفرات ، وأين طغيان الفرات من طغيان قلبي ! هذه الكوفة الإسلامية ، وتلك الجيرة الجاهلية ، وأولئك الغافلون من العرب والمسلمين . فيارب الأرباب أنقذ عبدك المسكين من ظلم الجحود والعقوق . ورجعت إلى النجف أسأل عن أخوات ليلى ، ولكن كيف ؟ إن النجف كله يطارد العاشق المسكين الذي ضيع مستقبله في سبيل هواه .

ويصمم النجفيون على إقامة حفلة تكريم للدكتور زكى مبارك فأرفض لأن تلك الحفلة كانت توجب أن أتخلف عن دروسي في دار المعلمين العالية ، وتخلفي عن دروسي أمر مستحيل ، وكذلك أقهر علماء النجف وأمتطى السيارة إلى بغداد .

\* \* \*

رجعتُ في زي المساكين لأني لم أجد الشفيع إلى ليلاي .

رجعت ذليلاً مقهورًا ، فماذا أصنع ؟

آه من حبي وغرامي وبلواي !

لقد هجرتني ليلي وصدفتْ عني ظمياء .

فلأذهبْ إلى الموصل لأستشفع بقريبات ليلي هناك .

إلى الموصل الذي رقدت في ثراه عظام أبي تمام أمتطى قطار المساء ...

ليت ليلى تعرف بعض ما ألاقى فى ليالى الصد من أهوال! ليت ليلى تعرف كيف ندمتُ على التعرف إلى وجهها الجميل! ليت ليلى تعرف كيف هدَّتْ عزمى وقوضتْ بُنيانى! ليتها تعرف أن هواها أورث جسمى وقلبى أسقامًا وعقابيل ستكدر ما بقى من حياتى! وليتنى أعتبر بما صرت إليه فأتقى الله فى نفسى وأتصوّن عن الهوى والفتون! ما أشد حزنى على ما ضيعت من شبابى فى التغزل بالعيون الزَّرق والعيون السود! ما أشد ندمى على الغفلة التى تُحضت أو حالها يوم وثقتُ بعهود المِلاح! ميطول بكائى على العافية التى بددتها تبديد المسرفين على أنفسهم وأنا أتنقل من أرض إلى

أرض في سبيل الجَمال . أرض في سبيل الجَمال . أكت من زار الحقد على الدنيا معلى الناس كلما تفكرت فيما ردني الحب اليه من

سأكتوى بنار الحقد على الدنيا وعلى الناس كلما تفكرت فيما ردنى الحب إليه من ظلمات .

لم يبق لى رجاء فى غير الله .

ومن سوء البخت أن لا أعرف الإيمان إلا في أيام الضر والبؤس!

إليك أرجع يا ربى ، أرجع مقهورًا مدحورًا بعد طول الهُيام بأودية الضلال.

إليك أرجع ، ولا فضل لى فى هذا الرجوع ، فقد انهدَّ كيانى ، وانشقَّت مرارتى ، وصار من الموجع أن أحمل إلى فمى كوبًا من الماء .

إليك أرجع ، فامنحني من العافية ما أنقل به صُور ذنوبي إلى ألواح خيالي ، عساني أعرف كيف أستغفر وأنيب .

\* \* \*

لم أجد في النجف شفيعًا إلى ليلاى ، فقلت أذهب إلى الموصل ، وتلك نهاية المطاف في البحث عن الشفعاء .

وعقدت العزم على السفر بالقطار الذي يقوم من بغداد في الساعة التاسعة مساء .

ولكنَّ صديقًا موصليًا طرق بابى فى الساعة السادسة وعرف نيتى فى الذهاب إلى الموصل ، فنهانى ، ولما استوضحتُ السبب قال : إن أهل الموصل يحقدون عليك ، فانزعجت وقلت : كيف ؟ فأجاب : أنت أطلتَ التشبيب بالعيون السود فغيمتَ عطف أهل البصرة وأهل بغداد ، وخسِرتَ مودَّة أهل الموصلِ ، لأن عيونهم شُهُل لا سُود ...

فقلت : أتغزل بالعيون الشُّهل وأتناسي العيون السود .

فقال : كان ذلك قبل اليوم !

وتركني وانصرف .

وكذلك قضيت نحو ثلاث ساعات في كرب وبلاء .

\* \* \*

أشهد أن ذلك الصديق طيب القلب ، فما تعمد يومًا إيذائى ، ولكنه سيئ التصرف ، فهو يزورني من حين إلى حين ليكدر صفائى ، وهو يجد لذةً في تنغيص من يعرف ، ويشعر بارتياح حين يستطيع إلقاء صديقه في أتُّون العذاب .

وقد وصل في إيذائي إلى ما يريد وخرج وهو جَذَّلان .

وفى غمرة هذا الحزن المنظلم دخل موصلًى آخر ، موصلًى كريم كاد أهله يُنسونني أهلى ؟ موصلًى صيغ قلبه من العطف والحنان ، فشاع الأنسُ في روحي حين اغتبقتُ بروحه الرفيق . وما هي إلا لحظات حتى كنت في القطار وهو يحتلني التحية إلى أقربائه بالموصل الجميل .

\* \* \*

وفى القطار رأيت رجلاً بيده مجلة تسمى « الأندلس الجديدة » وهى فيما أتذكر تصدر فى البرازيل ، وفيها رأيت مقالة فى تجريح صديقى العزيز الدكتور زكى مبارك ؛ فابتسمت وقلت : جرِّحوه كيف شئتم فستطيب الدنيا يوم يصل إلى فؤاد ليلاه !

وكان رأسي قد أثقله النعاس ، فلم أعرف شيئًا من معالم الطريق .

وصلُت إلى كركوك بعد عشر ساعات في القطار ، وكركوك هي (شهر زُور) في كلام القدماء ، وفيها تشهد العين لأول نظرة مشاعيل اللهب ، لهب النّفط ، فيدرك العقل أن هذا اللهب هو الذي يجذب الفَرَاش ، الفَرَاش البغيض الذي يَفِد من وراء البحار ليسيطر على ذخائر تلك الأرض . وبعض البلاد تؤذى أهلها بفضل ما فيها من ذخائر وكنوز . والجمال يجنى على أهله في أكثر الأحيان .

ومضيت فسألت عن رئيس البلدية وهو الشيخ حبيب الطالبانى فعرَّفنى بأقربائه ودعانى للتنزه فى حديقته الغناء ، وهناك جرى الحديث عن اللغة العربية فعرفت أن أهل كركوك بعضهم من الأكراد وبعضهم من التركان وأنهم يتكلمون الكردية والتركية بأسهل مما يتكلمون العربية .

وبعد لحظات رجع أبناؤه من المدرسة فدعاهم للتسليم على ، فوقفوا صفًا في أدب واستحياء ، فسألتهم أن ينشدوا شيئًا مما يحفظون ، فأسمعوني نشيدًا عربيًا بديعًا دلَّني على أن

أطفال تلك الناحية سيكونون بإذن الله من سواعد العروبة بعد حين .

وكذلك عرفت أن الحكومة العراقية تستطيع بسهولة أن تؤلف بين عناصر العراق ، وأن تجعل منه شعبًا مُوحَّد اللغة والتقاليد في زمن قليل . ويؤيد ذلك أن العروبة هي في الواقع فِكرةً لا جنس ، والكردي يتحول بعواطفه إلى العروبة بلا عناء .

ومنظر كركوك جميل ولكن أهلها يشكون قلة المياه ، وفيها اليوم نحو أربعين ألفًا من السكان ، ودورها تبلغ ثمانية آلاف ، وبها حديقة للشعب وفيها مكتبة ، ولها ضواح صالحة لأن تكون من مرابع الابتهاج ، لو وجدت من يصلها بأصول التمدن الحديث .

وفى شهر زُور ـ وهى كركوك ـ يقول أحد الشعراء:

وعدتِ بأن تزوری بعد شهبر فزُوری قد تقضَّی الشهر زوری و موعدد بیننا نهر المعلَّسی الله المستَّی شهر زُور فائشهُ صدِّ المحتوم حقّ ولکنْ شهر وصلك شهر زُور

خطرت ببالى هذه الأبيات وأنا أطوف بكركوك فحزنت فذلك شاعر كان يشك في صدق ليلاه ، كما أشك في صدق ليلاه ، كما أشك في صدق ليلاه ، كما أشك في صدق ليلاه ، ورأيت أن أبحث عن قريبات ليلى هناك ، ولكنى خشيت أن يصعب التفاهم باللغة العربية فمضيت إلى إربيل بلد المبارك بن حمد بن المبارك الذي يقول : تُذكر نسيك الريسخ مسرّث عليلسة على الروض مطلولاً وقد وضح الفجر ومسا بَعُسدت دارٌ ولا شط منسزل إذا نحن أدنتنا الأمانسي والذك ي

وصلت إلى إربيل فى وقت القَيْظ فلم أجد من النشاط ما أصعد به لرؤية القلعة التى تحدثتُ عنها كتب التواريخ ؛ وإنما اكتفيت بزيارة المسجد وشهود بعض الأسواق ، وراعنى أن تقوم أكثر المنازل على ربوة عالية تستدرج شياطين الشعر والخيال .

و فكرتُ فى تلقَّف بعض المعلومات عن إربيل فلم أجد من يسعفنى بما أريد ، حتى الشرطى حارس الميدان لم يعرف شيئًا عن عدد السكان فى إربيل ، ولم يستطع أن يرشدنى إلى بعض المدارس . وهذا لا يمنع أن يكون فى إربيل أدباء نرى آثار أقلامهم فى بعض المجلات المصرية من حين إلى حين .

#### \* \* \*

ثم اتجهتُ نحو الموصل فراعني أن أرى حقول الجِنطة على جانبي الطريق ، وهي تشهد بما في تلك البقاع من خيرات ، وراعني أن أرى السيارة تنتقل من نِجاد إلى وهاد ، ومن وِهاد إلى نجاد ، كأننا في جبل لُبنان .

هذا مسجد النبي يونس ، وهو فوق هضبة عالية ، وكأنه ( نُوتُردام دى لا جارد ) التي تروع من يدخل مرسيليا أول مرة .

وعند الجسر يستوقفني الشرطى ليسأل عن اسمى فأقول: زكى مبارك، فيسأل: الدكتور؟ فأقول: نعم! فيبتسم ويقول: عرفت أخبارك، ولكن حدثني عند من تنزل؟ فأقول: عند آل ليلي! فيقول: وهذا وجه الإشكال!

وسأعرف بعد أيَّام لماذا تهتم الشُّرطة بمعرفة أسماء من يدخلون كركوك وإربيل والموصل .

ألقيتُ أمتعتى فى الفندق وخرجت أدبِّر الوسائل للبحث عن قريبات ليلى ، واتفق أن جلست لأشرب كوبًا من الشاى فى إحدى القهوات ففاجأنى الأستاذ محمد بهجت الأثرى وهو يقول: أتراك تفلت من يدى يا دكتور؟ من جاء بك إلى الموصل؟ أذو نسب أم أنت . بالحى عارف؟

ونقلني إلى المدرسة الثانوية للتسليم على الأستاذ بهجت النقيب ، وهنالك طالعتنا مجلة الرسالة فقرأنا فقرات من حديث ليلى المريضة في العراق ، وحددنا موعدًا للتلاقي بنادي الجزيرة في المساء .

و لم تمض ساعات حتى تسامع أهل الموصل بقُدومي على غير ميعاد ، فأقبلوا متفضلين للتسليم على الرجل الذي أحب العراق وأحبه العراق .

تحدث أحدهم فقال: هل رأيت المنارة الحدباء ؟

فقلت : لا ، فقال : لقد همَّ الدكتور عبد الوهاب عزام بصعودها وبعد أن صعد خمسين درجة دار رأسه فنزل .

فقلت : يا فضيحة الجامعة المصرية !

وانتقلت إلى مجلس آخر فابتدرنى أحد الأدباء بهذا السؤال : هل رأيت المنارة الحدباء ؟ فقلت : لا ؛ فقال : لقد هم الدكتور عبد الوهاب عزام بصعودها ، وبعد أن صعد أربعين درجة داخ فنزل !

فقلت : يا فضيحة الجامعة المصرية !

وفى مجلس ثالث تحدث رجل فقال: هل رأيت المنارة الحدباء ؟ فقلت: لا ؛ فقال: لقد همَّ الدكتور عبد الوهاب عزام بصعودها ؛ وبعد أن صعد ثلاثين درجة اضطربتْ مفاصِلةُ فنزل!

فقلت: يا فضيحة الجامعة المصرية!

ثم صممتُ على صعود هذه المنارة ولو كان في ذلك حتفى ، لأنقذ سمعة الجامعة المصرية ،

# على حجُرُاتها وغُرُفاتها ومُدَرّجاتها أزكى التحيات !

سميث هذه المنارة حدباء لغلطة هندسية أورثتها الاحديداب ومن أجلها سميت مدينة الموصل « الحدباء » على طريق المجاز المرسل ؛ وباسم الحدباء سمّى نوع من الخمر يستقطره الموصليون ، وكذلك انتقل الاسم من المنارة إلى المدينة إلى الشراب !

والمنارة الحدباء هي أعظم منارة في أقطار العراق ، ودرجاتها فيما سمعت مائة وثلاث وتسعون درجة ، وهي منارة الجامع الكبير .

ابتدأتُ فزرت الجامع، وهو قديم يرجع تاريخه فيما قيل إلى ثمانمائة سنة ، ولمحرابه قبةٌ عالية . وإقامة القباب فوق المحاريب طراز معروف في العراق .

وبذلك الجامع مقصورةٌ خاصة بالنساء ، ولا تقام فيه الصلوات لهذا العهد إلا في الجمع والأعياد .

وفي أثناء الطواف سمعت هَدِيلاً يسجع بحنين فاجع يذيب لفائف القلوب ، وسَجْعُ الحمام مألوفٌ في العراق وقد تحدَّث عنه مئات الشعراء ، ولكنه في هذه المرة كان حمامًا موصليًا يعيش في البلد الذي نُسِب إليه أبو إسحاق .

وقد نظرتُ فرأيت الهديل يسجع وبجانبه ليلاه ، فما الذي كان يصمع لو غابت عنه ليلاه ! ليتني في مثل حالك ، أيها الهديل البَكَّاء !

ثم توكلت على الله وصعدْتُ المنارة بصحبة جماعة من الرفاق يحملون المصابيح ، وآذاني أن أجد درجات المنارة مهتَّمة ، وأن أعرف أن الصعود فوق تلك الدرجات أمرٌ صعب . ولو أننى حاولت ذلك وأنا في سن أصغر أبنائي لكان الخطب سهلاً ، ولكنني اليوم عالم علامة ، والعلماء العلاّمون يصعب عليهم السير في الطريق ، فكيف يصعدون المنارة الحدباء ؟!

وبعد أن صعدت نحو سبعين درجة شعرت بالتعب ، فقلت : أنزل !

وهل يعيبني أن أعجز عن صعود منارة عجز عن صعودها الدكتور عزام ؟

وشجعنى على النزول أن الدكتور عزام صديق عزيز ، والمتعالى عليه ينافى الأدب والذوق ، وهو بالتأكيد سينشر ح صدره حين يعرف أننى عجزت عن صعود المنارة الحدباء . والضعفاء يعطف بعضهم على بعض !

وبعد أن نزلُت در جتين مرّ بالبال خاطرٌ مزعج : وهو أنّ ليلي قد تسمع بهذه القصة فتعرف أن طبيبها أصبح من الأشياخ !

وكذلك انطلقت إلى صعود المنارة بعزائم الشياطين .

وقفت فوق المنارة ونظرت إلى الأرض فعرفت خطر ما أصيبت به من أحديداب : فالذي

ينظر إلى الأرض من فوق تلك المنارة يتوهم أنها ستسقط به ، ولكن هذا الوهم لا يجوز على رجل مثلي !

ذلك ما كان من أمر الصعود ، ولكن كيف النزول ؟

إن النزول بدا لى أمرًا خطيرًا جدًا ؛ ومن كان في ريب من ذلك فليجرّب ، وقد خشيت أن تزل قدمي فأسقط ، لأن دَرَج تلك المنارة أصبح خيالاً في خيال .

واقترح السيد محسن جوُمِرْد أن أضع يدى على كتفه فرفضتُ : لأن الاعتاد على الغير عند الشدائد هو بداية الانخذال .

张 柒 柒

نزلتُ من المنارة بلا مساعد ولا معين فصحَّ عندى أن عافيتي لا تزال باقية . وتطلعت إلى الهيام بأرجاء الموصل لأرى ما فيها من بقايا السحر والفتون ، ولأبحث عن الشفيعات إلى لللاي .

وبدأت فزرتُ قبر أبي تمام ؛ وكنتُ كتبت كلمة عن إصلاح قبره في جريدة الأفكار منذ تمانية عشرِ عامًا ، وكان من رأيي أن تأليف كتاب جيد عن شاعرية أبي تمام أفضل من العناية بإصلاح قبره ، فمتى أشرع في تأليف هذا الكتاب ؟

كنت مبلبَل الخواطر فلم أقرأ الفاتحة على قبر أبى تمام ، وإنما قرأت على قبر أبى تمام قول أبى تمام :

أحبَابَـهُ لـمَ تفعلـون بقلبـهِ ما لـيس يفعلـهُ بـهِ أعـداؤهُ وهاج حقدى على ليلاى فوقفت شارد اللب لا أعرف ما أصنع . ثم تلفتُ فرأيت جنيّات الشط ، شط دجلة ، فسألت رفيق : ــ ما بال هؤلاء الملاح يَلْقَيْنَ الشط بلا احتشام ؟ فأجاب : .

- \_ تلك تقاليد هذا الشط ، شط دِجلة ، يا سيدى الدكتور .
  - \_ من تقاليد هذا الشط أن يقف الحسان بلا احتشام ؟
- \_ ومن تقاليده أيضًا أن يتطلع الفتيان إلى اللؤلؤ المنثور فوق حبات الرمال .
  - ـــ إذن نقف لحظة [
    - \_ أو لحظات !
    - \_ تكفى لحظة .
  - \_\_ خذ زاد قلبك وعينيك للأيام البواق .
  - \_ سمعت وأطعت ، وليصنع الحب بقلبي ما يشاء .

\* \* \*

لم تكن هذه المناظر غريبة كل الغرابة أمام عينتى ، فلى مع جنّيات الشواطئ تواريخ ، وقد يثبت يومًا أن فينوس وُلِدت على شاطئ النيل بجانب سِنتريس .

وقد عشت دهرى أنظر إلى شواطئ النيل في الريف نظرة شعرية ؛ فأين من يشاطرني أحزان القلب وأشجان الفؤاد ؟

نشأتُ في حداثتي فلاَّحًا ، ولا تزال في يدى آثار الفأس والمحراث ، ولم أعرف السعادة في ظلال العواطف إلا بفضل ذلك العهد ، وقد أنشأتُ ما أنشأتُ من الرسائل والقصائد والمؤلفات ، فكان أشرف ما خط قلمي سطور قلائل ، إذ قلت في مطلع الديوان :

( إلى تلك الفتاة التي خفق لها القلب أول خفقة ، والتي قلت فيها أول قصيدة ، وسكبت عليها أول دمعة . إلى تلك الفتاة المنسية التي تنام في قبر مجهول تحت سماء سنتريس ، إلى بقاياك في التراب يا فاتحة الأماني وخاتمة الآمال . إليك \_ يا كلَّ ما كنتُ أملك في مطلع الصبًا وفجر الشباب \_ أقدّم هذا الديوان .

وأقسِمُ ما قدَّمتُ إلا أضالعي يَزقها حزني وينثرها وجدى فلا تحسبيني بعد أن خانك البِلَي تخونتُ ما بيني وبينك من عهد ،

فى أيام حداثنى كانت سنتريس لا تعرف « الطُّلُمبات » فكان الماء يُحمَل إلى المنازل من النيل ، أو من السواق ، فكنت ترى فى الصباح أسرابًا من « الصبايا » يحملنَ جرّات الماء وحولهنَّ ظِلال من الهوى المَرح والشباب النشوان .

فى تلك الأيام كان الشابُ يخرج لصلاة الصبح ، ثم ينفتل مسرعًا إلى داره فيسحب البقرة أو الجاموسة أو الجمل ويخرج إلى الغيط وهو مسرور جذلان ، لأنه سيشهد أسراب الصبايا ف طريقهن إلى السواق أو النيل . فى تلك الأيام كان أبى رحمه الله يعجب كيف أسبقه إلى صلاة الصبح ، وكيف أسرع إلى أداء أعمال الصباح ، فكان يصفنى بالتقوى والنشاط ، وما كان يعلم طَيَّب الله ثراه أنى لا أبكر إلا لأشهد السرب الأول من أسراب الملاح .

وكانت تلك المشاهد تتكرر فى الصباح وفى الأصيل من كل يوم ، فكان شبان الريف يمشُون بقلوبٍ مَشْبُوبة فى الغدوات والأصائل ، وكان الشاب لا يغدو ولا يروح إلا بقلب مفتون .

وكان لأبي صديق اسمه حسين قابل ، وكنت أحب ذلك الرجل حبًا شديدًا ، وكان مفهومًا أنى أحبه لأنه صديق أبي ، فهل أستطيع أن أقول اليوم إنى كنت أحب ذلك الرجل لأنه كان يملك ساقية في ضاحية البلد ، ولأن حوض تلك الساقية كان مَلعبًا لأقدام الملاح ؟

ربَّاه ! متى تعود أيامى !

وهل تصدقون أنى ما سافرتُ إلى البلد إلا مررت بأطلال تلك الساقية وسلَّمتُ تسليم الحبين ؟

رحمة الله على تلك الساقية فلم تبق منها غيرُ أطلال ، وكيف تعيش وقد أغنت الطَّلُمْبات عن مائها الممزوج بحبات الرمال ! كيف تعيش تلك الساقية وقد جَنَتْ عليها المدنية ! كيف تعيش بعد أن حُرِمتْ من وثبات الأفئدة وخفقات القلوب !

وكان فى بلدنا طريق إلى النيل ، طريق ضيق ، ولكن دمَّتُه أقدام الظباء فصار ترابه أذكى من المسك الفتيت ، وكان لذلك الطريق فى قلبى أخيلة أتمثل بها أرواح الفراديس ، و لم يكن لنا فى ذلك الطريق مَغْدًى ولا مَراح ، ولكنى كنت أختلق الأسباب لأمر به مر العشاق فى الضُّحى والأصيل ، وفى ذلك الطريق كنتُ أرسل التحية المخطوفة إلى تلك الفتاة ، حاملة الجرة ، الفتاة الغيداء التى لم يفهم جمالها أحد سواى ، والتى ظلتُ وهى ميتة تَشُوقُ قلبى وأنا أعيش نائيًا فى باريس .

وما زال ذلك الطريق موجودًا إلى اليوم ، ولكن من ذا الذى يفهم سِحره من أهل سنتريس ؟ أنا الذى أعود إلى بلدى فى الأتوبيس فأستوقف السائق وأنزل قبل المحطة لأصل إلى بيتى من ذلك الطريق ، وما هو والله بأقرب الطرق ، ولكنه يذكرنى بتلك المحبوبة الغالية التى كنتُ أحسب الجرّة فوق رأسها هالةً من النور الوهاج .

ماذا صنعت المدنية بالريف الجميل ؟

ماذا صنعَتْ ؟

أنتم لا تعرفون الخطر ، فدعوني أحدِّثكم عما جنَت المدنية .

كانت تلك المشاهد الجذابة فرصة يعرف فيها الشاب من تصلح لإيناسه في الحياة الزوجية : فكان يرجع إلى أمه وفي صدره أحاديث وأحاديت ، وكانت الأم تخلو بابنها في ناحية من الدار فيحدِّثها ابنها العزيز ، وهو أشعر من جميل وأخطب من سَحبان ، وتمضى الأحاديث بين الأم وابنها في درس ما في الصبايا من محاسن وأخلاق .

فما ترونه اليوم في حياة المدنية من تعرُّف الفتى إلى الفتاة في الملاهي والملاعب كنا نعرفه نحن بالنظرات الثواقب ، وكنا ندركه بأحاسيس القلوب .

قد تقولون : ألم تكن هناك مآثم في شهود أسراب المِلاح وهنَّ يغدون ويرُحْنَ إلى السواق وإلى النيل كا يرُحْنَ إلى شهود أسرات ؟ ألم يكن هناك من تندُّ منه كلمة نابية أو يشرُدُ منه لحظٌ مريب ؟

وأجيب بأن فتيان الريف كانوا في غاية من الأدب والذوق ، وما أذكر أبدًا أن فتاة شكت إلى أبيها أو أخيها من فضول الشبان . وما أذكر أن من الفتيان من استطاع أن يوجه كلمة نابية إلى إحدى الفتيات ، أو يرمقها بنظر أثيم .

الأدب كله في الريف ، ولكن أبناء المدينة لا يعلمون .

على أن هناك ناحية من الأدب جنتْ عليها المدنية يوم دخلت الريف ، هناك الأدب الغذب الذي كان يتمثل في مثل هذا الموَّال :

بالله یا بحر حِبی جاش ملاً بدری

وفي هذا الموال :

## يا ساقية الحُب دوري وانْزحِي سكّر

ولهذين الموَّالين نظائر وأشباه كانت نعيم السامرين فى سهرات الريف . وهنـاك أيضًا الصُّور الفنِّية ، صهور الفلاحات المليحات وهنّ يمِلأن الجِرار من ماء النيل .

ألم تروا صور السيدات الأوربيات في أزياء الفُّلاحات ؟

ألم تعرفوا أنه كان من الطريف حين يقترنُ مصرتٌ بفتاة أوربية أن يأخذ لها صورة وهي في ثياب فُلاحة تملاً جَرَّتها من النيل!

ألم تسمعوا أن أفضل تماثيل « مختار » كان صورة للحياة الفطرية على شواطئ النيل ؟ إن المدنية جنت على الريف أبشع جناية منذ اليوم الذى مكنّتْ فيه كلَّ فلاحة من أن تستغنى عن السواق وعن النيل . وأفكارُ المدنية جَنَتْ أيضًا على حياة الريف : فقد فهمت الفتاة الريفية أن من حقها أن تمكث في البيت فحُرِمنا من المنظر الجميل الذي مثّله الأستاذ رمزى نظيم وهو يقول في فتاة يُشرق نورها في الحقول :

شاغله الَّلني سارح في غيطه والَّلي مروَّح

جاشت هذه الخواطر فى قلبى وأنا أنهبُ بعينًى شوارد الحسن الذى سَكَن إلى شاطى عدجلة كا تسكن الحمام إلى العابثين فى حدائق باريس ، وتذكرت أن الشواطئ العراقية لا تزال تعرف هذا اللون الجذاب من ألوان الحياة ، وتذكرت الفتاة التى غازلتُها على شاطئ الفرات يوم زرت الفلوجة ، وهى فتاة طَهُور لا يؤذيها اللهو المباح ، والجمال كلُّ الجمال فى ظُرُفِ عقائل العزاق .

ولو لم يكن قلبُ ليلي قُدُّ من الصخر الجُلمود لقضيتُ ما بقى من حياتى في صيد السمَّك العراق.

ليسكُــنَ قلبــه مما يُعانُــى بعـادًا فَتُ فى عَضُد الأمـانى علــي فـأيُّ ذنبٍ للزمـانِ

تَمنَّى أَن يَرى ليلَى بِجَمْعِ فلمَّا أَن رآهـا خَوَّلتُـهُ فلما أَن رآهـان بها وضنَّتْ إذا سمح الزمـان بها وضنَّتْ

\* \* \*

ــ خذ زاد قلبك وعينيك للأيام البواقي !

كذلك هتف رفيقى ونحن نواجه طلائع الحسن على شاطئ دجلة ، فتذكرتُ ما بين مصر والعراق من الفروق في دقائق الأذواق : فالعراقي لا يسوءه ولا يؤذيه أن يسمع منك حديث الوجدان ، أما المصري فيتحرَّج ويتلوَّم حين يسمع ذلك ، ولن أنسى كيف انتاشتنى جرائد الفيوم حين كتبت كلمة في جريدة ( بحر يوسف ) أذكر فيها كيف كنت أنَّعَمُ في طفولتي بترنيم هذه التغريدة :

### « یا بحر یوسف یاما فیك كل بُلْطِیّه »

وكيف كنت أفهم أن « البلطية » هي رمزٌ للغادة الحسناء .

انتاشتني جرائد الفيوم في صيف سنة ١٩٣٦ حين قلت ذلك ، مع أن الفيوم يعرف حلاوة العنب وحلاوة التين ، و لم يرقّ طبعه مع هذا الغذاء الرقيق !

وقد قلتُ مرة إن مدينة الحِلّة تشبه مدينة الفيوم أو مدينة شبين الكوم ، فليكنْ مفهومًا أن هذا تشبية مع الفارق ، فجرائد الحلة لا تتحدث عنى إلا تحت عنوان « طبيب ليلي » وأهلها مع ذلك يعرفون أنهم يتحدثون عن رجل يتشرف بخدمة العلم والأدب في العراق .

عفا الله عنك يا ليلي !

كيف تردِّينني إلى مصر ، لأصوم عن أحاديث الصبابة والحب ! كيف تردِّينني إلى البلد الذي لا يتقدم خُطبوةً إلا ليتا خر قلبي خُطوات ! كيف تردينني إلى البلد الذي يرى أهله أن النعيم كل النعيم في الماء المرشَّح ، وهم مع ذلك يعرفون أن أجدادهم الذين جهلوا تقطير الماء لم يعجزوا عن بناء الأهرام ، و لم تعوزهم نعمةُ العافية ، و لم ينقصهم صفاء الأرواح .

ردُّونا إلى العهد الأول ، وأمكنونا من ذوات الجدائل وهنَّ يتخطرن في الضحى والأصيل . لقد ماتت حبيبتى الأولى في الريف ، ولكن ابنتها اليوم ترسل السهام المسمومة إلى غافيات القلوب ، فدعوني أصوَّب صدرى لسهام تلك الغيداء ، دعوني أمتُ وأنا ساجى الجفنين إلى صدر تلك الطفلة التي شربت من كف أمها أكواب الصفاء .

أتريدون أن تصلحوا الريف ؟

أضلحوا قلبي أولاً ، ثم افعلوا بالريف ما شئتم ، أصلحوا قلبي فأنا الشاعر الذي تعرفون ، وأنا والله أبقى لكم من كل ما أبدع التمدن الحديث .

※ ※ ※

طافت هذه الخواطر برأسى وأنا أنظر جِنيَّات الشاطئ ثم خفتُ أن أفتضح فتكلفت الرغبة في أن أعرف تاريخ القنطرة التي تواجه الجسر المصنوع من الحديد ، فقال رفيقي إن الذي بناها مهندس مصرى وقد غلبه التيار فانحرفت القنطرة بعض الانحراف ، فقلت في نفسى : ولعل جنية من جنيات الشاطئ جنت عليه فأورثته الخبال !

أنا أبحث عن قريبات ليلي ، فأين قريبات ليلي ؟

أُكُتِبَ علي أن أخيب في كل ميدان ؟

إن حالى فى العراق حالُ الملَك الذى نزل من السماء ليلهو أسبوعًا أو أسبوعين فى باريس ، وقد حدثنا أناطول فرانس أن ذلك الملَك حين تفقّد أجنحته ليرجع إلى السماء وجد ريشها قد عُطب فَعَسُرَ عليه الصعود .

وكذلك دَخلتُ العراق وأنا في أنفُس أهله من كبار العلماء ، فما هي إلا أيام قلائل حتى فضحتني ليلي وصيرتني كما قال رامي في أغاريد أم كلثوم .

« قلبك غدر بى ورمانى وفرّج الناس علىّ » .

أين أذهب ؟ أين أذهب ؟

لا بدّ من التخلُّق بأخلاق العلماء لأستر فضيحتي وأداري بلائي

- ـــ يابا .
- \_ مولاي .
- ــ أنت تعرف أنى أتأذَّى من أن يمرّ وقتى بلا نفع .
  - ــ أوقاتك كلها نفع ، يا دكتور .

\_ لا ، لا ، أنا أعرف قيمة أيامنى بالموصل ، ولا يكفى عندى أن يقيم لى الدكتور عبد الأحد عبد النور وليمة غداء ، وأن يقيم لى الدكتور لويس لبيب وليمة عشاء ، وأن يحتفل بقدومى أعضاء نادى الجزيرة ، فهذه كلها شواهد من اللطف ، ولكنها لا تملأ الفراغ الذى أحسه فى قلبى وعقلى .

- \_ وماذا تقترح ؟
- \_ أقترح التعرف إلى الموصل .
  - \_\_ إيش لون ؟
- \_ أحب أن أعرف كل شيء في هذه المدينة .
  - \_ ذلك مطلّبٌ عزيز المنال .
- \_ تعال ننظر إلى الظواهر فهي بابٌ إلى الحقائق .

\* \* \*

دخلتُ المكتبة العامة وهى تسمَّى « مكتبة غازى » فرأيت فيها أفواجًا من المطالعين هم جميعًا من الطلاب ، ورأيت فريقًا منهم يتخذها مكانًا لمراجعة الواجبات المدرسية فدلَّنى ذلك على أن في شبان الموصل من لا يجد النور والهواء إلا في مثل ذلك المكان .

والمكتبة فقيرة فقرًا مُدْقعًا ، فليس فيها من الكتب غير ثلاثة آلاف وثلثمائة وسبعين ، ومعنى ذلك أن مكتبتي الخصوصية بمصر الجديدة أكبر منها ثلاث مرات !

ونظرتُ في عدد المطالعين في هذه السنة فوجدتُ من طلبوا الجرائد والمجلات وصلوا إلى ثلاثة آلاف ، ورأيت كتب الأدب طلبها ١٨١٢ والروايات طلبها ١٩١١ وكتب الحقوق طلبها أربعة فقط ، والمعاجم والموسوعات طلبها ١٨٨٨ .

أما الكتب الاقتصادية والنحوية فلم يطلبها أحد .

وحرصت على أن أعرف ما بأيدى المطالعين حين دخلتُ فوجدتُ من المجلات ( الدنيا ) و ( الفكاهة ) و رأيت من الكتب ( الأجنحة المتكسرة ) و ( النظرات ) و ( مرجريت ) و ( حب ابن أبى ربيعة ) .

ومن واجبى أن أسجِّل أن هذه المكتبة لا تناسب ماضى الموصل ولا حاضر الموصل ، وما قلت إن مكتبتى الخصوصية أكبر منها ثلاث مرات إلا لأحرِّض أهل الموصل على إغناء هذه المكتبة بألوف المجلدات ، وسيظهر أثر هذا التحريض بعد قليل .

\* \* \*

خرجتُ من المكتبة فوقفتُ لحظة على شاطئ دجلة ، وما زلتُ في رحاب المكتبة ،

فوجدتُ الشاطئ الآخر يزدان بحديقة جميلة توحى الشعر والخيال .

فوثبتُ إليها في لحظتين .

هل أقول إن هذه الحديقة أنشئت سنة ، ٥٥ هـ وهو التاريخ الذي أسِّس فيه الجامع الكبير ؟ هل أقول إنها أنشئت سنة ١١٥١ هـ وهو تاريخ المنبر بذلك الجامع ؟

لا هذا ولا ذاك : هي حديقة أنشئت بعد استقلال العراق ، ويقال إن الذي فكر في إنشائها رجل من الإنجليز ، وكانت تسمّى باسمه ، ولكنها اليوم تسمّى حديقة الشعب ، وفيها مُشابه من حديقة النباتات في باريس .

وفي طرف من أطراف تلك الحديقة رأيت نبات « الهُعْخُع » الذي يُذكّر في مقدمات كتب البلاغة ، وقد بلَّغتُه تحيات الأساتذة بالأزهر الشريف!

وعرفت أن الحديقة تنقسم إلى قسمين : قسم لنزهة الرجال ، وقسم لنزهة النساء . وقد اعترضتُ على هذا التفريق لأول وهلة ، ثم رأيت ما أقنعني بعقل أهل الموصل .

رأيت أمرأة ملفوقة فى عباءة فطار صوابى ، هى دنيا من الحسن يتموَّج فى ثنايا ذلك الجلباب ، هى فتنة تنقلها المقادير من شطّ إلى شطّ ، ومن جادّة إلى جادّة ، ومن دَرْبُونة إلى دربونة ، إلى أن تكفّ أذاها عن الناس بوضعها فى بيت مسدود .

وتقدم رفيقي فقال لها في همس : هل تعلمين أن طبيب ليلي في الموصل ؟

فقالت في تلهف : وَدُّونِي عليه !

وما كدت أسمع هذا الجواب حتى هربتُ .

وكيف أصمُد لهذه الفتنة المتحركة وأنا رجلٌ خفّاق القلب ، مفضوح النظرات ؟

لا أدرى كيف يسكت شعراء الموصل في هذه السنين.

انطِقُوا يا عنادل فإن الحسن في وطنكم يُنطق الجلاميد .

انطقوا ، يا عنادل ، انطقوا .

انطقوا لتسكت الضفادع التي تطيل النقيق في حديث الحرام والحلال!

\* \* \*

ومضيت فزرت طوائف من مدارس البنين والبنات ، زرتها باسم الدكتور زكى مبارك المفتش فى وزارة المعارف المصرية ، والعَجّب كل العجب أن أصلُح للجد الرزين مع الذى اشتهرتُ به من الهُيام بعيون الظباء .

لم أدخل مدرسة إلا ألقيتُ فيها بذورًا من المبادئ الصّحاح ، وستذكرني مدارس الموصل بالخير الجزيل ، إن شاء الله ، فهو عزّ شأنه لا يحبط أعمال القلوب .

حضرتُ حفلة ختامية في إحدى المدارس ، فرأيت الخطب تنقسم إلى قسمين : قسم باللغة

العربية ، وقسم باللغة الإنجليزية .

فعلوتُ منصة الخطابة وأعلنتُ أنه لا يجوز أن تكون الخطب المدرسية بغير اللغة القومية ، وفطن الحاضرون لقيمة هذا النصح فألغوا الخطب الإنجليزية من منهج الاحتفال .

وما كان من همى أن أحارب إنجلترا في كل بلد أحل فيه ، ولكن كان من همى أن أدل العرب في كل أرض على قيمة العصبية القومية ، وهل يسمح الإنجليز في بلادهم أن يكون للغات الأجنبية صوت في الحفلات المدرسية ؟

لقد كافحتُ بمعاهد الليسيه في مصر كفاحًا عنيفًا لأجعل للغة العربية مكانًا في الحفلات المدرسية ، ولولا تلطُّف المسيو دي كومنين لكان الوصول إلى ذلك من المستحيل .

فكيف تُزاحِمُنا لغة أجنبية في مدارسنا العربية ؟ كيف ؟ كيف ؟

وقد أزعجني أن يقع هذا من مدرس.مصرى هو من تلاميذى القدماء ، ولكن سرَّني أن يعرف الأستاذ مينا عوض قيمة الصدق في صدر أستاذه القديم فيعترف بالجق .

وأذكر بهذه المناسبة أن المصريين يَحْيَوْن في الموصل حياة سعيدة ، وهم موضع التكريم هناك .

\* \* \*

وقد وقعتْ نادرة تستحق التدوين.

دخلتُ إحدى مدارس البنات فوجدتُ المدرسة في هرج ومرج ، ثم سألتُ عن السبب فعرفت أن التلميذات تسامعن بقدوم الدكتور زكى مبارك فانزعجن أشد الانزعاج لأنهن ظننً أنه جاء ليقوم بعملية التطعيم ضد التيفود .

و لم تهدأ الخواطر إلا حين أعلنت مديرة المدرسة أن الدكتور زكى مبارك طبيب أرواح لا طبيب أبدان .

أنا طبيب أرواح ؟

ليتني داويت روحي ا

أنا طبيب أرواح ؟

أنا ؟ أنا ؟

ومن هو العليل الذي يبذر جراثيم الفُتُون في كل بلد يحلُّ فيه ؟

إنى لأعجب كيف تتسع رحمة الله لرجل في مثل حالى .

كم تألمتُ ، وكم بكيتُ ، كلما تذكرت إساءتي إلى نفسي وإلى الناس.

لقد جعلتُ الحديث في الحب شريعةً من الشرائع.

هل أحسنتُ ! هل أسأتُ ؟ لا أعرف بالضبط ، ولكن قلبي يحدِّثني بأني كنتُ من

المسرفين .

تمرُّ بي لحظات أنس ، ولحظات بؤس .

أتوهم حينًا أني أخدم لغتي بهذه الأحاديث .

وأعتقد أحيانًا أني أهدم الأخلاق بهذه الأحاديث .

فأين مكان الخطأ ، وأين مظنّة الصواب ؟

ومن العجيب مع هذا كله أن أكون أصدق من شُغِل في هذا العصر بدراسة الأخلاق.

أحب أن أعرف نفسى ، فهل أستطيع أن أعرف نفسى ؟ هيهات ، هيهات !!

ليلي هي السبب في محنتي وشقائي .

تركت ليلي المريضة في الزمالك ، فوجدت ليلي المريضة في العراق ، وكنت وجدت لهما

أختًا قبل ذلك في باريس .

فأين المفرُّ من العيون العسليَّة والعيون الزرق والعيون الشُّهل والعيون السود ؟ أين المفرُّ وبيني وبين الجمال أسلاك جواذبُ من الكهرباء ؟

ولو كنتُ رجلا فاسقًا لعرفتُ الحدود وانتهيت .

ولكني رجلُّ عفيف ، وهنا تظهر دِقَّة الإشكال .

ومن الذي يصدِّق أني رجلٌ عفيف وقد ملأتُ الدنيا بالحديث عن طغيان الشهوات ؟ إن ليلي هي التي تستطيع أن تشهد بعفاق .

ولكن هل في مقدور امرأة أن تقول كلمة الحق ؟

ما رفعتُ بصرى إلى امرأة إلا مضت تقول في كل مكان إن بيني وبينها أشياء .

وينهاني الأدب عن تكذيب الملاح فتسوء سمعتى بلا حساب .

أَشْهَد أَنَى سَأَكُونَ أَضَعَفَ الناسَّ حُجةً يوم أَلقَى ربى ، وما أَظننى سَأَلقاه إلا بدمع دافق ، ف فهل يتفضل عزَّ شأنه فيغفر ذنوبى ، كما ستر عيوبى ؟

إنى لأعجب ثم أعجب ثم أعجب كيف سكت الله عنى عشرين سنة أو تزيد فلم يفضحنى ، مع أنى رجل مسكين لن يجد فى حسابه حسنة واحدة يوم تُنصَب الموازين . وهل رأت العيون أغرب وأعجب من أن يكون لمثلي تلاميذ يقبّلون يُمناه بحرارة وقوة ؟

عَفَا الله عنكم يَا تلاميذي ، فأنتم لا تعرفون أن أستاذكم خرَّب ما بينه وبين الله أشنع

تخریب .

تقوا يا تلاميذى بأننى خدعتكم أقبح خداع ، وما سكت الله عنى إلا لأنه رآنى أصغر من أن أستحق التأديب ، أو لأنه رأى من حق الأطفال أن يرسموا ما يشاعون من الخطوط فوق الرمال .

لَى عذرٌ واحدٌ يا تلاميذى ، فقد عزّ على أن أترك عواطفى تتبدد فلا يسجلُها غناءٌ ولا أنين ، مع أنها أكرم من الذهب وأثمن من الماس .

لو شرب الصخرُ من رحيق الوجود بعض ما شربتُ لتحوَّل إلى أوتار وقلوب ، فكيف أصمُت والدنيا كلها تتأرج من حولى بأنفاس الأزهار والرياحين ، ولى قلبٌ يتشوف إلى أفنان الجمال تشوُّف الشمس إلى أنداء الصباح .

لا تغتروا بعفو الله يا تلاميذي كما اغتررتُ إلا إذا كان فيكم رجالٌ يعرفون عيوبهم كما أعرف عيوبي .

وأنا أدعوكم إلى سحب الثقة من أستاذكم الجهول.

أدعوكم إلى اليقين بأنكم عرفتم رجلا لا يستأهل رحمة الله ، ولو حاسبني الله بميزان العدل للحا اسمى محوًا من قائمة الوجود .

اسمعوا ، يا تلاميذي ، اسمعوا .

إن ناسًا يعتذرون عني فيضيفونني إلى الصوفية .

وهذا حتِّي من جانب ، فأنا متصوف بالقول لا بالفعل .

ولولا الأدب مع الله الذى ستر عيوبى لفضحتُ نفسى بلا ترفق ، وأريتكم مبلغ الزور والبهتان فى سُلوكى ، السلوك الذى لا يليق برجل يؤمن بفاطر الأرض والسموات .

اسمعوا ، یا تلامیذی ، اسمعوا .

لقد فتحت أمام أعينكم وقلوبكم آفاقًا من الضلال يوم أقنعتكم بالقلم واللسان أنكم مأمورون بالنظر في كل شيء .

فهل تستطيع أعينكم وقلوبكم أن تُدرك المجهول من حقائق الوجود ؟

إن أستاذكم ضاع ثم ضاع ، لأنه خاطَب الناس بما لا يفهمون ، فاحذروا أن تخاطبوا الناس بما لا يفهمون .

وهل تصدِّقون أنني خاطبت نفسي بما لا تفهم نفسي ؟

هل تصدقون أنني رأيت ربي رأى العين ، وأنني حاسبته أشد الحساب ؟

أنا أتهم الله أمامكم يا تلاميذى : فهو الذى هدانى إلى الضلال ، وهو الذى دعانى إلى التغريد فوق أفنان الجمال .

هو الذي صاغ قلبي من الرفق والعطف والحنان .

هو الذي قضى بأن أغيش شقيًا لأموت شقيًا .

هو الذي اختَّصني بهذا الروح الشفَّاف لأكون أَضِحوكِة الجاهلين والسفهاء .

هو الذي خلق لي لسانًا لا يتحبُّس ، وقلمًا لا يتوقَّف ، لأعلن عن سفاهتي في كل أرض ،

ولتسير غوايتي سَيْر المثّل الشّرود .

اسمعوا ، يا تلاميذي ، واعقلوا .

سيموت أستاذكم مقتولاً بسحر العيون .

وهو يرجوكم أن تخصوه بالدعوات الصالحات ، في أعقاب الصَّلُوات .

وثِقُوا يا تلاميذي بأن عطفكم على هو أثمن ما اقتنيت من الذخائر في حياتي .

ثقوا بأنني ما ادخرت لنفسي غير حبكم وكرمكم وعطفكم وما أحسبني من الخاسرين.

سيترك لكم أستاذكم تركة مُثْقَلةً بالديون ، فدافعوا عنى واقْضُوا ديوني .

وأنت يارب ، ماذا ادَّخرت لعبدك الأوَّاب ؟

أَكْتُبني من المشردين في حبك ، واجعلني من المضللين في هواك .

\* \* \*

- ــ د کتور ، د کتور .
- \_ نعم ، یا سیّدی .
- \_ بقيتُ في الموصل أعاجيب ، فهل تحب أن ترى تلك الأعاجيب ؟
  - \_ وما هي تلك الأعاجيب ؟

- ـــ نحن ذاهبون إلى دير مار جيوارجيس .
  - ــــ وأين ؟
  - ــ فی ضواحی نینوَی .

※ ※ ※

. كنت أحب من زمن بعيد أن أشهد نظام الديارات التي صنعتْ ما صنعتْ بألباب الشعراء ، ولكني بلا أسف لن ألهو بها كما لها الشعراء ، فما تركتْ لى الدنيا مجالا ألهو فيه وألعب ، وإنما أذهب اليوم إلى الدير لأحقق الفروق بين الدير عند الرهبان والزاوية عند الصوفية ، وهو موضوعٌ شغلتُ نفسى بتحقيقه في كتاب ( التصوف الإسلامي ) .

والواقع أن نظام الأديرة نشأ في أقدم عهوده بمصر ، ورهبان الموصل على بعد الدار يعرفون ذلك ، ويقولون إن القديس أنطؤنيوس المصرى هو أبو الرهبان ، وقد نشأ في قرية تسمَّى كُوما بالصعيد .

وكذلك يقول الرهبان الذين عرفتهم في باريس وهم يرجعون الفضل في وضع نظام الرهبنة إلى آباء الصحراء ، الصحراء المصرية ، ولهم في تأكيد هذا المعنى أبحاث طوال .

وفى اللغة الكلدانية كتاب عن رهبان مصر يسمى ( فردوس الآباء ) وهو مترجم عن اليو نانية .

وسَبْقُ مصر إلى نظام الرهبنة له سببٌ معقول ، فمصرٌ ـــ عفا الله عن مصر ـــ تقهر المرءَ قهرًا على الإيمان بالله وتفرض عليه أن يفرَّ من الناس إلى المفازات والمغارات .

والمرءُ لا يعرف ربه إلا عند البأساء ، وما عاش إنسانٌ في مصر بلا بأساء .

في مصر جَمالٌ وهَّاج ، ولكنه أحمق وعِربيد .

وفى مصر أوديةٌ نُحضُر ، ولكنها لا تُضمّن إلا لمن يملك السلاح .

في مصر كلُّ شيء ، وليس فيها شيء !

华 柒 柒

ذخلت الدير أستلهمه وأستوحيه فاستأنس رهبانه كل الاستئناس ، وتقدم رئيسهم فقال : من السيد ؟

فقال الدكتور لويس لبيب : هذا طبيب ليلي شفاها الله !

فابتسم رئيس الرهبان وقال : وشفاه الله 1

ومرّ بالخاطر أن هؤلاء الرهبان كانوا يستقبلون أبناء الدنيا من حين إلى حين ولسانُ حالهم يقول : إلى فردوس الصفاء لحظة أو لحظتين يا أبناء الدنيا الغادرة التي تأكل بنيها قبل أن يفتحوا أعينهم على نور الوجود !

- \_ إيش لون ليلي ؟
  - ـــ بخير وعافية .
- ألا تزال في حبها الغاضب عليك ؟
- ... ما تزال غَضْبي ، يا مولاى ، وأنا أطير من أرض إلى أرض لأبحث عن الشفعاء .
  - \_ هاتها مرة واشرب معها هنا كأسا أو كأسين !
- \_ لو كانت ليلى تشرب الصهباء لوصلتُ إلى قلبها منذ أزمان ، ولكنها لا تشرب الخمر أبدًا ، ولا تعفو عن الشاربين ، وأخشى أن أهمّ بتقبيلها فتشم رائحة الكأس التي كنتُ هممت بشربها منذ أعوام طوال .
  - \_ وأنت تشرب ؟
  - ــ أفكر فى الكأس من حين إلى حين .
    - \_ وتحبُّ ما تبغض ليلاك ؟
- ـــ أنا أداعب خيال الشراب ، لأقترب منها بعض الاقتراب ، لأن روُحها صِيغ من حَبَــ الصهباء .
  - ـــ وأين تقيم ليلاك ؟
    - \_ في بغداد .
    - \_ في أي محلة ؟
  - \_ في شارع العباس بن الأحنف .
    - \_ وكانت بينك وبينها أشياء ؟
- ــ نعم ، أشياء ، وأشياء ، توهمتُها مرةً يُشِبُ إلى صدرى وتقبّلنى ، وتوهمتُها مرةً ثانيةً تمسح جبينى بترفق ، وتوهمتُها مرةً تسأل عن مكانها من قلبى ، وتوهمتُها مرةً رابعة تترحم على مصيرى في هواها ، وتوهمتها مرة خامسة تتوجع لشقائى وسهادى . وأؤكد لك أيها الراهب الجليل أنها سمحتْ لخيالى بأن يطوف بقلبها الخفاق من حين إلى حين ، أؤكد لك وأنا واثق من صحة ما أقول أنها رضيتْ بأن أكون في هواها من الشهداء .

أيها الراهب ، اسمع ثم اسمع ، فما كنت من الكاذبين ، إن ليلي سمحت بأن أرى وجهها في القمر حين يَطلُع ، وأن أشم شذاها في الزهر حين يتأرَّج ، وأن أرى طغيانها في الفرات حين

يَهْدِر ، ولم تكتف بذلك ، أعزَّها الحب ، بل رضيتْ بأن أراها فى حفيف النسامم ، وهديل الحمامم ، واصطخاب الأمواج .

إن ليلى ـــ وما أكذب عليك ـــ تسمح بأن أتوهم أنها ستزورني في مصر لتقيم بين ذراعي أسبوعين .

· إِن ليلَى ، أيَّهَا الراهب ، وعدَتْ بأن تمنحني نعمة الجنون ، وهي لا تَعِدُ لِتُخْلِف .

إن ليلي هي غاية الغايات ونهاية النهايات في السخاء .

فإن كنت فى ريب من ذلك فاعلم أنها أباحتنى منذ شهرين أن أعتقد أنها طوقت عنقى بأطواق من الحديد ، وأنها ستَرقُم اسمى فى صفحات الخلود .

إن ليلي ، أيها الراهب ، ساجية الجفنين ، أسيلة الخدين ، مُشرقة الجبين .

إن ليلي تحبني ، ولكنها تكتم ، لأن لها هوَّى في الكتمان .

أحبك يا ليلي ، فاصنعي بقلبي ما تشائين .

ـــ يا دكتور مبارك .

\_ نعم ، أيها الراهب . -

\_ هل لك أن تحدثني كيف صفح عنك العراق ؟

\_ وماذا جنيتُ حتى يمنّ العراق بالصفح عنى ؟

\_ إن مذهبك ف حب ليلي سيقتلها أشنع القتل .

\_ وكيف ؟ أنا أقتل ليلي ؟ أنا ؟ إن كل همي أن تذكرني ليلي بالشِّعر يوم أموت .

\_ اسمعْ يا دكتور مبارك ، ما هكذا يكون الهيام بالمِلاح .

ـــ وكيف يكون الهيام بالملاح ؟

\_ يكون مزاجًا من الطُّهر والَّدنس .

\_\_وهو كذلك ، وهل خلتْ حياتى فى حب ليلى من دُنَس ؟ لقد مررتُ بدارها مرةً فقبَّلتُ الجدران ، وعفَّرتُ جبينى بالتراب ، وسألت الله أن يحفظ عليها نعمة التأبِّى والتمنُّع فلا أعانقها إلا فى رحاب الخيال ، اسمعُ أيها الراهب ، لقد شفيتُ نفسى من ليلى فتمثلتها فى الأحلام وهى تصيْدف عنى .

\_ وكيف عجزت مع هذه الفصاحة أن تسيطر على قلب ليلاك ؟

\_ قلبُ ليلي طوعُ يميني أسيطر عليه كيف أشاء .

ـــ وما وجه شكواك ؟

ـــ ما وجهُ شكواى ؟ وجهُ شكواى أننا لا نجتمع ولا نفترق إلا متخاصمين ، واللئيمة تتوهم أن الشقاء في الحب باب النبوغ والعبقرية ، فهي تريد أن تدفعني دفعًا إلى الخلود ،

والفناء بين ذراعيها أحبُّ إلى من الخلود .

\_ هل وقع بينك وبينها مرةً ما يذكِّر بأحوال العشاق الآثمين ؟

\_\_ نعم ، نعم .

\_ فصلّ ذلك بعض التفصيل .

\_ دخلتُ عليها ذات ليلة فوجدتها ...

ـــ امض في حديثك .

\_\_ وجدتها ...

\_ هيه .

\_ وجدتها ...

\_ حدثني ماذا وجدت ؟

\_ وجدتها في انتظاري .

\_ ثم ماذا ؟

\_ أتظن أيها الراهب أني أحدثك بما لو سألنى الله عنه لكتمتُ وأنكرت ؟

\_ دخلتها معًا فردوس الوجود ؟

ـــ دخلنا معًا فردوس الخلود .

ــ خبَّلتني ، خبَّلتني .

\_ أغرق نفسك إن شئت في يَمِّ الخبال .

ن أنت مزعج ، يا دكتور مبارك .

\_ إن ليلاى ، أيها الراهب ، فوق الأوهام والظنون

\_ أليست امرأة كسائر النساء ؟

\_ هى امرأة ، ولكنها ليست كسائر النساء ، فقد وقعتْ بيننا فنونَّ من الوصل حار فى فهمها الملائكة فما يدرون أيضعونها في سِجلَّ الحسنات أم في سجل السيئات وأنا بحيرة أولئك الملائكة فرحٌ جذلان .

\_ امرأة خيالية ؟

\_ امرأة حقيقية ، امرأة من لحم و دم وأعصاب ، تأكل القلوب ، وتذرع بغداد وضواحى بغداد من الأعظمية إلى الكرادة الشرقية ، ولكن البلاء كل البلاء ، والخطر كل الخطر ، أن تسقيني تلك الكأس .

. \_\_ أى كأس ؟

\_ كأس الحب ، هلي تصدِّق أيها الراهب الجليل أني لم أعرف بلايا الحب إلا في العراق ؟

هل تصدِّق أني عشتُ دهري ألهو وألعب بألباب الملاح إلى أن وقعتُ في هوَى تلك السمراء ؟

- \_ ليلاك سمراء ؟
- ـــ أقول إنها سمراء .
- \_ هي إذن بيضاء .
- ـــ ولكن عيونها سود .
- \_ عرفتُ أن ليلاك بيضاء .
  - ــ هي سمراء .
- ... كنت فهمتُ من كلامك أنها بيضاء .
  - ـــ ولكن عيونها سود .
    - \_ أهي موصلية ؟
- \_ أبوها بَصريٌّ وأمها مَوْصِيليَّة ، ولعلها من الجنّ ، والله أعلم بالصواب .
  - \_ يا دكتور مبارك .
  - ــ نعم ، أيها الراهب .
  - \_ يجب أن تخرج من العراق .
    - ـــ ولماذا أخرج من العراق ؟
      - \_ لأنك من الشياطين .
  - ــ وهل كنتُ من الرهبان ؟!
- \_ الرهبنة فى صدرك وإن لم تدخل الدير ، وهل صحّ لرجل قبل اليوم أن يُلبس المرأة ملابس ماوية ؟
- ــــ ليتك رأيت ليلاى ، أيها الراهب ، ليتك رأيتها لتعرف كيف يكون الرفق وكيف يكون الحنان .
  - \_ وما شكواك ؟ حدثني ما شكواك ؟
  - ـــ شكواي أني غريقٌ في كوثر الوصال .
    - \_\_ تلك شكاية المجانين .
- \_ وأنا مجنون ، مجنون ، مجنون . اسمع أيها الراهب ، إنك لا تحب كما أحب ليلاى ، ولو أحببت رُبك كما أحب ليلاى لمشيت فوق الماء . تعال معى إلى بغداد لأريك ليلى فقد يفتح الله عليك .
  - \_ أتريد أن تفتنني ؟
  - \_ أنت أيها الراهب أضعف من أن تصلُّح للفتون .

```
_ أتريد أن تقول إنك أقوى منى .
```

ــنعم ، أنا أقوى منك ومن جميع زملائك ، فقد عانيتُ من سبحر ليلى ما يهدُّ الجبال ، ومع ذلك ظللتُ رجلاً محترمًا يتولى تثقيف الشبان فى بغداد ، وسأَفارق بلادكم وأنا برعاية الله مستور الهفوات .

\_ أنت مغرور!

ـــ المغرور هو من يتوهم أنه نجا لأنه اعتصم بالعزلة في هضبات نينوَى .

ــ أنت جاهل .

ـــ وأنت أجهل مني .

ــ أنت مصرتٌ مخدوع .

\_ وأنت موصلًى أحمق ، تعال معى إلى ليلى وانظر كيف يطيس لبك ، وينهدم وقارك .

\_ لا تنتظر أن يدوم ستر الله عليك .

\_ إن الفضيحة في حب ليلي هي نعمة من الله الوهاب .

\_ أنت مُضَيَّع .

\_ أنت وحدك المضيّع.

\_ رأسي شاب في العبادة فأنا أفضل منك .

... وقلبي ذاب في العشق فأنا أفضل منك .

\_ أنا نصرانًى وأنت مسلمٌ .

ــ وأنا مسلمٌ وأنت نصراني .

\_ أنا متبتّل وأنت فاجر .

ــ وأنا فاجر وأنت متبتل ، وستعرف مصيرى ومصيرك .

ــ اخرح من الدير .

ـــ وإلى آين أخرج ودنياى كلُّها ديرٌ يا قِسيِّسُ !

张 张 张

وهنا تدُخُّول الدكتور لويس لبيب فقال:

\_ أمن أجل هذا حضرنا يا دكتور مبارك ؟

\_ معذرةً يا صديقي ، فالرهبان أصدقائي ، والمرء لا يطول لسانه إلا حين يظفر بصديق ، وهل يصل إليك الأذى إلا عن طريق الإخوان والأصدقاء ؟

\_ كان الظن يا دكتور مبارك أن تضع القواعد لدستور جديد .

ـــ من الغدر أن أخرج على طبيعة الأرض التي منها خُلِقنا وإليها نعود .

- \_ وهذه الأرض توجب السفاهة والحمق ؟
  - ــ وتوجب الطيش والجنون .
  - \_\_ أما استطاع حبُّ ليلي أن يرفعك ؟
  - ـــ بلَى ، إنه رفعني فوقكم درجات .
    - \_ وأين الدليل ؟
- \_\_ الدليل هو أن أستغفر شيخ الرهبان ، وأن أشرب معه كأساً من الخمر التي عصرها بيديه الكريمتين .

#### \* \* \*

ورجعتُ إلى نفسى لحظة فتوهمت ليلى تعانقنى بحضرة الرهبان فطربتُ وانتشيت وطلبتُ كأسًا مما عصر الرهبان بأيديهم فوجدتها حُلوة المذاق ، وما كان يهمنى أن أشرب كأسًا من يد راهب ، ولكنى تذكرت أن الدكتور منصور فهمى كان حدثنى بحضرة الدكتور طه حسين أنه شرب كأسًا من يد راهب فى أحد ديارات اليونان ، ونحن أشقى من سدنة الهياكل وأحوج منهم إلى وَأد الهموم فى مهاوى الكؤوس .

نحن أشقى الناس لأننا عرفنا بعض ما لا يعرفون ، وساءت أحوالنا منذ اليوم الذي تأكدنا فيه أن الرياء سيد الأخلاق . فمن يبيعني مثقالاً واحدًا من الرياء ويأخذ من أموالي ما يشاء ؟ من يهبُني ربُع مثقال من النفاق لأصلُح لأعظم منصب ديني في مصر أو في العراق ؟

أنا في أزَّمة عقلية لو سُلِّطت على جَبل راسخ لحوَّلته إلى رماد تذروه الرياح ، وأكاد أصعَق من الخوف كلما توهمت أني قد أنهزم في محاربة الرياء والنفاق .

ولا أكاد أعرف الطمأ نينة إلا حين أتذكر أنني أعلنت آرائي بالتفصيل في كتاب ( التصوف الإسلامي ) ثم استطعت أن أظفر بقبول تلك الآراء من لجنة علمية بالجامعة المصرية .

ولكن هل ينفعني ذلك في حياتي ؟

إن رجال الجامعة المصرية لا يرتبطون بالآراء التي يبديها طلبة الدرجات العالية ، وإنما يجيزونها لأنها محاولات عقلية تعدُّ خطوات في تاريخ الدراسات الأدبية والفلسفية .

وهل أستطيع إن قامت ثورة ضد كتاب ( التصوف الإسلامي ) أن أقول إنى أخذت به إجازة عليه أمضاها طه حسين ومصطفى عبد الرازق وأحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل ؟

هل يستطيع هؤلاء الرجال أنفسهم أن يتقدموا لحمايتي ممن يجهلون قيمة المحاولات العقلية ؟

إن الجامعة المصرية تربّى أبناءها بضع سنين ثم ترمى بهم في بحر الظلمات الذي يسمَّى

المجتمع ، وتفرض عليهم أن يضطلعوا وحدهم بمقاومة الأمواج .

وقد مضت أعوام وأعوام وأنا أكافح الأمواج في بحر الظلمات فما رحمني راحم ولا أغاثني نيث .

ويزيد في النكبة أن رجال الجامعة المصرية يعرفون من سياسة الجمهور ما لا أعرف .

هُم جميعًا في نظر الجمهور أطهار أشراف ، وأنا وحدى الفاجر الملحد فيماً يزعــم الجاهلون .

رباه ، لم يبق أملٌ في غير الالتجاء إلى حماك ، فنجّني من شر الناس لأستطيع تربية أطفالي .

جلست مع شيخ الرهبان أساجله الحديث ، وهو رجل فاضل يسمى يوسف داد يشوع ، وكلمة ( دَاد ) كلمة كلدانية معناها ( حبيب ) ويشوع هو يسوع يعنى عيسى عليه السلام . وقد عجبتُ حين رأيت هذا « الدَّاد » يتلقى هجومى عليه بالاحتال ، ويظهر أنه ظننى أمزح ، وما كنت من المارحين .

وأردت أن أستخبره عن ماضى نينوَى فقال إن سكانها كانوا يبلغون المليون ، فاستكثرتُ ذلك ، فقال إن في التوراة با نهم كانوا يقربون من المليون ، ثم قرأ في التوراة بالكلدانية ما ترجمته :

« كان في نينوى مئةٌ وعشرون ألفًا لا يعرفون أيمانهم من شمائلهم » .

ثم قال إن هؤلاء هم الأطفال الرُّضَّع ، والمدينة التي يكون فيها مئة وعشرون ألفًا من الأطفال الرُّضع يقرب عدد سكانها من المليون .

فقلت : أخطأت في التأويل ، أيها القسيس !

فقال: وكيف؟

فقلت : إن نص التوراة التي بيدك يشهد بأن سكان نينوى كانوا مئة وعشرين ألفًا فقط .

فقال : هذا عدد الأطفال الرضع الذين لا يعرفون أيمانهم من شمائلهم .

فقلت : إن التوراة لا تريد بعبارة « لا يعرفون أيمانهم من شمائلهم » أنهم أطفال ، وإنما تريد أنهم من أهل الجهل والضلال .

وقد اقتنع الرهبان بصحة هذا التأويل .

\* \* \*

وحين رجعتُ إلى الفندق عرفتُ أن مغنّية مصرية اسمها بُثينة سألتْ عنى فقلت لرفيقى : وأين تغنى هذه المصرية ؟ فقال : أنا أعرف أين تغنى ولكنى لا أوافق على ذهابك إلى هناك ، لأن أهل الموصل لا يرون حضور الملاهى مما يليق برجال التربية والتعليم . فقلت : ومن واجب أهل الموصل أن يعرفوا أن لى عدَّة شخصيات ، منها شحصية الباحث الذى يؤمن بوجوب النظر فى كل شيء ، وأنا أزعم أنى أديب ، والصلة وثيقة بين الأدب والغناء .

مضيت لأسمع صوت بُثينة فراعنى أن أراه من كرائم الأصوات ، وسرَّنى أن أعلم أن هذه الفتاة استطاعت أن تظفر بإعجاب المستمعين في حلب والموصل وبغداد ، وحدثني رفيقي أن لها سمعة حسنة وأن الجمهور يتحدُّث بأنها تحرص على أداء الفرائض والنوافل وأنها نموذج في الأدب والأخلاق .

فَمنُ الذي علَّم هذه الفتاة أن حُسن السمعة هو أثمن ما يتحلى به المغتربون من أهل الفنون! أشهد أن هذه الفتاة خلبتُ لبي وهي تغنى ، وأشهد أن الجمهور المصرى يجهل ذخائره الفنية في أكثر الأحيان.

ولاحظتُ أن الغناء في ذلك الملهى أفانين مختلفات : ففيه أغانٍ عربية ، وأغان كردية ، وأغان كردية ، وأغان تركية ، وهذا التنوع يمثّل ما في الموصلِ من اختلاف الأجناسِ .

ولن يمر إلا قليل من الزمن حتى تصبح الأغانى كلها عربية ، فالأكراد أنفسهم عرب ، وجدّهم الأكبر كانت له قرابة من بعض ملوك العرب في الجاهلية .

\* \* \*

رجعتُ من الملهى غضبان ، فقد تذكرتُ أن أيامى فى الموصل قد تنتهى قبل أن أصل إلى قريبات ليلى ، وهل قدِمتُ الموصل لأشغل نفسى بدرس ما فى الموصل من الجوانب العلمية والأدبية والاجتماعية ؟

إن اهتمامي بهذه الشؤون لم يكن إلا وسيلة لصرف الأنظار عن تعقّب غرامياتي ، وقد اقتنع أهل الموصل بأني لا أعرف غير الجد الرصين ، وتفضل فقهاؤهم فزاروني في الفُندُق ودعوني لزيارة المدارس الدينية ، وأطلعوني على ما عندهم من غرائب المخطوطات ، وصحبوني إلى زيارة المساجد والمعابد والمزارات ، وتفضل فريق من أعيان الموصل فأروني نظام المحاكم وأروني عين الكبريت ، وتلطف رئيس نادى الجزيرة السيد نجم الدين جيلميران وهو من تلاميذي القدماء فدعا أهل الموصل لسماع محاضرة ألقيها عن صبلة الأدب بالحياة ، وأعلن أن الدكتور زكى مبارك هو أجمل هدية قدمتها مصر إلى العراق .

كلُّ هذا جميل .

ولكن أين أنا من الغرض الذي زُرْت من أجله هذه المدينة الحدباء ؟ كنت أستطيع أن أكون من جهابذة العلماء لو خلتْ حياتي من الغرام والفُتُون . وأين الذي يملك مثل ما أملك من الألقاب العلمية ؟ وأين العالم الذي يستطيع أن يجاريني في ميدان التأليف ؟

ولكن ما قيمة المجد في حياةٍ تمرُّ بلاحبٌ ؟

لُو أَن قلبي كان خَلا من الحب لِخلقتُه خلقًا لأستطيع فهم الحقائق في العوالم الوجدانية والنفسانية ، فكيف أطرد الحب وهو رفيق لم يفارقني من عهد الحداثة إلى اليوم ؟

كيف أطرد هذا الملَك المحبوب وبه عرفت دقائق الوجود؟

كيف أرضَى بأن تخلو حياتى من الصبَّوات وفي بعض الآثار أن الله يعجبُ من شاب تخلو حياته من صبوات ؟

وهل يسرُّني أن يعجب الله مني ؟

أنا أعرف فضل الحب على ، فبفضل الحب تفوقتُ في اللغة الفرنسية التي كانت الححر الأول في بناء حياتي الأدبية ، وهل تفوقتُ في لغة لامرتين إلا بفضل الصحبة الطويلة لظبيات باريس ؟

إن كلّ كلمة في اللغة الفرنسية لها في قلبي تاريخ ، لأنها موصولة بمثات وألوف من عِذاب الذكريات .

ربًّاه ! متى تعود أيامى !

ولكن ما الذي سأجنيه من حب ليلي المريضة في العراق ؟

إن عندى من التجارب النفسانية والوجدانية ما يملاً عشرات المجلدات ، فما قيمة الغرام بهذه الحمقاء ؟

لیلی حمقاء ؟

معاذ الأدب والذوق .

أنا أعرف أن ليلى قليلة المحصول الأدبى والعقلى ، ولكن فطرتها سليمةٌ جدًّا ، وبفضل تلك الفطرة السليمة صنعتْ بقلبي ما لم تصنع حسان باريس .

وما كان يعُوزنى العلم بعد أن قضيتُ عشرين سنة فى الحياة الجامعية ، وإنما كان يعوزنى أن أتصل بروح سماوية تجلو الصدأ عن قلبي وجنانى ، وقد ردَّتنى ليلى إلى حياة الطهر والنَّبل ، فأنا اليوم من أصحاب المعانى وأرباب الأذواق ، أنا اليوم روحٌ لطيف ضيغٌ جوهره من عَبق الرحيق .

ومن الذى يصدِّق أن زكى مبارك المشاغب صار بفضل ليلى مثلا عاليًا فى اللطف والرفق ؟ من الذى يصدِّق أن زكى مبارك راضه الحبُّ بعد الجموح فصار من نماذج الذوق ؟ كانت ليلى قرأتُ فى بعض ما كتبتُ أنى ما رميتُ سهمًا فطاش .

فقالت ذات ليلة وهي غاضبة : هل تعرف أن سهمك طاش في هذه المرة ؟

فابتسمتُ وقلت : أَسَدِّد السهم مرة ثانية عساه يصيب .

وعندئذ شاع الأنس في أسارير وجهها الحزين ، ومدَّت يُمناها فقبلتُها بلهفة وشوق .

ليلَى نبيلةُ الطّبع ، ولكني أحمق .

ما الذي كان يوجب أن نختصم فنفترق ؟

كانت كلمة واحدة تكفى لتبديد ما في صدرها من الوساوس ، ولكني لسوء البخت أوغلتُ في غيابات العناد .

واليوم ماذا أصنع ؟

إن ليلي غاضبة ، ما في ذلك شكٌّ ولا ريب .

وقد طوَّفتُ بأرجاء العراق للبحث عن الشفعاء ، وآخر بلد هو الموصل ، فأين أذهب ؟ أين أذهب ؟ أين أدّهب ؟

إن خبِتُ في الموصل فلن أفلح بعد ذلك .

هذه خريطة العراق بين يدى ، وقد زرتُ من الحواضر والدساكر ما لم يزره الشريف الرضى الذى كان يهدّد خلفاء بنى العباس بأن له فى مصر أصدقاء ، وفى الخريطة قُطر يسمَّى العمارة وهو مشهور بالشعِّر والجَمَال ، ومن المؤكد أن فيه ليليات يستطعن نَقْع غليل الفؤاد بإصلاح ما بينى وبين ليلاى ، ولكن يصدنى عن زيارة العمارة شيء ، تصدُّنى الخطابات التى تلقيتُها من الصابئين هناك ، وهم يؤكدون أن فى مقدورهم أن يكتبوا لى تميمة تشفينى من حب ليلى فى مثل لمح البصر حين أشاء ، وقد علمتُ أنهم أقدر على السَّحر من صابئة بغداد ، وأنا أخشى أن أزور العمارة وأنا فى هذه الحال من اليأس فأستكتب التميمة وينتهى الحب .

أنا أعرف السبيل إلى الشفاء ، ولكني لا أريد .

وكيف أرضى أن تخرج ليلي من حياتي ؟

كيف أحرم نفسى من نعيم الشقاء ؟

كيف أقضيي ليالي محرومًا من الهُيام بليلَي بنت ليل ؟

إيش لون يصير ؟

أحبك يا ليلي ، وأحب فيك عذابي وشقائي وبلائي .

أحبك ، وأدعوك إلى الاحتراس مني .

أنت استطعت أن تقهريني على الطواف بأرجاء العراق لأبحث عن الشفعاء ، فاعلمي أنى سأقهرك على الطواف بجميع بقاع الأرض للبحث عن الشفعاء .

سنفترق يا ليلي بعد أسابيع ، وسوف تعلمين .

سأترك قلبك فى فضاء مُوحِش تعجز عن إيناسه ملايين الأرواح . أتحدَّاك يا ليلى ، أتحداك أن تفلتى من يدى وأن تسلمى من هواى . يخدعك الوهم يا لئيمة حين تظنين أنك تملكين من زمامك ما لا أملك . وسوف تعلمين عواقب هذا الخداع .

\* \* \*

أضاليل يُزجيها خيالى وأننسى إلى غابةٍ مطموسة الأنس جرداءِ أفي الحق أنى أملك من زمام ليلى ما لا تملك ؟ وهل استطاع كبار المهندسين المصريين أن يملكوا زمام دجلة أو الفرات ؟ ليلى لطيفة جدًا ، ولكنها تنفر منى ، لأن عيونى خُضر وعيونها سود . فمن هو اللئيمُ السفيهُ الذى حدَّثها بأن العيون الخضر تهيج الحيات والثعابين ؟ وهل كانت ليلى حية رقطاء حتى تخاف من عيونى ؟

أُنَّا رَجَلَ لَطِيفٌ وَأَعِدَائَى فِي مَصَرَ لَا يَزِيدُونَ عَن عَشَرَةَ آلَاف ، فَكَيْفَ تَتَخُوفَ لِيلَى من لَـُو إِنِّي ؟

سأترك الموصل وأنا محزون .

ومن سوء الطالع أن أزور الموصل بعد جفاف الأعشاب .

وأخشى أن لا يُسمح الدهر بزيارة الموصل بعد اليوم .

ومن الذي يضمن أن ترضى ليلي عنى فأرجع لزيارة العراق في الأعرام المقبلات ؟ ولكن يعزّيني أن أعرف أن ليلي لن تنساني ولن ترى وجه الصدق بعد فراقي .

\* \* \*

ما هذا ؟ ما هذا ؟

دعوةٌ من نرجس ، ودعوةً من تُماضر .

أتكون هذه الدعوات تباشير للوصول إلى الشفعاء ؟

لم يبق بيني وبين الصبح غير لحظات ، وسأنتظر ما تجود به نسمات الصباح .

هجع السامرون في الموصل وبقيتُ سهران أعدُّ النجوم وأحصى ذنوب الحب . فماذا صنعتُ في اليوم الذي ذهب إلى غير مَعاد ؟

هذا اليوم الخامس من أيامي في الموصل ، وهي أطول مدة قضيتها في البعد عن بغداد ، وأعتقد أني أخطأت التقدير ، فلو كنت قضيت مثل هذه المدة في البصرة أو في الجلة أو في النجف لكان من المؤكد أن أنجح في اجتذاب الشفعاء ، ولكن الحظرماني بمدينة فيها مشابه من بيروت ودمنهور ودمياط وأسيوط .

الموصل مدينة جميلة ، ولكن الغريب لا يصل منها إلى شيء ، وهي البلد الوحيد في العراق الذي يعيش فيه اليهود فقراء !

وجسرَ الموصل نفسه يوصى بالبخل ، فهو يكاد يحبس ماء دجلة : فلا يخلُص منه الماء إلا في خريرٍ يشبه الصوت المبحوح .

وشوارع الموصل تقفر من السابلة في مُطلّع الليل ؛ كأن المدينة تهجع عمدًا لتستعدّ لاستئناف الكفاح في الصباح .

فما عسى أن أصيب من كرم هذه المدينة ؟

إن الشح من شمائل الرجال في الموصل ، فكيف يكون النساء ؟

كيف يكون النساء وأدب العرب يوجب الشح في النساء ؟

لو كنت من رجال الاقتصاد لأثنيت على أهل الموصل فالاقتصاد هو الخُلُق الوحيد الذي ينقص العرب ، ولو كان المسلمون اختصموا في سبيل المذاهب الاقتصادية كما اختصموا في سبيل المذاهب الدينية لانغرست فيهم عواطف الحرص على الثروة فعاشوا سعداء وأقوياء .

لو كنتُ رجلاً عاقلاً لأثنيت على أهل الموصل ، ولكن الحب أضافني إلى المجانين .

لقد عرفتُ بعد فوات الوقت أنى لم أعدّ العُدّة للحب فأنا أتوسل إلى قلوب الملاح بوسائل لا تُغنى ولا تنفع ، أتوسل بالعواطف والمدامع ، وهي شيءٌ رخيصٌ في القرن العشرين ، ولو كنت أنفقتُ شبابي في جمع المال ولم أضيّعه في التعليم والتأليف لكانت إشارةٌ واحدة تكفى لتسخير من أشاء من الليليات .

ويزعجني أن أعرف أنى لن أستطيع إصلاح ما أفسدتُ من حياتي . وهل يصلح الرجل لتغيير مذاهبه في العيش بعد الأربعين ؟ لم يبق إلا أن أكتفى بالسلاح المفلول فى ميدان الحب : سلاح الغَزَل والاستبكاء . ولكن ما الموجب لهذا التحسُّر ؟

إن أصدق الناس جميعًا هو الشاعر الذي قال:

إنى امرؤ سأموتُ إن لم أَثْتَلِ

فأنا لن أخلَّد إلا في عالم الفِكر ، إن كان في الدنيا تُخلود ، وقد صانني الله تباركت أسماؤه عن الفِسق والفجور والدَّنس ، وليس لى من أهل الجمال إلا مأرب واحد هو درس الطبائع والغرائز والميول ، لأخرج من ذلك بمحصول فلسفي قد ينفع بعض النفع في إذكاء الدراسات الأدبية والفلسفية .

وخيبتي في الحب تضر من جانب وتنفع من جوانب ، فلتصنع الأقدار ما تشاء .

أكتب هذا الكلام لأوهم نفسى أنى لم أُضَيَّع في الموصل ، والمهزوم هو الذي يتفلسف ليوهم نفسه ويوهم الناس أنه من المنتصرين!

على أنى واثق بأنى لم أُضَيَّع تمام التضييع ، أليست التجارب من جملة المغانم ؟

بلَى ، هي من جملة المغانم ، وربما كانت أعظم المغانم .

وما قيمة ذلك وقد عجزتُ عن اجتذاب الشفعاء ؟

إن ليلي ستفرَّ من يدى ، إن لم تكن فرث بالفعل ، ولعلها تقضى هذه الليالي في السمر الممتع مع جاراتها الرفيقات ، ولن يطيب لها السمر إلا على حسابي ، وأنا مع ذلك :

أحبُّ التي صدَّتْ وقالت لِتربها دعيه الثريا منه أقرب من وصلى

أحب المرأة التي تشمت في حيرتي وعذابي ، وتحدّث من تعرف ومن لا تعرف بأنها حكمت على شاعر سنتريس بأن يهيم على وجهه في مجاهل العراق .

إن كان عذابي يسرّك يا ليلي فأنا ذاهب بفضل الحب إلى الجحيم .

ولكن يؤذيني خاطرٌ واحد ، فأنا أخشى أن ينتهي التجني إلى القطيعة ، وهل كان الحب إلا شجرةً مدلَّلة لا تحتمل العواصف ولا الأعاصير ؟

لقد صبر زميلي قيس بن الملوح على ليلاه ، لأنه كان يعيش في البادية ، والبادية تقلُّ فيها المفاتن والمغريات ، والشِّرك بالحب في البادية يمقته المجتمع البدوي ويعاقب عليه .

أما أنا فَحَضرتٌ له أحوالٌ وأحوال ، والغدر من أهل الحضر تُحلُق مقبول ، والأحمق في شريعة اليوم هو من يقف قلبه على هوّى واحد .

فاحرسيني يا ليلي قبل أن أضيع من يديك ، احرسيني يا محبوبتي الغالية ، احرسيني ولا تكوني حمقاء فإن السيطرة على قلب مثل قلبي غرضٌ عزيزُ المنال .

احرسيني يا ليلي وأدِّبيني بأدبك العالى .

احرسيني لتخلقي مني شاعرًا يتحدَّث عن عواطف وأهواء لا يعرفها أهل مصر ولا أهل العراق .

احرسيني لأحقق فكرة الجنون في الحب ، فالجنون في الحب هو المصدر الأصيل لعقيدة التوحيد .

احرسيني لأنظم في العام قصيدة أو قصيدتين .

احرسيني فأنا شاعر هجر الشعر لأن قلبه لم يَعد يصدِّق أن في الدنيا معانى تستحق سهر الليل في صنوع القصيد . أنا يا ليلي ، مِسكين ، مِسكين ، مِسكين .

وأتَّى مسكَّنة أبشع وأفظع من خراب القلب ؟

لقد حملتُ قلبي من أرض إلى أرض عساني أجد المواسين ، وضاعت آمالي في القاهرة والإسكندرية وليون وباريس ، لأن تلك المدائن يباع فيها الحب كما تباع الملابس ، وكان الظن وقد وصلتُ إلى العراق أن أجد حبًّا لا يشتري ولا يباع .

وحبك يا ليلي لا يشتري ولا يباع ، وهو ما أتمناه وأتشهاه .

ولكن أين أنا مما أريد ؟

كنتُ أنشد:

إذا كان هذا الدمع يجرى صبابةً على غير ليلي فهو دمعٌ مضيَّعُ

ودمعى لا يجري على غير ليلي فهو غير مضيَّعُ .

ولكنى أشعر بأنى في هوى ليلي مضيَّع .

ما الذي كان يوجب أن أشهد ما شهدت اليوم في الموصل ؟

وما قيمة الحبيب الذي يحتاج إلى شفيع ؟

ما قيمة الحبيب الذي لا يكون أحنَّ عليك من قلبك ؟

ما قيمة الحبيب الذي لا يكون أساك أوجع عليه من أساه ؟

ما قيمة الحبيب الذي يعذبك ليعلن عن جماله الفاني ؟

إن المحب في جميع أحواله أنفَس من المحبوب ، لأن المحب يقدِّم عواطف صيغت من الرفق والحنان ، أما المحبوب فلا يقدم غير أزهار سريعة الذبول .

وما كان يهمنى أن أظفر من ليلى بالمتاع التافه الذى يظفر به من يقضى ليله فى مخاصرة الملاح .

وإنما كان يهمني أن يكون لها قلب .

وهل شقيتُ إلا في البحث عن محبوب له قلب ؟

إن التقينا يا ليلي ... و الأحياء قد يتلاقون ... فسأحدثك بالتفصيل عما عانيت في هذا اليوم .

وإليك يا معبودتي جُملة الحديث .

خرجتُ في الصباح لزيارة نرجس وتُماضر ، فماذا رأيت ؟

قادني رفيقي إلى بيت نرجس .

فكيف رأيت نرجس ؟

دخلتُ عليَّ طفلةً وهي تقول :

\_ إيش لون ليلي ؟

\_\_ بخير وعافية ، يا طفلتي الغالية ، وما اسمك يا حُلوة ؟

ـــ اسمى نرجس .

آلمتني هذه الألعوبة الموصلية ، وهل تستطيع طفلة في سن السابعة أن تصلح ما بيني وبين ا امرأة في سن الأربعين ؟

إن الرجل قد يتفق مع امرأة في غير سنه ، وربما كان الأوفق أن يكون الرجل والمرأة في سنين مختلفتين ، وهل يتفق الرجل مع المرأة إلا في حال الاختلاف في الجسم والعقل ؟

ذلك درس تعلمته في باريس يوم كنتُ أدرس أحوال العشاق ، فقد كنت أرى الصفاء لا يتم إلا بين امرأة قصيرة ورجل طويل ، أو بالعكس ، وكنت أرى العاشقين من جنسين مختلفين يأتلفان أكثر مما يأتلف العاشقان من جنس واحد ، وكذلك أحب ليلى المريضة في العراق أكثر مما أحب ليلى المريضة في الزمالك أو ليلى الصحيحة في حُلوان ، وإن لم يكن الاختلاف إلا في بُعد الدارين .

الرجل والمرأة يتفقان مع اختلاف الأسنان .

ولكن المرأة لا تتفق مع المرأة إلا إذا اقتربت الأسنان .

فكيف تصلُّح طفلةٌ في سن السابعة لإصلاح امرأة في سن الأربعين ؟

ولكن لا بأس بما وقع ، فنرجس تشبه كريمة ، تشبهها في السذاجة ، وحلاوة الطبع ، وتشبهها في الحنان .

كانت ابنتى كريمة \_ بارك الله فى حياتها الغالية \_ تلقانى حين أدخل البيت بأرق مظاهر العطف والرفق ، وكذلك فعلت نرجس فهجمت على بالعناق والتقبيل ، وسألتنى أن أنقلها إلى أبيها فى بغداد .

سأنقلك يا حُلوة إلى بغداد .

وقُدِّمت المائدة فلم أنل منها غير قليل ، لأني استيأست من و جود الشفعاء .

والطعام لا يسوغ في حَلَّق الموجّع الحزين .

\_ ما هذه الألعوبة يا رفيقي ؟

\_\_ ليست ألعوبة ، وإنما أردت أن أريك عُذُوبة الأطفال في الموصل ، وسينشرح صدرك حين ترى تُماضر ، وبفضل براعتها في الحديث ستصل إلى قلب ليلاك .

\* \* \*

لأهل تماضر مكان في ظاهر المدينة يستقبلون فيه الضيفان على الطريقة البدوية ، وإليه قصدنا بعد الغُروب .

دخلنا في مكان تحيط به مرابط الخيل ، مكان جذّاب يواجه السماء في ليالي الصيف . وجاءت تماضر وهي تقول :

كيف حال ليلاك ، يا مولاى ؟

فالتفتُّ فإذا صبيَّةٌ عَذْبَةٌ في الثانية عشرة ، مشرقة الوجه مصقولة الجبين .

وجلستْ تماضر تطارحني الأشعار والأحاديث .

ومُدَّ السماط فأكلنا جميعًا بشهيَّة .

وعند انصرام الهزيع الأول من الليل التفتُّ إلى أبيها وقلتُ : هل في بينك أن تصحبنا إلى بغداد ؟ أم ترى أن تترك تماضر في رعايتي ؟

فابتسم وقال : إن تماضر أصغر من أن تسوس امرأةً تقيم في بغداد !!

\* \* \*

أنا أعرف مصيرى في الحب .

ولكن المهم أن أرجع سليما إلى بغداد .

وأهمُّ من ذلك أن أرَّجع سليماً إلى القاهرة ، فقد يخيَّل إلى أنى سأموت في العراق.

وهل أنسى كيف قطعت الطريق من بغداد إلى كركوك ؟

قضيت مدة طويلة في القطار وأنا أهتف بهذا البيت .

إذا شاب الغـرابُ رأيت أهلى وصار القارُ كاللبن الحليب

وإنما كان ذلك لأنى ظلمت نفسى فى العراق ، فقد قضيت الشهور الطوال وأنا مُرهف الأعصاب والحواس ، وما مر نهار ولا ليل بدون محاولات ومصاولات ، ولا انقضى أسبوع بدون متاعب أسجلها فى الجرائد والمجلات ، وما كان يجب على شيءٌ من ذلك ، ولكنى توهمتُ أنى مسئول عن إيقاظ الحياة الأدبية فى العراق .

وهل أنسى المسافة بين كركوك والموصل ؟

إن الطريق مقيَّر بين هاتين المدينتين ، ولكنه مزعجٌ بسبب ما فيه من الوِهاد والنَّجاد ، والسياراتُ التي تنقل الركاب في ذلك الطريق محطَّمةٌ بالية ، فهي تعلو وتسقط ثم تعلو وتسقط ، حتى لتكاد تمزُّق الأحشاء .

وِالله يعلم كيف أرجع بعافية إلى بغداد !

أيتها الموصل !

صدق من سمّاك حدباء!

سأفارق الموصل في الصباح ، ولكني لن أفارقها إلا بالدمع .

سأفارق فيها روحًا شفّافًا يُعرف كيف يكون أنس الروح بالروح .

سأفارق فيها روحًا لو أطعتهُ لدخلتُ قبل الميعاد إلى فردوس الصفاء .

فهل يعرف ذلك الروح أني سأشتاق إليه ؟

هل يعرف ذلك الروح أنى ظلمت نفسى بالكتمان ليجهل أنى أهواه ؟

وأين ذلك الروح ؟

ستُبدُّل الأرض غير الأرض والسموات قبل أن تعرف الملائكة مقرَّ ذلك الروح.

فإن لم يكن لدُّ من التعريف بملامحه السامية فأنا أصرّح بأنه روحانيةٌ عُلُويّة تفيض على أزهار الموصل بالعِطر والأريج .

أيها الروح النبيل .

أغلب الظن أني سأرحل عن الموصل قبل أن أراك .

فإن فاتنى أن أسأل عنك فلا تعتِبُ ولا تَغضَبُ ، فما لى قدرةٌ على مواجهتك يوم الرحيل .

أيها الروح النبيل .

تذكّر أنى كُلِّفت تبليغ التحية إلى سجن الموصل ، لأنه كان آوَى روحًا أنِستُ به فى بغداد ، ثم فاتنى أن أزور ذلك السجن غير مسئول يوم ثم فاتنى أن أزور ذلك السجن غير مسئول يوم تفكر فى المحب الذى زار الموصل ليرى الأزهار فى خديك قبل أن يراها فى الرياض .

أيها الروح النبيل .

تذكُّر أن في عنقك أمانةً غالية هي أن تحب مصر كما أحبُّ العراق.

وسلام الله والحب على مصر والعراق .

ربَّاه !

لِمَ وهبتني هذا القلب الحنَّان ؟!

### 47

اليوم يوم الدموع ، دموع الرفق والحنان . اليوم يوم الدموع ، دموع الرفق والحنان . اليوم يوم الدموع ، دموع الرفق والحنان .

رجعتُ من الموصل حيران ، و لم يخفَّ كربى برؤية الصديق الذى انتظرنى على محطة الباب الشرقى والذى ألحّ وألغّ في أن أمرَّ على الأسرة البابلية بحجة أنها تنتظر أن أتناول عندها العشاء ، وكان يهمنى أن أمرَّ على ذلك البيت لأرى الغادة السمراء التي عَنَاها من يقول :

يا امّ العباية زينه عَبَايِكُ يا سَمْرا هوايَه زينه صفاتِكُ الغادة النّحلوة الْعَذبة الملثوغة الراء التي تغار من ليلي ومن ظمياء وكيف أمرّ على ذلك البيت والغبارُ فوق ثيابي والسوادُ فوق فؤادى ! ما أشد شوقى إلى ذلك البيت !

كنت أزوره على غفلة فأرى الأطفال قد ناموا قبل غياب التثبُّفق .

وكنت حين أزوره على موعد أرى الأطفال ينتظرون قُدومي إلى نِصف الليل.

فهل يعرف عبد السلام أن له أخا في بغداد ؟

هل يعرف عبد السلام أن في بغداد طفلا يقع على صدرى ويقبِّلني بحرارة وشوق ، كاكان يقع على صدرى ويقبِّلني بحرارة وشوق ؟

متى أراك يا عبد السلام ؟ متى أراك ؟

ولماذا ينتظر الأطفال قدومي إلى نصف الليل وكانوا ينامون قبل غياب الشُّفِّق؟

تلك عاطفة تلقُّوها عن السيدة النبيلة التي كانت تقدِّم إلى العَشاء مهما تأخرت ، فإذا حلفتُ لها أنى تعشيَّتُ لم يقنعها ذلك وهتفتْ تقول :

# « ما أقدِر ، أغاتى »

كنت أصل إلى تلك الدار بعد اجتياز دُرُوب وعطفات يأنس بجفوتها قلبى ، فأنا أعرف أن سكان تلك المحلات الجافية قاوموا الحوادث والخطوب ، واستطاعوا أن يحفظوا لأنفسهم وجودًا ملحوظًا بالرغم من تصاريف الزمان .

وأنا أحب تلك الدار الجافية ، ففي أمثالها من دور بغداد والبصرة والنجف والموصل تُحلِقتُ

عواطف وأحاسيس وأهواء ، وفى أمثالها من دور الحِلة وكربلاء نبغ شعراء وصفوا الحب والليل .

> كل شيء في العراق رقيق إلا قلب ليلي . غَضبةُ الله عليك يا ليلي وعلى الحب !

\*\* \* \*

ركبتُ عربة ومضيتُ إلى منزلى بالرغم من اللطف الذى كان ينتظرنى فى تلك الدار ، وما كدت آوى إلى سريرى حتى غلبنى النوم ؛ وليته كان نوم الموت فقد كدّرت ليلى حياتى !

استيقظتُ مع الشروق ، استيقظت مهمومًا تعبان .

وخطوتُ إلى الحمَّامُ عسانى أجدِّد نشاطى فرأيت خلفُ النافذة حمامتين تشتجران شِجارًا كلَّه رِفْقٌ وعطف : كانتا تقتتلان بالأجنحة والمناقير قتالاً طريفًا لم أشهد مثله من قبل . ليت حظى مع ليلى كان شبيهًا بحظ هذين الأليفَيْنِ المتخاصمَيْن !

\* \* \*

وقضيتُ ساعات الصباح في تصحيح ما تأخر تصحيحه من فروض الطلبة بدار المعلمين العالية ، وفي الساعة العاشرة خرجتُ لأروِّح عن نفسي بشهود الغادين والرائحين في جادَّة الرشيد ، فوقع بصرى على جماعة مطربشين جاءوا حديثًا من القاهزة ليقوموا ببعض الخدمات لشركة مصر للطيران ، وهم يبحثون عن مكان يحوِّلون فيه النقود المصرية إلى نقود عراقية ، فخرجت فقدتُهم إلى بنك إيسترن ، ثم تبين أن هذا البنك لا يشغل نفسه بأمثال هذه العملية ، فخرجت معهم لأبحث عن مكان آخر تصرف فيه النقود .

وعلى باب البنك وقعت الواقعة :

فقد رأيت فتاة فينانة الجسم تواجهني بعينين دامعتين وهي تقول:

أما تعرف يا دكتور أن أبى مات فى مثل هذا اليوم ؟

ورجعت إلى نفسى فى مثل لمح البصر فعرفت أن أبى رحمه الله كان مات فى مثل ذلك اليوم. وانطلقتُ معها إلى رحاب البنك بدون أن أشعر أنى تركت جماعة من المصريين الضالين فى بغداد!

\* \* \*

وقفت الفتاة تبكى ، ووقفتُ أبكي .

هى تبكى على أبيها وأنا أبكى على أبى وعلى حظى الأسود فى هوّى ليلّى . ونظرتُ فرأيتُ الحزن أنسى الفتاة واجبها فى مراعاة الأدب اللائق فسقطَ عن جسمها الفينان بعضُ النَّصيِف ، وجُنَّ جنوني لذلك المنظر الأُخَّاذِ فرقَّ إحساسي وطاب بكائي ، وراع الفتاة أن يسعدها دمعي فانتقلتُ من البكاء إلى الشهيق .

وماذا أملك في مواساة تلك الفتاة ؟

كنت أقبِّل يدها مرة ، وذراعيها مرتين ، وجبينها مرات .

وكان العراقيون القَساةَ القلوب يرون هذا المشهد ، فلا يعترضون .

ومن ذا الذي يعترض على رجل باكٍ يقبِّل فتاةً باكية ؟

واستمرت هذه المأساة الرائعة ساعتين .

وخرجنا من البنك وأهل بغداد يحسبونها ليلاى ولو كان لليلي قلبٌ مثل قلب تلك الفتاة لعرفتُ نعيم الوجود .

وفى الميدان الذي يواجه الشُّورجه وجادّة الرشيد وشارع السموءل ، في الميدان الذي يسمى ميدان الساعة جذبتُ تلك الفتاة إلى صدري وقلتُ :

ـــ اسمعى ، إن المرأة أجمل ما تكون وهي حزينة .

وعرفتْ أني سأقبِّلها علانيةً أمام الشرطي وأمام الجمهور فصر حَتْ :

\_ أتحسب أننا في باريس ؟

وما هي إلا نحة حتى عرفت أننا في بغداد التي سبقت باريس إلى الحرية الشخصية بأزمان! قبَّلتُ الفتاة من خديها. قبلتين عميقتين وشربتُ ما على خديها من دموع.

وما أعذبَ مُلُوحة الدمع في خدود الملاح!

أنا في بغداد ؟

أنا في باريس ؟

لا أعرف بالضبط أين كنتُ حين شربتُ دموع تلك الباكية السمراء على عيون أهل بغداد .

### \* \* \*

كان فى نيتى أن أتغدى بعد ذلك ، ثم رأيت الجوع ذهب إلى غير رجعة ، فمضيت إلى منزلى أناجى خيال ما ظفرتُ به فى ذلك اليوم .

وما كدتُ أستقر في المنزل لحظات حتى سمعت طرقًا على الباب ، وما كان من عادتى أن أفتح الباب للطارقين ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن لأهل بغداد عادة جميلة هي السؤال عن ضيوفهم من وقت إلى وقت ، وهذه العادة على جمالها لا توافقني لأنها تضيع أوقات فراغي وتشغلني عن البحث والتأليف ، وليس في حياتي شيءٌ مُثمِرٌ غير الغرام بالبحث والتأليف . ولكن الأنامل التي تطرق الباب هذه المرة تذكر بأنامل ظمياء ، وقد اشتقت إلى ظمياء التي

طردتُها من بيتي بعنف ، وكنت في ذلك من الظالمين .

\* \* \*

خائن !

خائن !

خائن!

ذلك ما سمعتُه حين فتحت الباب .

والصوتُ في هذه المرة صوت ليلي لا صوت ظمياء .

\* \* \*

هذه ليلي في منزلي ، فماذا أصنع ؟ ليتني أعرف ماذا أصنع !

\* \* \*

مضينا صامتَيْن إلى غرفة المكتب فجلستْ على أريكة وجلستُ على أريكة .

كنت لحظتئذٍ فى دَشُداشة ، دشداشة مصرية تسمى فى بلدنا جَلْبِيَّة ، وقد هممتُ بارتداء الردنجوت لأصلح لمحادثة ليلى ، ولكنها أشارت إلى أنها تحب أن ترانى كذلك ، فسمعتُ وأطعتُ .

- ــ خائن ، خائن ، خائن !!!
  - \_ أنا ؟ أنا خائن ؟
- \_ إذن ما هذا الذي يتحدث به أهل بغداد ؟
  - ـــ وماذا يقول أهل بغداد ؟
- ــ يقولون : إنك ناجيت فتاةً في البنك ساعتين كاملتين ؟
  - ـــ هى فتاة حزينة مات أبوها فى مثل هذا اليوم .
- ـــ وهل أنت مسئول عن مواساة كل فتاة تبكى أباها في هذا اليوم أو غير هذا اليوم ؟
  - ــ أؤكد لمولاتي أنها فتاة طاهرة القلب .
    - \_ ولكنك لست طاهر القلب .
  - ــ عفا الله عنكِ يا ليلي ، ألمثلي يوجُّه هذا الملام العنيف ؟
    - ــ أنا أعرف أسرارك ، فهذه فتاة كُردية ...
      - ــ ليست كُردية .
        - ـــ هي كردية .
  - وماذا تصنعين إذا كان هواى عند الكرديات المليحات ؟

( ليلي المريضة في العراق )

- \_ لك هوًى في العراق غير هواى ؟
  - ـــ ومن قال إني أهواك ؟
  - \_ أنت لا تهواني يا دكتور!
    - ـــ لا أهواكِ .
    - \_ لا تهوانی ؟
    - ـــ لا أهواكِ .
- ــ لا تهواني ؟ لا تهواني ؟ لا تهواني ؟
- \_\_ ومن أُهوَى يا ليلى إذا كنت لا أهواك ؟ سلِى عنى نُجوم الليل ، سلِى القمر ، سلِى السَّحر ، سلِى منارات بغداد ، سلى نخلات البصرة ، سلى سمكات الفرات ، سلى الأرض الصَّماء التى يدوسها العشاق بالكرادة والأعظمية والكاظمية ، سلى العيون الشَّهْل والعيون السُّود بأرجاء العراق ، سلى الصابئين في بغداد وفي العِمارة ، سليهم فقد اقترحوا أن يكتبوا لى تميمة أنجو بها من هواك ، نعم كتب إلى الصابئون في بغداد وفي العمارة مرة ومرتين ومرات ، واقترحوا أن يكتبوا لى بالمجان تميمة شافية أنجو بها إلى الأبد من هواك العَصُوف ، فأبيتُ كل الإباء ، وكيف أرضَى النجاة من هواك يا ليلى ؟ كيف ؟ كيف ؟
  - \_\_ تحبنی ؟
  - \_ أبغضك أشد البغض ، أتذكرين ما وقع منك منذ أيام ؟
    - ــ وما الذي كان وقع ؟
- \_\_ دخلتُ عليكِ على حين غفلة وأنتِ في شِعار رقيق يُفصح عن تقاسيم جسمك الجميل ، فنفرتِ كالظبية المذعورة ولبستِ العباءة ، يا لئيمة ، فلما رجو تكِ أن تظلى بلبسة المتفضل قلت بعبارة صارمة « إيش لون يصير ؟ » فما كان ضرَّك يا لئيمة لو بقيتِ أمام عيني لحظة أو لحظتين في ذلك الشعار الرقيق ؟
  - \_ أما آن أن تعقل يا فاجر ؟
    - \_ أنت الفاجرة!
  - \_ أهذه أخلاق الأطباء في مصر ؟
  - ــ انتهى عهد الطب ، وجاء عهد الجنون .
    - \_ وماذا تريد ؟
  - \_ أريد أن أعرف ماذا جاء بك في هذه الساعة ؟
    - \_ جئتُ أسأل عن صباباتك في بغداد .
      - \_ ليس لي صباباتٌ في بغداد .

- ــ والتقبيلُ علانيةً في البنك وفي ميدان الساعة ؟
- ــ هو علامة عطف على فتاة مات أبوها في مثل هذا اليوم .
- ــ وهل تعرف يا فاجر أن ليلاك مات أبوها وماتت أمها في مثل هذا اليوم ؟

\* \* \*

أخذتْ ليلي تبكى بكاءً أحرَّ من بكاء الأطفال ، وكانت تنتظر ـــ ولا ريب ـــ أن أشرب ، موعها كما شربتُ دموع الباكية السمراء .

ولكنى تخوفتُ العواقب ، وأنا أعْقِل في بعض الأحيان .

- \_ من أى صخرة قُدَّ قلبك يا دكتور ؟
- \_\_ إن قلبي قُدَّ من الجلاميد التي صييعٌ منها قلبك الرقيق!
  - \_ وما الذي أنكرتَ على حتى تهمني بالقساوة ؟
- \_\_ يسوعُوني أن لا أظفر منك بما يظفر به الكلاب من ساداتهم ، فالكلب يعبر عن عواطفه باللحس والعض .
  - \_\_ تريد أن تلحسني و تعضني ؟
  - \_ أريد أن ألتهمك مرةً واحدة ليصير كيانُك كلُّه نقطة من دمى .
    - \_\_ ثم ماذا ؟
    - \_\_ ثم أصير أشعر الشعراء .
    - \_ كُنْ إن شئت أشعر الشعراء .

\* \* \*

كنتُ أستطيع أن أفترس ليلي في ذلك اليوم.

كنتُ أستطيع .

كنت أستطيع .

ولكني خشيتُ أن تراني ليلي حيوانًا كسائر أنواع الحيوان.

خَشْيَتُ أَنْ يَكُونَ مَا بَيْنِي وَبِينَ لِيلِي مُتْعَةً حِسِّية تُشْبِهِ مَا كَانَ بِينِ آدم وحوَّاء .

خشيتُ أن نعود إلى سيرة الحيوان الجهول الذي تمثل في فتنة قابيل وهابيل .

خشيتُ أن ألوِّث تاريخي في العراق بلحظةٍ أثيمة تلاحقني آثارها السود حيث توجهت.

خشيتُ أن أوذِي سُمعة مصر في العراق . وكانت ليلي خليقةً بأن تغفر ذنوبي ، وتستر عيوبي ، لو جهلتُ . ولكن عزّ عليّ أن أعرِّضها لهذا الاختبار الأليم

\* \* \*

- ـــ دكتور .
- \_ مولاتي !
- ـــ ماذا ترید منی .
- ـــ وماذا تريدين مني ؟
- ــ أريد أن تصير سيّد الشعراء.
- صرت بهذا العطف سيد الشعراء .
  - ــ بقى أن تصير سيّد ليلى .
    - ــ أنا عبد ليلي .
    - ـــ والعبد يطيع مولاه .
  - \_ الأدب أفضل من الامتثال
  - \_ الأمتثال أفضل من الأدب .
  - \_ الأدب أفضل من الامتثال .
- ــ الامتثال هو في جوهره أدبُّ رائع ، ولكنك أحمق وجهول .
  - ــ أنتِ الجاهلة وأنتِ الحمقاء .
- وفى أقل من لمح البصر خرجتْ ليلي وتركتني لهمومي وأحزاني .

لقد كنتُ في مصر شقيًّا فما الذي مستَجْنِين يا بغدادُ من وصل إشقائي

وقفتُ بالرُّستمية منذ أيام ألقى قصيدة :

« من جحيم الظلم في القاهرة إلى سعير الوجد في بغداد »

وقد طرب لها أعضاء « نادى القلم » وصرح معالى الرئيس بأنها من غرائب الشعر . الحديث . وفي تلك القصيدة هذا البيت :

أبغدادُ هذا آخر العهد فاذكرى مدامعَ مفطورِ على الحب بكَّاءِ وقد التفت الدكتور فؤاد عقراوى وكيل دار المعلمين العالية لمُغزَى هذا البيت فأسرَّ في أذنى بعد أن فرغتُ من إنشاد القصيدة : لماذا تقول هذا آخر العهد ؟

فقلت : هذا من تجنِّى المحبين ، والمحبون يهددون بالقطيعة فى كل وقت ليستثيروا عطف الأحباب .

والواقع أنى لم أرد غير التخلص من ذلك العَتْب الرقيق الذى يصدر من زميل كريم كانت أيامي في صحبته من أيام السُّعود .

الواقع المؤلم أنى سأفارق بغداد ، سأفارقها باكيًا كما قلتُ لزملائى بكلية الحقوق منذ أيام . ولهذا الفراق أسباب يجب تدوينها في هذه المذكرات :

لم يكن فى نيتى أن حضر لحدمة العلم بالعراق فى هذه السنة بالذات ، فقد كان بينى وبين وزارة المعارف المصرية حساب يجب تصفيته ، وهو حساب بسيط ولكن عقّده الإهمال ، كنتُ رجوت أن أظفر بترقية بعد الدكتوراه الثالثة التى نلتها من الجامعة المصرية ، الدكتوراه التى نلتها من كلية الآداب البخيلة الشحيحة الضنينة التى لم تمنح إجازة الدكتوراه فى مدى اثنى عشر عامًا لغير رجلين اثنين : هما عبد الوهاب عزام وزكى مبارك ، كنت رجوت أن أنتفع بهذه الدكتوراه التى ظفرتُ بها بعد كفاح دام أكثر من سبع سنين فى إعداد كتاب و التصوف الإسلامى » .

و لما كُلمنى الأستاذ فهيم بك في السفر إلى العراق ترددت ثم اعتذرت لأرتب شؤوني في وزارة المعارف ، ولكني بعد ذلك تلقيت خطابًا من المفوضية العراقية يقول فيه نائب القنصل:



القسم: ۲۰۰۷ / ۱۹۲۷ الخارج: ۷ اکتوبوز ۱۹۲۷

## حضرة الاستاذ الدكتور زكسيس بمسارك المحترم

تحية واحتراما يسمسري جمد الوتفسسلتم بنهارة الطرفيسة بالرب فرصسة لديكم للبحث في مسألة انتدابكم للتدريس العراق بناء علي شدة رفيسة وزارة الحارف العراقيسة في ذلك وتفسسلوا بقبول فائق نحياتي ووافر احترابي المرابي المراب

رومير ناعب القنصـــل بالمعوضة العلكة العراقية

فكان من الأدب والذوق أن أجيب هذه الدعوة الكريمة الصادرة من أمة عربية لها في خدمة العلم والحضارة ماض مجيد .

وكان مفهومًا عندَى أن وزارة المعارف المصرية ستُنجِز ما وعدتْ من إنصافي وأنا بعيدٌ لتشجعني على الاطمئنان إلى عملي بالعراق .

ثم عرفتُ مع الأسف أن ما رجوته من وزارة المعارف لم يتحقق وأن قرارًا صدر في اليوم الحادي عشر من نيسان يرجىء تقدير الدكتوراه الجديدة إلى أن أطبع الرسالة التي قدمتها للامتحان ، وهذا القرار استند إلى كلمة في ذيل الخطاب الذي تلقيته من عميد كلية الأداب : الخطاب الذي سجل فيه أن مجلس الجامعة المصرية منحني إجازة الدكتوراه برتبة الشرف . والدكتور طه حسين يلاحقني بكرمه ويره حيثها توجهت ، حفظه الله ورعاه ! وما هي الكلمة التي ذيّل بها سعادة العميد خطابه الكريم ؟ هي كلمة تنص على أن الجامعة لا تسلمني الإجازة إلا بعد أن أقدم إليها مجمسين نسخة هي كلمة تنص على أن الجامعة لا تسلمني الإجازة إلا بعد أن أقدم إليها مجمسين نسخة

مطبوعة من رسالة الامتحان .

فهل معنى ذلك أن الامتحان معلَّقَ على تقديم تلك النسخ وإن أعلنت نتيجة الفوز في الجريدة الرسمية ؟

أعترف بأن الجامعة على حق في وضع هذا القيد لأنها تريد أن تسوق أبناءها إلى ميادين النشر والتأليف ، وهي في ذلك مسبوقة بالجامعات الأوربية التي توجب طبع رسائل الدكتوراه قبل الامتحان .

ولكن الحال هنا غير الحال هناك .

والجامعة المصرية راعت ذلك فأباحت أن يؤدَّى الامتحان قبل طبع الرسائل ، وهى بالتأكيد يسرُّها أن يلقَى أبناؤها خير الجزاء على جهودهم فى تأليف الرسائل التي لا تصلُّح لامتحان الدكتوراه إلا إذا ثبت أنها تؤدى للعلم فائدة محققة ، وقد استطعت بحمد الله أن أظفر بهذه الشهادة من الجامعة المصرية .

لو كنت أعلم الغيب لصنعتُ غير الذى صنعت ، فأنا الذى قدمتُ بيدى خطاب العميد إلى وزارة المعارف وفيه ذلك النص ، وكان في مقدورى أن آخذ من الكلية شهادة بالدكتوراه الجديدة ، فقد صرح العميد بأن ذلك ممكن بعد حوار دار حول الموضوع نفسه في منزل سعادة الأستاذ محمود بسيوني يوم جمع بيننا بمحضر عمداء الكليات وأساتذة الامتحان ليزيل ما كان وقع بيني وبين الدكتور ظه من جفاء دام بضع سنين .

لو كنت أعلم الغيب لأخذت تلك الشهادة من الكلية وأرحتُ نفسى من الخطاب المقيَّد الذي بَنَت الوزارةُ على أساسهِ قرارَها اللطيف في نيسان شهر الزيادة والنقصان!

وهل كان يخطر ببالى أن ألقى هذا «اللطف » من وزارة المعارف التى أوفدتنى إلى العراق ؟ إننى آخذ مرتبى من الحكومة العراقية ، وترقيتى لا تعود على الحكومة المصرية إلا بغُرْم ِ ضئيل هو فرق المكافأة التى تمنحها لمن توفدهم لمهمات علمية .

وحالى فى مصر حالٌ عجيب فقد عشت دهرى مظلومًا وكان الظنّ أن يخف الظلم أو يزول بعد أن انتزعتُ تلك الدكتوراه من أنياب الأسود .

وكان الظن أيضًا أن يكون نجاحى فى العراق تزكيةً جديدة تنفعنى عند وزارة المعارف المصرية .

فما هذه المضجرات التي تواجهني في كل يوم ؟

إن الرسالة التي نلت بها الدكتوراه الجديدة كلفتني أموالاً كثيرة حين أعددت منها خمس نسخ خطية ، فكيف أطبعها وأنا فقير الجيب ؟ ومن هو الناشر الذي يُقدم على طبع كتاب « التصوف الاسلامي » وفيه مئات ومئات من الصفحات ؟

وهل أستطيع أن أطلب معونة الجامعة المصرية على طبع هذه الرسالة وهى التي خذلتنى فى سنة ١٩٣٠ حين رجوتها أن تقرضنى مئة دينار قرضًا حسنًا لأطبع الرسالة التي أقدمها إلى جامعة باريس ؟

لقد استنجدتُ يومئذ بمدير الجامعة وعميد كلية الآداب فلم يستجب مجيب ، مع أن الجامعة المصرية كانت في ذلك العهد تعطى المئات بسخاء للمحاضرين الذين يمرون بمصر مرور الطيف !

طافت برأسي هذه الخواطر السود بعد أن أجبتُ دعوة المفوضية المصرية في بغداد لتُطلعني على ما قررته وزارة المعارف بالقاهرة ، ومنه عرفت أن مصيرى معلَّق على طبع كتـاب « التصوف الإسلامي » .

فما الذي أصنع ؟

إن مكانى فى بغداد محفوظ لو أردتُ ، فقد نجانى الله من المكاره التى يتعرض لها بعض الناس فى العراق ، وكفاحى فى خدمة الحياة الأدبية قابلَه العراقيون بالإعجاب ، وجوَّ العراق أذكى نشاطى وأوحى إلى قلمى ألوانًا كثيرة من الصور الشعرية ، وما أشعر بالضجر إلا فى حالين اثنين : بلائى بحب ليلى ، وشوقى إلى أبنائى .

أما حب ليلى فَخطْبُه سَهْل ، لأنى أستطيع التخلص منه حين أشاء بتميمة يكتبها أحد الصابئين .

وأبنائي يمكن استقدامهم إلى بغداد .

ولكنى مع ذلك أشعر بأن حياتى ستظل مكدَّرة ما دام كتاب التصوف الإسلامى محبوسًا بين جدران الجامعة المصرية .

متى يُطبع هذا الكتاب ؟ متى يطبع ؟ متى يطبع ؟

إن أصول هذا الكتاب نجَّت بيتي من الحريق بضع سنين : فقد كنت لا آوى إلى فراشي إلا بعد أن أتعقب أعقاب السجائر لئلا تمتد شرارة فتحرق أصول ذلك الكتاب الذي بدَّد قوتي و سحق شبابي .

وتزيد قيمة هذا الكتاب في نظرى كلما تذكرت أنه محصول أعوام طوال انتفعت فيها بآراء الأساتذة الكبار في الجامعة المصرية وجامعة باريس .

وهل أنسى أنني انتزعت به إجازة الدكتوراه من كلية الآداب وأنا في خصومة عنيفة مع عميد كلية الآداب ؟

هل أنسى أنه كان الشاهد على أن أحجار الجامعة المصرية قد تنطق ؟

إن دار المعلمين العالية تسألني عن مناهج العام المقبل وتطلب رأيي في تجديد العقد ، فما الذي أصنع ؟

ليتني أبقي في بغداد طول حياتي !

ليت ثم ليت ، وهل ينفع شيئًا ليت ؟

يجب أن يُطبَع كتاب التصوف الإسلامي لأنال الترقية المشودة فى وزارة المعارف المصرية . يجب أن يطبع كتاب التصوف الإسلامي ليرى النور قبل أن أموت .

وفى سبيل كتاب التصوف الإسلامي أقدم الجواب الآتى إلى إدارة المعهد الذي أظلني . ورعاني :

حضرة الأستاذ وكيل دار المعلمين العالية .

« أقدم إليك أصدق التحيات ، وأذكر أنك تلطفت فكتبت تسألني عن استعدادى لم العلم المعلمية والأدبية في العام المقبل ، وأجيب بأن نسيم الحياة العلمية والأدبية في هذا المعهد العالى خليق بأن يجذبني إلى بلدكم الطيب الجميل .

ولكنى لا أكتمك أن عندى مشروعًا أدبيا سيحرمنى التشرف بصحبتكم فى العام المقبل ، وهو طبع كتاب ( التصوف الإسلامى ) الذى نلت به الدكتوراه فى الفلسفة من الجامعة المصرية برتبة الشرف ، وطبع هذا الكتاب لا يتيسر فى بغداد لأسباب فنية ، وتأجيل طبعه يزعجنى ، لأنى أراه أعظم عمل قمت ، به فى حياتى ، وأحب أن يرى النور قبل أن أموت . وإنما اقتصرت على هذا السبب فى تخلفى عن مواصلة العمل بدار المعلمين العالية لأنه سبب علمي تقدره أنت ويقدره العراق الذى يعرف قيمة الحرص على آثار العقول .

وأؤكد لك ، أيها الزميل الكريم ، أنى أشعر شعورًا صادقًا بأنى مقبلٌ على تضحية خطيرة في سبيل ذلك الكتاب : هي الحرمان من الجوّ الأدبى الذي تنسمتُ هواءه في صحبتكم وصحبة الزملاء الأماجد الذين أحاطوني بأشرف معانى الوداد ، ولو شئتُ لنصصت على مودة الدكتور فاضل الجمالي الذي احتمل معنا مشاق الكفاح في رفع قواعد دار المعلمين العالية ، وكان اشتراكه في التدريس من أشرف معانى الصدق في الجهاد .

أما تلاميذى فليس بينى وبينهم ما يوجب العتاب ، فقد قدَّمتُ إليهم جميع ما أملك من المعارف الأدبية والعلمية والفلسفية ، وسيصيرون بإذن الله من أشرف خدام العراق ، وإن كان فيهم من يعتب أو يلوم لأنى أثقلت كاهله بالواجبات فسيعرف بعد حين أن الرجل لا يذوق معنى السعادة إلا بإقذاء العينين تحت ضوء المصباح .

ذلك اعتذارى أقدمه إليك ، أيها الزميل الكريم ، وليتك تعرف كيف أفارق بلدًا يكون فيه وزير المعارف شاعرًا مثل معالى الأستاذ محمد رضا الشبيبي ، ويكون فيه مدير المعارف العام أديبًا مثل سعادة الأستاذ طه الراوى .

جعلني الله وإياكم من نُحدّام العلوم والآداب والفنون ، والسلام :

من المخلص محمد زكى عبد السلام مبارك

\* \* \*

تلقَّى الدكتور عقراوى هذا الخطاب بالدهشة والاستغراب ، وأخذ يناقش العذر الذى سجلته في الخطاب وقد عجب من أن يكون طبع كتاب التصوف الإسلامي موجبًا لأن أترك عملى في بغداد مع أن أكثر العراقيين يطبعون مؤلفاتهم في القاهرة بدون أن يجشمهم ذلك ترك أعمالهم في العراق .

وكانت حجتي ضعيفة في مناقشة هذا الزميل العزيز الذي أصفاني أصدق الوداد .

وكانت هناك حجة مقبولة ، ولكنني طويتها عنه ، وهل يستطيع رجلٌ مثلي أن يغتاب وطنه في بغداد ؟

هل أستطيع أن أحدثه بقصة الأوراق التي أمضيتها اليوم في المفوضية المصرية ؟ هل أستطيع أن أخبره بأن وزارة المعارف في مصر قدَّرت لي مرتبًا لا يكفي أن يكون مصروف جيب ؟ ولمن ؟ لرجل متهم بالغني لا يُصبح ولا يُمسى إلا وهو مطوَّق بأغلال من

التكاليف !

آه ثم آه من حالی فی دنیای !

كرر الدكتور عقراوى رغبته فى أن أسحب هذا الخطاب ولكننى رفضت وأكـدت الرفض .

茶 券

مضت ثلاثة أيام قضيتها في أحزان لفراق بغداد .

ويظهر أن الدكتور عقر اوى حدَّث بعض زملائه عن خطاب الاستقالة فطار الخبر إلى وزارة المعارف ، فهناك رجل يؤذيه أن أفارق المعارف ، فهناك رجل يؤذيه أن أفارق بغداد هو الوزير محمد رضا الشبيبي ، الرجل العظيم حقًّا وصدقًا ، الرجل الذي شرفني بحضور أول محاضرة ألقيتها على الجمهور في كلية الحقوق ، الرجل الذي اتسع صدره لكل ما نشرتُ

في جرائد القاهرة وبغداد من النقد الصريح أو الملفوف لوزارة المعارف العراقية ، الرجل الذي انشرح صدره حين رآني أتكلم في المؤتمر الطبي باسم العراق .

\* \* \*

فى صباح اليوم وهو الثامن من حُزَيْران مرّ على أخّ صادق فقال إن سعادة الأستاذ باقر الشبيبي يرجو أن تتفضل بشرب الشاى معه فى منزله بالزّوية فى الساعة الخامسة بعد ظهر الغد ، فقلت : هل عنده حفلة ؟

فقال : عنده كلام يخصك . فقلت : هل تعرف نوع هذا الكلام ؟

فقال: سيدعوك إلى سحب الاستقالة.

فقلت : لن أسحب الاستقالة . فقال : ولكن يجب أن تجيب الدعوة .

\* \* \*

وصلتُ إلى الزوية في الأصيل فجلسنا على شاطئ دجلة فوق الأعشاب في مكانٍ أوحى ما أوحى إلى شعراء بغداد ، وطوَّفنا بشجون من الأحاديث ، ثم استطرد الأستاذ باقر الشبيبي فقال : بلغنى أنكم حين استفتيتم في تجديد العقد للعمل في العام المقبل اعتذرتم ، فقلت : هذا وقع ، فأظهر أسفه لذلك ودعاني إلى أن أقبل تجديد العقد فأكدت له أنى لا أملك العودة إلا إذا اطمأننت على مصير كتاب التصوف الإسلامي . وقد تأثر جين قلت له إنى أخشى أن أموت قبل أن يظهر هذا الكتاب .

فهل يظهر هذا الكتاب قبل أن أموت ؟

إنني أحب مؤلفاتي أكثر مما أحب أطفالي .

انتهت المحادثة في جوّ لطيف ، ولن أنسى تأثّر الأستاذ باقر وهو يقول : إن انقطاعك عن العمل في بغداد خسارةً عظيمة للعراق .

\* \* \*

سأل عنى سعادة الأستاذ طه الراوى مرات كثيرة في هذه الأيام فلما لقيني قال: أنت تهرب منى ؟

واستصحبنى إلى منزله وسألنى عن الأسباب الحقيقية للاستقالة لأنه استبعد أن تكون مقصورة على طبع كتاب التصوف الإسلامي وقال إنه مستعد لترضيتي ، وأسرف في التلطف فقال: نستطيع أن نعفيك من الدروس إن كانت أتعبتك ويكفى أن تقيم في بغداد لأنك أحدثت مَوْجَةً في العراق ، وقد استقدمنا الأستاذ الثعالبي قبل ذلك لمثل هذا الغرض .

وقد رأيت أن أصل إلى قلب هذا الرجل فأنشدته قول الشاعر:

تناسيتُ في مصرَ الجديدةِ صِبْيةً هُمُ الزَّهَرُ الظمآنُ في جوف بيداء يناجون في الأحلام أطياف والد لعهد بنيده والبُنيَّاتِ نَسَّاءِ وَأَبُو هاشم يعرف صدق اللوعة في مثل هذا الحنين .

\* \* \*

سأفارق بغداد .

سأفارق بغداد .

ويا لوعة القلب من فراق بغداد!

كان هذا اليوم من أعجب الأيام التي شهدتُها في بغداد .

وتفصيل الحديث أنى تلقيت دعوة من دار المعلمين العالية لشهود الحفلة الختامية ، فرأيت في ذلك فرصة لمصافحة تلاميذى ، التلاميذ الأوفياء الذين يسألون كل يوم عن منهج العام المقبل ، ويتحرقون شوقًا إلى معرفة ما سيصير إليه أستاذهم في العام المقبل ، فهل كانت تحدّثهم ضمائر القلوب بأنى سأجنَح إلى إيثار الهجر الجميل!

والواقع أن تلاميذى في بغداد أحبوني أصدق الحب ، وكنت أستأهل هذا الحب ، فقد خلعتُ عليهم كل ما أملك من المعارف الأدبية والفلسفية ، وعوَّدتهم عادات حسنة هي الاعتاد على النفس ، واقتحام أخطر الموضوعات ومواجهة أصعب المعضلات ، وكنت أدعوهم إلى إحراجي إن اسنطاعوا بأدق الأسئلة الأدبية والنحوية والصرفية والبلاغية والفقهية ، ومرّ العام الدراسي بدون أن يشهدوا على أستاذهم علامة من علائم الضعف في تكوينه الأدبي والفلسفي ، وساعدني هذا الفوز على إقناعهم بأن الأستاذ الحق هو الذي يملك مادته ملكاً تامًا بحيث لا يطمع في إحراجه أحد ، وأن مصايرهم في مهنة التدريس مرهونة بهذا التفوق إن أرادوا أن يكونوا من أعلام الرجال .

وما أزعم أن أيامى مع هؤلاء الطلبة مرت كلها فى سلام وصفاء ، فقد اشتبكوا معى مرة أو مرتين ، وكان الحلاف يرجع إلى أنى أردت أن أعاملهم كما كان يعاملنى أساتذتى فى الجامعة المصرية وجامعة باريس ، فقد فرضتُ أن يكتب كل طالب رسالة ضافية فى موضوع لم يُكتب فيه من قبل ، ليتعوّد البحث ويتمرّن على التأليف . وقد ثاروا على هذا المذهب فى التعليم ، ثم اطمأنوا إليه فأتوا بالأعاجيب ، وستظهر مواهبهم بإذن الله بعد قليل .

وكنت في هذا الكفاح سياسيًا خطيراً ، فقد ساءنى أن أخيب في الطب وفي التعليم ، فضلاً عن خيبتي في الحب ، وقد شاء الله أن أفوز في التعليم بعد الخيبة في الحب والطب . أعاذنا الله من الخيبة فإنها مُرَّةُ المذاق .

ولكن هذه السياسة تحولت إلى مبدأ من حيث لا أشعر ولا أحتسب ، فقد شُغِلتُ بتلاميذى شغلا جديا ، ورأيت أن أحيطهم بجّو أدبى يملاً فراغ عقولهم وقلوبهم ونفوسهم ، فملأت أرجاء العراق بالجدّل والصّحّب والضجيج ، فما كانوا يُصبحون أو يُمسون إلا على مقال منشور أو حديثٍ مُذاع .

وانتهيتُ من ذلك كله إلى إلقائهم فى أتُّون الحياة الأدبية والعقلية ، وهو جهادٌ هدَّم أعصابى ، وضعضع كيانى ، ولكنه على كل حالٍ جهادٌ محمود ، وسيظهر أثره بإذن الله فى الأعوام المقبلات .

\* \* \*

مضيت إلى دار المعلمين العالية لأشهد الحفلة الختامية فرأيت هناك معالى الأستاذ محمد رضا الشبيبي وزير المعارف ، وسعادة الأستاذ طه الراوى مدير المعارف العام ، وسعادة الدكتور فاضل الجمالي مدير التربية والتدريس ، وكان معنى ذلك أن الحفلة لبستُ حُلّةً رسمية .

لم يكن في نيتي أن ألقى خطبة في ذلك الاحتفال ، ولكن الدكتور فؤاد عقراوى أسر في أذنى أن من الواجب أن ألقى كلمة بوصف أني أستاذ الأدب العربي في المعهد .

وإلقاء الخطب لم يَعُد يَشُوقنى ، لأن شهوة الكلام ضعفت عندى بعد البلاء الذى عانيته في الخطابة أيام الثورة المصرية ، وبعد البلاء بمهنة التدريس عددًا من السنين ، وهي مهنة تقوم على الكلام والحديث ، يضاف إلى ذلك أنى أكتب في كل يوم نحو عشر صفحات ، والتعبير عن خواطر النفس بالكتابة يُضعِف شهوة الكلام عند من يعقل ، ولا أزال فيما أزعم من العقلاء !

اعتذرت عن إلقاء كلمة ، ولكن الدكتور عقر أوى أصرّ على أن أتكلم فقبلت .

كانت كلمة الطلبة للأديب شاكر الجودى ، وهو شابٌ مرجو المخايل ، وقد قرُب من نفسى أشد القرب ، لأنه كان يرحِّب بالملام والتأنيب كلما جدَّ موجبٌ لذلك ، وقد غضبتُ مرة على سوء النظام المتبع في دفاتر التلاميذ بالعراق : لأنى رأيت من طلبة دار المعلمين العالية من يكتب فروضه في كراريس الأطفال ، وكانت لحظات غَضِبَ فيها الطلبة وثاروا ، إلا شاكرًا الجودى ، فقد قدَّم إلى كراسة لأتخذ منه شاهدًا على تقصير زملائه حين أشاء .

وقف شَاكر يلقى خطبته بنبرات تُشعر بأنه تلميذ زكى مبارك ، فتأثرتُ ، ثم اندفع فقال إنه يخشى أن يكون موقفه موقف التوديع لبعض أساتذته الفضلاء .

و لم تكن كلمة « التوديع »أو « الوداع » تؤذى أحدًا غيرى ، أنا الطائر الغريب الذى زار في السَّحَر بساتين الكرْخ وبغداد .

وما كدت أسمع كلمة « الوداع » حتى ثارت دموعى .

وما أخطر دموع الرجال !

ونظرتُ فرأيت تلاميذي مكروبين لمنظَر أستاذهم المرتاع ، ورأيت إحدى تلميـذاتي

تتأهب للبكاء ، ولو كان اسمها ليلى لخف حزنى ولكنها تسمَّى وَطفّاء . متى أسمع أن تلميذاتى فى بغداد صِرْنَ من فُضْلَيَات المعلمات ؟ اللهم حقِّق أملى فى أولئك الفتيات المهذَّبات .

\* \* \*

وقفتُ لأخطُب ، ولكن كيف ؟

لقد هجم الحزنُ هجمةً عنيفة ، وهجم الدمعُ هجمةً أعنف .

والتفتُّ إلى الدكتور فاضل الجمالي أسأله عن أبيات أبي تمام في الفراق .

ثم انهدَّتْ قُواى فجلستُ وأنا دامعُ العين مفطورُ الفؤاد .

\*F \*F \*A

وهمس الدكتور الجمالى فى أذنى يقول : هذه أعظم خطبة سمعتها فى حياتى ! وكانت أول مرة عرفتُ فيها أن من البيان أن تعجز عن البيان . وخيَّم الحزن على الأستاذ طه الراوى فلم ينطق فى مواساتى بحرف .

عاد عاد عاد

وجاء دور معالى الأستاذ الشبيبي فالتفت إلى وقال : ما هذا الذي صنعتَ في كتاب « المدائح النبوية في الأدب العربي » ؟

فقلت : وما ذاك ؟

فقال ؛ هل تعلم أن كتابك هذا حبسني على قراءته ثلاث ساعات ، وهو حظّ لم يظفر به منى كتابٌ حديث منذ أعوام طوال ؟

ثم ساق فكاهة وردت في كتاب المدائح النبوية فطابت نفسي وابتسمت .

وبُعد لحظات قمت فألقيت خطبة الوداع .

وآه ثم آه من الوداع !

وما انتهت الحفلة حتى كان الطلبة يهتفون :

« يحيا الدكتور زكى مبارك يا ، يحيا الدكتور زكى مبارك يا »

\* \* \*

وسألنى الدكتور الجمالى أين أذهب ؟ فقلت : إلى التسليم على إخوانى بكلية الحقوق . نمضى معى إلى هناك ، وقد فرح الأستاذ محمود عزمى بزيارته أشد الفرح : لأنه عَدَّ هذه الزيارة تصفيةً لحساب كان تعقَّد بينهما منذ أسابيع .

وفُتِح بابٌ خرج منه صديقٌ هو الدكتور سيف فأقبل يعانقني بحرارة شديدة وهؤ يقول : كيف تنسانا وأنت عميدنا في بغداد !

فقلت وأنا أبتسم : لقد تركتكم في رعاية الشيطان ( وأشرتُ إلى الأستاذ محمود عزمي ) ! \* \* \*

وأراد الدكتور فاضل الجمالى أن يحملنى على الذهاب لرؤية الأشبال ، وهو يسمى أبناءه بأسماء الأسود، وكان يسرنى أن أجيب لأرى زوجته الغالية، وهى سيدة أمريكية تشهد شمائلها بأن الأمريكان لم يسودوا من باب المصادفات ، هى سيدة جميلة جدًّا ، ولكنها مع جمالها توحى الاحترام قبل أن توحى الحب ، وسيكون لها ولأمثالها تأثير شديد في الحياة الاجتماعية بالعراق ، لأن المرأة المصونة تفرض على الناس الاقتناع بأن السفور أفضل من الحجاب .

. والدكتور الجمالي وزوجته من أعاجيب الحياة في المجتمع العراق ، وهما أشبه الأشياء بالأزهار في الصحراء ، وهما يقضيان النهار مفترقين ، هو في حياة التربية والتدريس من الصباح إلى المساء ، وهي في خدمة أطفالها وأطفال الفقراء من الصباح إلى المساء .

وكم تمنيت أن أقبّل يَدَى هذه السيدة قُبلة إعزاز واحترام ، ولكن شهرتي بالكلام في الحب صرفتني عن هذا الحظ السعيد . وعفا الله عن ليلي فقد فضحتْني !

茶茶茶

اعتذرتُ عن صحبة الدكتور الجمالي ، ومضيت وحدى أستمتع بضوء القمر في ضواحي بغداد ، و ما هي إلا لحظة حتى رأيت سيدة تعترض طريقي ، فنظرتُ فإذا هي ليلي حرسها الحب .

أبعد هذا الهجر الطويل تسأل عنى ليلي وتعترض طريقيي ؟

- ـــ ليلي !
- \_ عيوني ! .
- ــ هل أنا في خُلْم ؟
- \_ أنت في يقظة وأنا ليلاك
  - \_ كان ذلك قبل اليوم!
    - ــ أَنَا إِلَكُ ، أَنَا إِلَكُ !
    - ـــ أنا مفارق يا ليلي .
- ... ومن أجل ذلك جئتُ أقضى ديونك !
  - ــ وأين تُقضّى الديون ؟
    - ــ في حانوت الوراق !

« وحانوت الوراق هو منزلى الذى وصفتُه جريدة الكلام ، وكان فيه خمسمائة كتاب وضعتها فوق الأرض لئلا تسقط فوق فتقتلته بلا ترفق » .

\_ عَرَبَانْجِي ، يَمُّكُ ، عَرَبَانْجِي !

كذلك هتفتْ ليلى ، ولكنى رفضتُ أن أركب مع ليلى عربانةً في جادة الرشيد ، لئلا تأكلنا العيون .

وجذبتها من ذراعها لنركب سيارة عمومية ، وبعد لحظات عرفتُ أن السائق سكران ، فدعوتها للنزول لئلا نموت علانيةً في جادة الرشيد ، وليتنى متُّ مع ليلي في جادة الرشيد ، ولكنى حميتها من الفضيحة العلنية في شوارع بغداد .

لىلى .

أحبك يا ليلي .

ومضينا راجلَين إلى حانوت الوراق ، وهو منزل صديقنا الدكتور زكى مبارك .

وصعدنا إلى سطح المنزل لنرى معًا أضواء بغداد .

وهَّمتْ ليلي بمعانقتي فتأبيتُ وتمنعتُ .

\* \* \*

كنت أبيع العمر كله بلحظة صفاء مع ليلي المريضة في العراق.

ولكنى خَشيتُ ثم خشيت وأردتُ ثم أردت .

خشيتُ أن تُفجَع ليلي في عِفافي .

وأردتُ أن تشهد بأني رجلٌ نبيل وأن تقضى حياتها في الدفاع عني .

وهل كنت أملك أن أضيِّع صيام تسعة أشهر بلحظة أثيمة تفسد صيامي ؟ يكفيني من الحظ أن تكون ليلي مدت ذراعها إلى ، وهو فضل سأذكره ما حييت .

أحبك يا ليلي ، فاذكريني بالشعر يوم أموت .

وخرجنا من المنزل صامتين .

ــــ إيش بيك يا دكتور ؟

ــــ لا شيء ، يا مولاتي ا

\_ ألا تزال غضبان ؟

\_ أنا راض كل الرضا يا سمكة الفرات !

ــ هات يدك أقبّلها .

ــ لن يكون ذلك!

( ليلي المريضة في العراق )

```
« وأهوتْ ليلي على يدى فقبَّلتْها بالرغم منى » .
                                                                __ د کتور!
                                                                _ مولاتي!
                                  _ ليتنى كنتُ أعرف أنكَ على هذه الأخلاق!
                                 _ وليتني كنت أعرف أنكِ على هذه الأخلاق!
                                                                _ د کتور!
                                                                _ مولاتي!
                                                   _ إن المفارق يقول ما يشاء
                                                         ـــ أحبكِ وأهواكِ .
                                                      _ أشكرك ، أشكرك .
                                    * * *
                                                                __ د کتور!
                                                                _ م لاتي!
                                            _ سيتغير كل شيء في العام المقبل!
                                                         _ في العام المقبل ؟
                                                    __ نعم ، في العام المقبل .
                                             ــ فى العام المقبل سيجفُّ عُودى !
_ إن لم ترجع إلى بغداد فسأزورك في مصر الجديدة لأقضى بين ذراعيك أسبوعًا أو
                                                                    أسبو عين .
                                              _ وإن لم تجديني في مصر الجديا
       ... سأسأل عن قبرك لأموت بجانبك ولنكون صلة الوصل بين مصر والعراق .
                                         _ من حقى إذن أن أموت حين أشاء .
```

قضيتُ ليلي كلُّه نَشُوانَ ، بعد أن رأيتُ ما رأيتُ وشهدتُ ما شهدتُ من عطف ليلاي . وفي الليلة التالية حضرتُ سهرةً أقامها السيد عبد الأمير لتوديعي ، سهرة باسمة فوق سطح الفندق ، فُندُق العالم العربي ؛ غنَّى فيها الأستاذ محمد القومبانجي وأطرب حتى اهتاج ما في دجلة من سمكات ، ثم وقف الشاعر عبد الرحمن البناء وأنشد هذا القصيد :

زكتَّى النفس بَعلَك لا جليسُ يسروق لناظرتي ولا أنسيسُ أَلِفُ تُك صادقًا حرًا أبيًّا أخا نُبلِ له أدبٌ نفيسُ لك الأسماع تُنصِت مُرهَف ات وتهطِع إن خطبت لك الرءوسُ تَقَدُّ إِذَا رَأَتِكُ السعين تمشى وترغب أن تبطير لك النفوسُ وإنك أوسع الأدبـــاء صدرًا وفارسهم إذا حَمِي الوطيس . لقد أخرجت في الآداب كُتْبًا تضيُّ بها المدارس والــدروسُ عكفت على صياغتها مكبِّا

كما عكفت بمعبدها القسوس بلغت من البلاغة كل معنى وجدُّك في العلوم هو الرئيسُ

تضيق به الصحائف والطروسُ تطوف به علينا الخندريس فإنك بيننا أبندًا جليس ونحن على موائدهـــا جلـــوس ولا ننساك ما طلعتْ شموسُ ويسوم فراقنسا يسوم عبسوس إذا قَرِعتْ بِمجلسنــا الكـــؤوس

عرفنا للوفاء بك احتفاظا فكم ليل قطعناه بأنس فغِب أو لا تغب ما شئت عنـــا تذكّرنا الحُميّا منك لُطفّا فما ننساك ما طلعت بمدورً فيسومُ لقائنا يسومٌ ضحسوكً فبَعَدُكُ لا تُسلِّينَا مُدامّ

وإن فرحت بقربك سِنْتِديسُ مُحجَّلَــةً كَا زُفَّتْ عــروس أتى منا به الحظ التعييسُ ومثلك من تزول به النحوس

لَبُعدك كابدتْ بغداد خُزنَا يَزُفّ إليك « بَنَّاءُ » القوافي ونسأل منك صفحًا عن قصور فمثلك من يدوم السعد فيسه

ومثلك من تطول بـ الـرءوسُ ومشلك مين تعيزٌ به بسلادٌ وأنشد السيد عبد الحسين مُلاًّ أحمد قصيدة أذكر منها هذه الأبيات :

غير يـوم صف بلُقيــاك أنسى تلك ليلَى تشكو إلىك بهمس قد تعاصَى على أطباءَ نُسطس ل وتُبرى العقولَ من كل مسِّ فابعث النَّشءَ في العراق ليجنى من ثمار الآداب أطيب غيرس لا يصدُّنك عن مداواة ليلسى جاهلٌ لو يُساع بيسع بفسلس تُحذُفؤادي فشم مهبط نهسي وأت ليلاك بالزمالك صبحا وتفقّد نبض الفتاة بحسر المتا فأصيبت بعد الشفاء بنكس

يا زكتي الفِعسال أصغ إليها داوها ما استطعت فالسداء منها أنت تشفى النفوس من علل الجهـ وإذا في غـــدٍ رجـــعتَ لمصرِ فلعــــل الخلاف راع حشاهــــا

ومددتُ يدى فخطفتُ القصيدتين ودسّستُهما في جيبي فابتسم السيد عبد الأمير وقال: ما معنى ذلك ؟ فقلت : لا تؤاخذني يا مولاي فقد جُنِنْتُ ، فأنا أول مصري أثني عليه شعراء العراق في أكثر من عشرين قصيدة ، وحُبّرتْ في العطف عليه عشرات الخُطب والمقالات ، ولولا خوف الفتنة لجمعتُ ذلك في كتاب يكون ذخيرةً تذكرني بها ليلاي في الزمالك ، وليلاي في العراق.

وبعد انقضاء السهرة رجعت إلى بيتي فتوضأت وصليتُ العِشاء وحمدت الله على نعمة التوفيق .

وفي الصباح بكرتُ إلى منزل ليلي لا نعَم بالنظر إليها لحظة أو لحظتين ، ولأحدثها عما خَصني به قومها الأكرمون ، فراعني أن أراها في عُبوس وقُطوب .

- ـــ ليلاي .
- \_ لست ليلاك .
- ــ ما الذي جدُّ في دُنيا الوصل ؟
  - \_ عصفت بها العواصف.
- ... هل أستطيع أن أعرف من أين هبَّتْ تلك العواصف ؟
  - \_ من فندق العالم العربي .
    - \_ و کیف ؟
- ـــ لأن سهرتك هناك أكدت الوصف الذي نَعتَك به أحد الأدباء في إحدى المجلات

المصرية .

- \_ وما هو ذلك الوصف ؟
- \_ هم يُسمُّونك في مصر « زعيم الفتُون » .
- ــ وما الذي وقع في تلك السهرة حتى يصح ذلك الوصف ؟
- ـــ ما الذي وقع ؟ أتنسى أنك أنِسْتَ إلى ناس يطيبُ لهم أن يجمعوا بين الشعر والغناء والشراب ؟
  - ـــ وما العيب في أن يجمع ناس بين الشعر والغناء والشراب ؟
    - \_ ما في ذلك عيب ؟
    - \_ أبدًا ، يا مولاتي .
- \_أحب أن أعرف مذهبك فقد حيَّرنى أمرُك ، أبعدَ السيرة العَطِرة التى تأرجتُ فى العراق بالخطب النفيسة التى نقلها عنكَ المذياع ، الخطب التى جعلتُك فى الصف الأول بين رجال الأخلاق ، أبعد أن ملأت المحافل والأندية بنفائس الأحاديث والمحاضرات ، أبعد خطابك الرائع « فى ضيافة القرآن » أبعد ذلك كله تُحبطُ أعمالك بالجلوس فوق سطح الفندق مع جماعة يلهون بالقصائد والأغانى والكؤوس ؟ واحسرتى عليك ! واحسرتى عليك !
  - ـــ إن ما وقع منى في حضور ذلك المجلس الشائق يضاف إلى حسناتي ، لو تفقهين .
    - \_ يضاف إلى حسناتك ؟ أشهد أن التضليل لا يعظّم عليك !
      - ــ اسمعى ، أيتها الطفلة ، شرح ما لم تفهميه .
        - \_ محاضرة جديدة في الأخلاق ؟
- \_ نعم · ، محاضرة فى الأخلاق ، ومن الذى يحق له أن يتكلم فى الأخلاق إذا صحت لك السخرية من أن أتكلم فى الأخلاق ؟ أنا يا ليلى متخرج فى جامعة باريس ، وقد شربت الخمر مع كبار الأساتذة فى أروقة السوربون ، وشربت مع المسيو هريو فى باريس يوم كان إليه الأمر فى تهذيب الأخلاق ، وما يصح فى ذهنى أبدًا أن يحرُم على قضاء سهرة شائقة مع جماعة من أدباء بغداد ، وبأى حق أدعى أن أخلاق أرفع من أخلاق الأدباء فى بغداد ؟ وفى أى شريعة من شرائع الذوق جاء النص على أن الدكاترة لا يليق بهم أن يسامروا كرام الشعراء ؟ إن التبعة فى الشراب يُسأل عنها من خلق النخيل والأعناب .
  - ـــ ما هذا الكفر الموبق ؟
- -- الخروج على الأدب مع الله أسلم عاقبةً من الخروج على ما وضع بنو آدم من أصناف الشرائع والقوانين ، فالله عز شأنه لا يَحْرِم الكافرين من نعمة الشمس والهواء والماء ، ولا يمنع أرضهم من أن تُخرج أطيب الثمرات . وأكثر الحكومات الإسلامية تبيح استقطار ثمرات .

النخيل والأعناب وتعطى رخصة رسمية بفتح الحانات ثم تبثُّ العيون والأرصاد لتحصى ذنوب الشاربين ، فما هذا الوضع المقلوب في عقول بني آدم ؟ رضينا بقضاء الله وقدره حين رأيناه ينهى عن بعض الطيبات ، وهو الذي خلق تلك الطيبات .

- \_ هل ترى الخمر من الطيبات ؟
- ـــ لا تقاطعيني يا ليلي ، ودعيني أكمل حديثي .
  - \_ إعترفْ بأنك مضلّل أثيم .
  - \_ وما وجه الإثم والتضليل ؟
  - \_ أنت تقول إن الخمر من الطيبات .
    - \_ ما قلتُ ذلك .
- \_ قلتَ إن الله ينهى عن بعض الطيبات وهو الذي خلق تلك الطيبات ، وسياقُ الحديث يُشعر بأنك ترى الخمر من الطيبات .
  - \_ اعقلي ، يا ليلي ، إن القرآن يصرِّح بأن في الخمرِ منافع .
  - \_ قال إن فيها إثمًا ومنافع ولكنه عقب على ذلك بأن الإثم فيها أكبر من المنافع .
    - \_ ما أنكرتُ ذلك ، وإنما أريد أن أقول ...
      - \_ ماذا تريد أن تقول ؟
- \_ أقول إن الله يخلق الشيء لحكمة ، ثم ينهي عنه لحكمة ، ولكني أنكر أن يتخلق الحُكَّام بأخلاق الله في هذا الباب .
  - \_ ماذا تريد أن تقول ؟
- \_ أقول إن الحكومات الإسلامية تقع فى تناقض مَعيب حين تُبيح فتح الحانات ثم يجعل الذهاب إليها مما يغضُّ من كرامات الرجال .
  - \_ إنها تفتح الحانات لحثالات الناس .
- \_ ومن الذى قال إن الحكومات الإسلامية غير مسئولة عن وقاية جميع الطبقات من آثام المسكرات ؟ إن من تسمينهم حثالات هم أحوج الناس إلى الرعاية والحفظ ، لأنهم في الأغلب من الطبقات الفقيرة ، والطبقات الفقيرة يتكون منها العمال والصناع والزراع وعليها يقوم الأساس في تكوين الجيوش البرية والبحرية ، والتفريط في تقويمهم وتهذيبهم يمضى بالأمم إلى الضياع والانحلال .
  - \_ في هذا الكلام نفحات من الصدق ، ولكنك لست له بأهل .
- ـــ اسمعى ، يا ليلى ، اسمعى ، أسمعى كلام الرجل المسكين الذى ألقاه تناقض المجتمع فى أثُّون الخبال ، لقد جثت إليكم من مصر ، من البلد الذى يقول إنه شيخ الإسلام والمسلمين ، البلد

الذي يزدان بمنارات الأزهر الشريف . ومصر يا طفلتي الغالية ...

- \_ لست طفلتك !
- \_ اسمعى يا أمى !
- \_\_ يظهر أنك سخيف .
- \_ أنت أسخفُ منى .
- \_ أهذا أدب الدكاترة ؟

\_ أستغفر الله والحب ، اسمعى يا ليلى ، إن الناس فى مصر لا يجعلون مناط التبغة فى ذات الشراب ، وإنما يجعلونه فى ظرف المكان : فالذى يغض من قدر الموظف فى مصر هو أن يشرب فى مكان يغشاه سواد الناس ، ولا عيب عليه إن شرب فى سان جيمس أو الكونتينتال ، وربما كان غشيان تلك الحانات الأريستوقراطية بابًا إلى الترفيع(١) وما يقع فى مصر يقع مثله فى العراق ، فما يعاب على الموظف أن يقضى أوقات الفراغ كيف يشاء فى الفنادق الكبيرة أمثال زيًا وتايجرس ومُود ، ولكن من الحرَّم عليه أن يقضى سهرة فى الفنادق الشعبية . وقد هالنى أن أرى الناس فى العراق تختلف أقدارهم باختلاف أنواع الشراب : فالويسكى والبيرة والفيرموت أشربة مَذنية متحضَّرة لا تلطِّخ سُمعة شاربيها بالسواد ، أما العَرق وهو الشراب المستقطر من تُمور العراق فهو فى العُرف السائد شرابٌ مُستقبَحٌ مرذول ، ولو عقل الرأى العام لعرف أن الأمر يجب أن يكون بالعكس ، فالأشربة الأوربية منافعها للسادة الأوربيين ، وكل كأس من الويسكى يسبِّب الجوع لعشرة أو عشرين من العمَّال فى العراق .

\_ هذا كلام في الاقتصاد ، ونحن نتكلم في الأخلاق .

\_ من الجهل الفاشي في الشرق أن لا يعرف الناس أن الاقتصاد قِوام الأخلاق ، ومن واجبى أن أشرح هذه النقطة بالتفصيل .

- \_ لأنك فيلسوف !
- \_ اتركى المطايبات في أوقات الجد ، يا حمقاء .
  - \_\_ تكلم ، أستاذى ، تكلم .

\_. إسمعى يا ليلى ، إن أساس الحُلق السليم هو النفع ، والأخلاق تَحسُن أو تَقبُح وَفقًا لقربها أو بعدها من المنافع ، فالحُلق الذي يعطُّل على صاحبه منافع الحياة هو خُلقٌ ذميمٌ وإن تخلُّق به العُبَّاد والنساك ، والأم حين تَضعُفُ تَختلُّ أمامها موازين الأخلاق ، ومن هنا كثرت الوساوس الأخلاقية في الأمم الإسلامية ، لأن المسلمين حين ضعَفُوا كثر عندهم القيل والقال حول ما

<sup>(</sup>١)الترفيع هو الترقية في اصطلاح أهل العراق.

يباح وما لا يباح ، ومثلَهم فى ذلك مَثل المرضَى من الناس ، فالمريض هو الذى يُكثر التفكير فيما يضر وما ينفع من ألوان الطعام والشراب ، أما السليم فلا يشغل نفسه بغير عظائم الأعمال .

- ــ أين هذا الكلام مما نحن فيه ؟
  - ـــ وأين نحن ؟
- \_ نحن في ربط الأخلاق بالاقتصاد .
- صحيح ، صحيح ، ويظهر أني انحرفت عن الموضوع بعض الانحراف .
  - \_ أنت تنحرف أحيانًا من حيث لا تشعر .
  - ــ ما انحرفتُ ، ولكنك لا تفهمين ، اسمعي يا حمقاء .
    - ــ أنت وحدك الأحمق !
- ـــ وهو كذلك ، اسمعى ، الأم الإسلامية تبيح فتح الحانات ثم تعاقب الشاربين ، وذلك تناقض ممقوت ، وهى مع هذا التناقض لا تجعل مناط التبعة فى ذات الشراب وإنما تجعله فى ظرف المكان ، وأقبح من ذلك أن تجعل الويسكى أشرف من العرق .
  - ــ أنت إذن تبيح شرب العَرَق .
- لم تفهمى كلامى ، يا بلهاء ، أنا أبغض الخمر أشد البغض ، ولعنة الله على الصديق الذى شربت معه أول كأس ، ولكنى سأفضح الحكومات الإسلامية التى تبيح فتح الحانات ثم تعاقب الشاربين ، سأفضح تلك الحكومات فى كل أرض حتى تختار واحدًا من اثنين : أن تمنع استقطار ثمرات النخيل والأعناب وتغلق جميع الحانات ، وتمنع استيراد الخمر وبيعه منعًا صارمًا ، فإن لم تستطع ذلك \_ وهى تستطيع \_ فلتجعل حكم الخمر حكم الماء وتوفّر على الناس مشقة الابتلاء بالنفاق والرياء .
  - ــ وهناك طريق ثالث ؟
    - ـــ ما هو ؟
  - ــ هو التنفير من الخمر وتحقير الشاربين حتى يتوب الناس عن الشراب .
- ــ ذلك ما صنعه المسلمون منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا و لم يظفروا بغير انحلال الأخلاق.
  - النهى عن الخمر يسبب انحلال الأخلاق ؟
- ــ نعم ، النهى عن الخمر يسبب انحلال الأخلاق ، فالحمر يشربها النصراني ويظل سليم الأخلاق ، ويشربها المسلم فيضير ضعيف الأخلاق .
  - ــ خبُّلتني ، خبُّلتني .
  - -- اسمعى ، ياليلى ، واعقلى .

- ــ سأسمع ، إن كنتَ أبقيت لى رُشدًا أسمع به وأعقل .
- \_\_اسمعى ، يا سمكة الفرات ، واعقلى ، إن الأوربى يشرب الكأس وهو يعرف أنه لا يُسأل الا أمام محكمة الأعصاب والأمعاء ، فهو يشرب بحساب ، وتظلُّ شخصيته الخُلقية سليمة ، لأنه مقتنع بأنه لا يخرج على العُرف ولا على القانون ، أما المسلم فيعرف في سريرة نفسه أنه يخرج على الدين والتقاليد حين يشرب ، فهو يسرف في الشراب عنادًا ومكابرة فتنحل شخصيته الخُلقية أبشع انحلال .
  - \_ وبماذا تشير ؟
- \_\_ أشير بأن يكون الحساب مع الله لا مع الناس ، فإن المرء يخجل من أن يعاند الله كما يعاند الناس .
  - \_ وتكفّ الحكومات أيديها عن معاقبة الآثمين ؟
- \_ الحكومات ؟ الحكومات ؟ هذا كلام مضحك ، وأين الحكام الذين يزهدون فى الشراب ؟
  - \_ فى الأمم الإسلامية حكام كثيرون لا يشربون .
  - \_ ولكن هؤلاء الذين لا يشربون يُمضون بأيديهم الطاهرة جوازات الفتح!
    - ــ أى فتح ؟
    - \_ فتح الحانات والدِّنان !
    - \_ هل أستطيع أن أفهم من هذا الحِوار أنك تبغض الشراب ؟
      - \_\_ أبغضه أشد البغض.
      - \_ و لماذا شربت في بهو أمانة العاصمة ؟
- \_\_ شربت لأنى وجدت أكواب الصهباء ، ولأنى رأيت بعض الوزراء يشربون ، ولست أعظم من الوزراء فى ميادين الحزم والعقل ، ولو وجدت أكواب الحامض لا كتفيت بها وشربت حتى ارتويت .
  - \_ منطق غریب!
  - \_ وما وجه الغرابة في هذا المنطق ؟
  - \_ كنت أحب أن يتم الانسجام بين قولك وفعلك .
    - \_ ذلك تمام الانسجام .
    - ــ خبُّلتني ، خبلتني !!
    - ــ اسمعى ، يا ليلى ، أتدرين من أين جاء البلاء ؟
      - \_ أحب أن أعرف!

- \_\_ جاء البلاء من أني أديب .
- \_ والأدب يوجب هذه الموبقات ؟
- \_ وَالأدب فَنِّ داعرٌ أثيم ، ولولا الأدب لكنت اليوم إمامًا من أئمة المسلمين : فقد كنت من نوابغ الطلبة بالأزهر الشريف . الأدب هو الذي يوجب أن أرى جميع الأشياء ، وأن أعرف جميع الناس : فأنا أشرب المرَّ من عصير الحياة لأحيله إلى شراب سائغ للشاربين ، وقد كوتني الحياة يا ليلى بميسم متَّقد فَشَوَتْ وِجداني وجَناني ، أنا الفاتن المفتون الذي تلسعه العقارب وتلدغه الحيات في اليقظة والمنام ، وبلائي يا ليلى لم يقع إلا من حيث أردت النفع .
  - \_ إيش لون ؟
- \_\_ توهمتُ يا ليلى أن من واجبى أن أخدم اللغة العربية وقد نظرت فرأيت اللغة العربية لا تُخدَم إلا بالمحاولة الأثيمة التي توجب أن يكون أدبها صورة صادقة لما عليه العرب من أخلاق وآداب وأوهام وأضاليل ، فأنا أتسلَّل إلى كل بيئة ، وأتغلغل في كل مجتمع ، لأرى كيف يعيش الحيوان الناطق الذي يرى نفسه سيد المخلوقات ، وهي دعوى أعرض من الصحراء! ومن العجب أن يكون هذا مبدئي ولا أظفر منك بنظرة عطف ، أتذكرين يا ليلى ؟ أتذكرين ؟
  - ـــ ماذا أذكر ؟
  - \_ أتذكرين أنكِ عبتِ على أن أحضر الحفلات الساهرة في بَهْو أمانة العاصمة ؟
    - ــ أذكر ذلك
- \_ فاعرفى الآن أنكِ كنتِ على ضلال ، فتلك الحفلات التى تقام بأموال الدولة لا تقام إلا لحكمة عالية ، فالدولة تعرف أن هناك رجالاً مكدودين محزونين سُدَّتْ فى وجوههم أبواب الملاهى الشعبية ، لأنهم يقومون بأعمال رسمية ، وأمثال هؤلاء الرجال فى حاجة إلى حماية من فضُول المجتمع ، وهم لا يُحْمَون من فضول المجتمع إلا بأقامة أمثال تلك الحفلات التى لا يحضرها إلا من يستطيعون لبس « الفراك » .
  - \_ وما هو الفراك ؟
  - \_ هو ثوب يُلبَس في الحفلات الرسمية ويُلبَس يوم الموت !
    - \_ إيش لون ؟
- \_ من عادات الأوربيين أن يكفّنوا موتاهم بلباس الفراك ، وشُربُ الخمر ومخاصرة النساء في سهرة راقصة قريب من الحياة وقريبٌ من الموت ، وفي تاريخ بغداد أن رجالاً كانوا يموتون في أعقاب هذه السهرات .
  - ــ أنت حزين يا دكتور .
- ـــوما نُحلِق الحزنُ إلا لقلبي ، ولأمثال هذا القلب كان الخليفة هرون الرشيد يقيم حفلات الغناء والشراب ، وقد أراد ناس أن يبرَّ ثوا سمعة هرون الرشيد من استباحة الشراب والغناء ،

ولكنهم كاذبون وجاهلون .

- \_ يظهر أنك تحنُّ إلى تلك الإنجليزية الحسناء!
- ــ وأحب أن أقبِّل يدها مرةً ثانية على مرأى من النواب والأعيان والوزراء .
  - \_ فاتك ، فاتك !!
  - ـــ لن يكون قلبي أفتك من هذه العيون السُّود!
  - ــ وتخوض مع تلاميذك في أمثال هذه الأحاديث ؟
- ـــ ذلك هو ما يهمك ويهمُّ السفهاء من أعدانًى ، أليس كذلك ؟ إن تلاميذى ليسوا . بأطفال ، وهم لا ينتظرون أن أخوض معهم فى أمثال هذه الأحاديث ، فلى ولهم شواغل أعمق . وأشرف ، وهم يعرفون أن أستاذهم نموذجٌ للرجل الصالح ويرعَونه فى المحضَر وفى المغيب .
  - ــ والرجل الصالح يسامر شعراء بغداد!
    - \_\_ ويشرِّفه أن يسامر شعراء بغداد .
  - \_ ويأكل السمك المسقوف فوق سطح الفُندق!
    - \_ ويداعب السمك الحيّى في أبهاء الفندق .
- ـــ ويقول : إن الأمم التي تشرب الخمر هي الأمم التي تسيطر على العالم ، وإن الأمم التي لا تشرب هي التي تعانى بلايا الاستعباد .
  - \_ ما قلت ذلك .
  - ـــ قلته ليلةً سهرتَ بالجزّرة .
    - \_ ما سهرْتُ بالجَزْرة .
  - ــ سهرتَ بالجُزْرة ، وقلت ذلك القول المجرم ، وعليك شهود .
    - \_ من هم هؤلاء الشهود ؟
  - ــ قلتَ ذلك أمام السيدة ( م ) والآنسة ( ب ) والسيدة ( ف ) .
    - ـــ لا تُقبَل شهادةً لأصحاب العيون السُّود .
    - \_ لك مُطلق الحرية في أدبك وفي أخلاقك .
      - \_ أجبُّ أن أشرح ...
        - ــ كَفَى ، كَفَى .

\* \* \*

كانت العبارة الأخيرة إيذانًا بوجوب الانصراف ، فانصرفت وأنا أعرف أن هذه آخر مرة أرى فيها ذلك الوجه الجميل ، وجه المرأة البَتُول التي صهرتْ قلبي وأرهفتْ بياني ، وجه ليلي ذات العيون السود .

انصرفت وأنا أَدَمْدِمُ بهذا البيت : لقد زعمتُ ليلي بأني فاجـرٌ لِنفسي ثقاها أو عليها فُجورهـا

با صاحب الإسم الزكوب رصاحب اللتب المبارك يَرْنبك أنك كشت في تمريعه تبلى بالمشارك ومنا لُط لك أنك كشت في تمريعه تبلى بالمشارك ومنا لُط لك في غَير: "بَنْدِي الأطباءُ افتدارك من غُدِّ بَيْنِك دارها آو بَيْنِط المحبوب دارك من مَدْ لَوْ رأ ثُل في الفَحى شَمْنُ الفَحى قالذ: تبارك مد كَرَّرَث بِالغَرْر لَبْسَلَكَ مَا وَفِيُّ ولا ذَلارَكُ للهَ يَا وَفِيُّ ولا ذَلارَكُ للهَ يَا وَفِيُّ ولا ذَلارَكُ للهُ المَدْر لَبْسَلَكَ يا وَفِيُّ ولا ذَلارَكُ

افی العزیز الدکتور زکی مبارك الداخبار کلفك بلیلی، اعزها الله، کادت نذیب صخر المقطم و تنظورا سماك النیل اشفا فاعلیك، فارجوالد تطلع صاحب وهیك علی هذه الدبیات علی هذه الدبیات عساها تعرف الد قومك بسیرهم الدبسمعوا برضاها عنك وعطن علیه و السلام ما المخلص عنك و عطن علیه و السلام ما المخلص الناهره ۱۸/۲ ۱۸۷۷

على روحى أنا الجانى . على روحى أنا الجانى ! على روحى أنا الجانى !

4's 4's 4's

ما أحسب أنى سأرجع لزيارة ليلى بعد اليوم ، فقد تأذيتُ من لجاجتها وتألمَّت ، وأحسب أنى شبعتُ منها و شبعتْ منى .

وكيف أغفر لها أن تراقبني إلى هذا الحد البغيض ؟

أُقبُّل فتاةً فى بنك إيسترن فتسمع بالقَبلة بعد لحظاتٍ قِصار ، وتحضر بنفسها لمعاتبتى . وأسمر مع جماعة من الشعراء يشربون ويطربون فيصل إليها الخبر قبل نصف الليل .

\*\* \*\*

من حق ليلى أن تراقبنى ، ولكنى أكره هذه الرقابة الأرضية التى تعاقب بلا إمهال ، وكنت أتمنى أن تتخلق ليلى أن تكون فيها نفحة سماوية تراقب ثم تمهل عامًا أو عامين ، كنت أتمنى أن تتخلق ليلى بأخلاق الله ذى العزة والجبروت ، فتعطى المذنب فرصًا كثيرة عساه يستغفر ويتوب .

ولو أن الله تباركت أسماؤه عاملني كما تحب ليلى أن تعاملنى لزُلزِلت الأرض تحت قدميّ منذ أعوام طوال فلم يَبق لى خبرٌ في شرق أو في غرب .

تباركت يا ربى وتعاليت !

فما مرَّتْ لحظة بلا شاهد يدل على عظمتك السامية .

أنت تغفر لأنك عظيم .

وبنو آدم لا يغفرون لأنهم صغار .

، كم أقمتَ الدلائل يا ربى على أنك تطَّلع على كل شيء وإن دقَّ وهان ، وكم نظرت إلى كما ينظر الأب الرحيم إلى طفله الصغير ، ولولا الأدب معك يا ربى لقلتُ إنى صافحتك بيدى أكثر من ألف مرة .

نعم ، صافحتك ، ثم صافحتك ، وأنا أراك حيثما توجهت . أنا راض عنك يا ربى ، فهل أنت راض عنى ؟ إلى سَرحةٍ فى شط دجلةً زهراء تحاول إضلالى وتـنشد إنسائى رأيتك بين الحسن والزهر والماء

أحبك يا ربى فهل أنت شافعى رأيت فنــــائى فــــيك حين رأيتها ومن أنت يا ربى ؟ أجبنى فإننى

\* \* \*

أنا الآن في غرفتي ، وحيدًا شريدًا ، أعاني غضب ليلي وبلاء الحب .

وأغلب الظن أنَّ لن يسأل عنى أحدٌ في هذا المساء .

ومن الذى يسأل عنى وقد أقنعت أصدقائى فى بغداد بأنى لا أحب أن يزورنى أحدٌ فى البيت ؟

ويشتد بلائي كلما تذكرت أنى كنت في حضرة ليلى معقود اللسان فلم أحسن الدفاع عن نفسى .

كنت بين أمرين : الأول أن أنكر أن مجلسي مع شعراء بغداد لم يكن فيه شراب ، ويظهر أن الشاعر عبد الرحمن البناء كان من الملهمين ، فقد وقف عند هذا البيت :

فكسم ليل قطعناهُ باأنس تدور به علينا الخسدريس ثم قال: أنا مستعدُّ لحذف هذا البيت إن كان فيه زَحْمةٌ عليك(١).

فقلت : الصدقُ أبقى وأنفع ، وما أحبُّ أن أكون من الكاذبين .

الأمر الثانى هو الدفاع بقوة الحجة وقوة المنطق ، ويظهر أنى عنجزت فى حضرة ليلى عن الحجة والمنطق .

وهل تنفع الحجة أو ينفع المنطق في الدفاع عن الشراب ؟

الواقع أن الحمر أمُّ الحبائث ، ولا يدعو إليها إلا رجلُّ مخبول .

ولكنى كنتُ أملك إحراج ليلي لو شئت .

كنت أستطيع أن أضع أوزار الخمر فوق رأس العراق ثم أنجو بنفسى .

كنتُ أستطيع أن أقول إن فقهاء العراق هم الذين تفردوا بتفصيل أحوال الخمر فجعلوا منها ما يَحُرُم وما يباح .

وكنت أستطيع أن أقول إن شعراء العراق هم الذين زينوا الخمر للشاربين ، فما تحدّث شاعر عن الخمر في مشرق أو في مغرب إلا وقد وسوس شيطانٌ من شعراء العراق .

ولكن عزّ على أن أعرِض لأسلافنا من فقهاء العراق بسوء : فهؤلاء رجال راعَوا الأدب مع الشرع فحرَّموا ما حرَّم وأباحوا ما أباح ، وهل كان أبو حنيفة من الفجار حين حلل النبيذ ؟

<sup>(</sup>١) الرحمة في لغة أهل بغداد معناها المشقة ، وهي كذلك في اللغة التركية .

ما كان أبو حنيفة فاجرًا وإن تجنَّى عليه الشعراء الذين عرفوه في صباه ، وإنما كان رجلا يؤذيه أن يكذب على الشرع لتحسن حاله عند النساك .

وعزَّ على أن أغتاب شعراء العراق ، ففيهم أبو نواس وكان أبو نواس فيما يظهر من الفاسقين ، ولكنْ أبو نواس على فجوره له فى تاريخ الأدب العربى منزلة عالية ، وقد صرح الدكتور طه حسين مرةً بأنه لا يقلّ عظمةً عن أكبر شاعر أنجبته اليونان .

وكنت أحسب الدكتور طه يمزح ، لأنه في أكثر أحكامه الأدبية من المازحين .

فلما رجعتُ إلى خمريات أبى نواس رأيته من الأعاجيب وهل استطاع شاعر أن ينظم في المعنى الواحد أكثر من خمسين مرة ثم يتفوق في كل مرة غير أبى نواس ؟

كَنتُ أستطيع أن أحرج ليلي لتسكت عنى ولو فعلتُ لنجوتُ من الهزيمة .

ولكن لا بأس ، فالهزيمة قد تكون أشرف من النصر في بعض الأحيان .

وما الذي يمنع من أن أنهزم لتنتصر ليلي ؟

إن ليلي مريضة ، والمريض حين ينتصر \_ ولو جدلاً \_ يُحسُّ روح العافية .

شفاك الله يا ليلي وهداني !

\* \* \*

أنا محزون ، محزون ، محزون .

كيف فاتنى أن أنافق في زمن لا يسود فيه غير أهل النفاق ؟

لعل السبب في هذه البلية أني أول دكتور في الفلسفة من الجامعة المصرية .

وهذه الأولية في الدراسات الفلسفية آذتني أخطر إيذاء ، فقد توهمت أني مسئول عن درس جميع المزالق الأخلاق .

وقد صرتُ بالفعل أعظم مؤلف في الأخلاق ، ولكني واأسفاه أصبحت مزعزع الأخلاق .

· صرتُ كالطبيب الذي يشرِّح الأجسام ليستفيد العلم فيخسر الخلُق من الوجهة الشكلية . وهل من الخلُق أن تهين أجسام الأموات ؟

أنا أسامر الشاربين لأدرس النفس الإنسانية ثم تكون النتيجة أن أفتضح مع الشاربين .

كنت أشرب لأدرس الناس فصرتُ أشرب لأدرس نفسى .

فمتى أخلُص من شر نفسى ؟ ومتى أُخلُص من شر الناس ؟

وقد انتهيت من التجارب الأليمة إلى أن الأخلاق لا رباط لها من العقائد الأزلية ، وإنما تختلف باختلاف الشعوب ، وهل أنسى ما وقع لى في جامعة باريس سنة ١٩٣١ وما وقع لى في الجامعة المصرية سنة ١٩٣٥ ؟

ففى سنة ١٩٣١ أقام لى فريق من أساتذة السوربون حفلة تكريم فى بهو السوربون بمناسبة نجاحى فى المتحان الدكتوراه فى الآداب ، وكان من حظى أن أتناول كأساً من الخمر قدَّمتها إلى حَرَم المسيو ديمومبين ، وحاولتُ أن أرفض تلك الكأس ، ولكن تلك السيدة قالت : « أنت المنتصر ، ومن حق المنتصر أن يشرب أول كأس » .

أسعد الله أو قاتك يا مدام ديمو مبين!

وفى سنة ١٩٣٥ كنت أراقب الامتحانات في الجامعة المصرية فسألتني الآنسة أمينة السعيد أن أسمح لها بتدخين سجارة فقبلتُ ؟ ثم وجدتُ من الزملاء من ينكر ذلك .

وكنتُ مرة أراقب الامتحانات في معهد الليسيه مع زميلي الأستاذ فرنسيس العِثر فأرسلتُ إلينا إدارة الليسيه زجاجتين من البيرة لندفع بهما وَقُدة القيظ ، ثم عزّ على أن أشرب البيرة أمام التلاميذ وفيهم مسلمون ، فشرب العِثرُ الزجاجتين في نَفَس واحد 1

وفى سنة ١٩١٩ زرت الشيخ الجيزاوى مع جماعة من الفرنسيين فعدَّ ذلك من الهَذيان ! وفى سنة ١٩٣٢ زرت الشيخ المراغى مع جماعة من الفرنسيين فرأى ذلك علامة تفوُّق . والمسلم يرى من الأدب مع ربه أن يغطى رأسه عند الصلاة ، والنصراني يرى من الأدب مع ربه أن يكشف رأسه عند الصلاة .

فما هي الحدود الصحيحة لمكارم الأخلاق ؟

ليتني أعرف !

ليتني أعرف !

أتكون للشرق أخلاق وللغرب أخلاق ؟

وهو كذلك!

ولكن أين الشرق ؟ وأين الغرب ؟

أليست مصر من الشرق ؟

بلي ، هي من الشرق .

فما بال جماعة من الوزراء لا يقضون سهراتهم إلا في سان جيمس والكونتيننتال ؟ وكيف يتفق أن يكون أعظم ما تغنم الجمارك المصرية من مُكوس الشراب ، وفي مصر شيخٌ عظيم يسمونه شيخ الإسلام ؟

أنا أرجو أن يُنْسِيء الله أجلى حتى أفضح هذا النفاق السمج الممقوت .

الحقُّ أن مصر لا تزال كما وصفها حافظ إبراهيم في كتاب ﴿ ليالي سطيح ﴾ .

فالمصريون يستبيحون شرب الخمر ، ولكنهم يأنفون من فتح الحانات ، فعليهم الإثم ولغيرهم الغُنم .

والعراق أعقل من مصر في هذا الباب .

المصريون يشربون الخمر من أيدى الأفاقين الذين تلفظهم بلادهم الشحيحة .

أما العراقيون فيشربون الخمر من أيدى ناس هم في الأغلب من نصارى العراق .

وقد أخذت درسًا عن أحد الواغلين في مصر لن أنساه ما حييت :

دخلت أشرب في إحدى الحانات فلاحظتُ أن الساقي في غاية من الصحو والعافية ،

فدعوته إلى كأس فرفض ، وكانت حجته أنه يلتزم الصحو ليراقب الشاربين .

أنت تراقبني ، أيها الوغد اللئيم ؟!

وقد انتفعتُ بهذا الدرس فصدفتُ عن غشيان الحانات منذ ذلك اليوم .

والله المسئول أن يحفظني من السفه والحمق فلا أبدِّد مالي في إغناء الحمقي والسفهاء .

كيف يجوز لى باسم المدنية أن أهين نفسى في مصر أو في العراق ؟

يجب أن أعرف ما أتعرض له من الخطر إذا انتشيت .

يجب أن أعرف أن التفلسف لا ينفعني إذا فتكت بي سَوْرة الصهباء .

يجب أن أتذكر أني قد أصبح قدوة سيئة لأبنائي إذا ارتضيتُ الأنس بالشراب .

يجب أن أوجه نشاطي إلى محاربة الإثم والرجس والغواية والمجون .

وما قيمة القلم إن لم أستخدمه في الدعوة إلى الفضيلة لأصل به إلى نعيم الفردوس؟

وهل نحمل القلم لنعقُّ الفضيلة ونفسد أخلاق الناس؟

هل نحمل القلم لنزيِّن البغي والفسوق ؟

إن مياه البحار قد تعجز عن تطهير ما جنيتُ من فتون فليكن من همي أن أحارب الغواية

بقلمي عامًا أو عامين لألقى الله بوجه أبيض وقلب سليم .

إن فقهاء العراق اتفقوا على أن الخمر لا تحرم إلا إذا عُصِرتْ من العنب وخُمِّرت حتى تقذف بالزَّبد ، وهم يتسامحون فيما استقُطِرَ من التمر ، وأنا قد جربت المستقطر من التمر وهو العرق فوجدته سيئ العواقب ، وقد شربت منه كأسين في إحدى الليالي ثم زرت ليلي فكدت أقتلها لأشرب دمها بمحضر من الرقباء .

وليتنى فعلتُ لأتشرف بالفضيحة بالعراق!

أعترف بأن ليلي على هدى وأننى على ضلال.

ولكن من يردُّني إلى ليلي ؟

لن أرجع إليها بعد اليوم .

أنا أرجع إلى ليلي ؟

إيش لون يصير !

لو كانت ليلى من أرباب الوجدان لهجرتْ فراشها فى هذه اللحظة وجمحتْ إلى فراشى . لو كانت ليلى من أصحاب القلوب لعزَّ عليها أن أبيت مؤرَّق الجفن محزون الفؤاد .

لو كانت ليلي من أهل الذوق لساءَها أن أمسى بلا رفيق ولا أنيس.

أنا أبيت في كرب وتبيت ليلي في عافية ؟

سأنتقم ، سأنتقم ، سأنتقم .

سأقول فى كل أرض إن أنكر الأصوات هو الصوت الرخيم ، وإن أبغض الأشياء هو الطَّرف الكحيل .

وسأقول إن أقبح الناس هم اليتامي لأن ليلي يتيمة .

سأقول إن أخبث الناس هم الملاح لأن ليلي مليحة .

سأقول إن الشجرة الملعونة هي العراق لأن ليلي في العراق .

سأقول إن الأدب نقمة لأن ليلي تعرف أسرار الأدب الرفيع .

سأقتل ليلي قتلاً .

وسيعلم آل ليلي كيف يدوِّى صوتى في العراق .

وإنى لواثق بأنْ لن تنوح حمامةٌ بعد اليوم إلا وقد سرقتْ نُواحى ، ولن يطغَى الفرات إلا غَضبًا لشكايتي وبلائي .

ستعرف الشقية كيف أجزيها لُؤمًا بلؤم ، وإيذاءً بإيذاء .

سألقاك يا ليلي في كل حين .

سألقاك حين تطلع الشمس ، وحين يُشرِق الزهر ، وحين يفيض الفرات .

سألقاك في هطولَ الأمطار ، وهبوب الرياح ، وهجوم القيظ .

سألقاك حين تبسمين ، وحين تعبسين .

سأكون أقرب إليك من خيال العمل السيئ في ذهن الآثم المرتاب .

سأطوِّقك بطوقٍ من حديد و فُتون كما طوقتني بطوقٍ من حرير وجُحود .

أستغفر الله والحب .

فلن أقف يا ليلي إلا حيث تحبين .

سأقضى دهرى كله في الطوآف حول ذكرياتك الغالية .

وسأذكر الليلة التي اختفينا فيها من القمر تحت الأشجار البواسق .

سأذكر أنك دعوتني إلى أن أفتضح في هواكِ النبيل .

ولیتنی افتضحت ، لیتنی افتضحت !! آه ، ثم آه .

لُو كَنتُ أَعلم أَن آخر عهدكمْ يومُ « العتابِ » فعلتُ ما لم أفعلِ والحمد لله على أَنْ لم أفعل ، فسمُعتك هي أثمن ما أحرص عليه في حياتي . ليلي ، أحبكِ وأهواكِ ، فاذكريني بالشعر والدمع يوم أموت .

\* \* \*

انتصف الليل ، و لم يَعُد لى فى زيارة ليلى أملٌ ولا رجاء . وسأرجع إلى مصر ـــ حيّا الله مصر ـــ لأعاقر الحب مع ليلى المريضة فى الزمالك .

ولكن ما الذي أرجوه من ليلي المريضة في الزمالك ؟

سأعود إليها جسمًا بلا روح ، وما الفائدة من جسم بلا روح !

وهل أضمن السعادة مع ليلي المريضة في الزمالك ؟

لى مع تلك الشقية تاريخ وتواريخ .

ولو كان لى بَخْتٌ لما قضت الأقدار بأن أستجير من الرمضاء بالنار فأنتقل من هوى ليلى المريضة بالعراق إلى هوى ليلى المريضة بالزمالك .

إن ليلي المريضة بالعراق تصدِّق في التُّهم الصحائح ، أما ليلي المريضة في الزمالك فتصدِّق في التهم الكواذب .

ليلي المريضة في العراق تذكر جميع حسناتي وبعض سيئاتي .

أما ليلي المريضة في الزمالك فتذكر جميع سيئاتي ولا تذكر بعض حسناتي .

زرتها مرة في ليلة عيد الميلاد فقالت : وهل نحن من النصاري حتى تختصني بالزيارة في ليلة عيد الميلاد ؟

فقلت: لذلك معنّى يا معبودتى ـ

فقالت : وما معنى ذلك ؟

فقلت : جئت لزيارتك في ليلة مولد الرسول الذي أحاطت به الشبهات يوم مات ، إن عيسى يا معبودتي الغالية استقبل الدنيا بالكدر والغم ، ثم ودع الدنيا بالكدر والغم ، وقضى عمره كله في كدر وغم ، ومصير عيسى في دنياه هو الشاهد على أن غدر الأصدقاء سِمة أصيلة من سِمات الوجود ، ولولا غدر الصديق لما اتفق لعيسى أن يفارق دنياه وهو مصلوب .

فقالت : وهل ترى أن عيسى مات مصلوبًا ؟

فقلت : مات عيسى مصلوبًا في رؤية العين ثم رفعه الله ، وأنا عندك مصلوبٌ بفضل الوشايات وسيرفعني الله .

فقالت : وترى منرلتك كمنزلة الأنبياء ؟

فقلت : أنَّا أُحوج إلى كرم الله من الأنبياء : لأنهم أقوياء بفضل النبوَّة ، وأنا ضعيف بفضل الحب .

فقالت : وهل الحبُّ ضَعف ؟

فقلت : وأين مظاهر الضعف إن لم تتوفر فى رجل عارم تذلُّه امرأةٌ مكسَّرةُ الجفون ؟ وما كدت أنطق بهذه الكلمات حتى مدَّت الشقية يدها فلطمتنى .

وأسرعتُ فقبضتُ على يدها وقبلتها عشر مرات .

وأنا رجّل يخافه الأسُود ويطمع فيه الملاح . ﴿ -

张张张

سأرجع صاغرًا إلى ليلي المريضة في الزمالك بعد أن أهانتني ليلي المريضة في العراق .

ومن يدرى فلعل ليلي المريضة في الزمالك تصهر روحي بفضل ما تسمع في من الوشايات

فأصير كالمسيح عليه السلام ، المسيح الذي أسرف في الدعوة إلى الصفح والغفران .

وهل دعا المسيح إلى الصفح والغفران إلا بفضل ما عانى من أراجيف الناس وظُلم الناس ؟ سأرجع إلى ليلي المريضة في الزمالك ، وأمرى إلى الله لا إلى الهوى .

سأرجع إلى شارع فؤاد الذي يَعْبُر الزمالك مرةً ، ويعبرُ النيل مرتين

سأرجع إلى مصر التي تتأنق في صياغة الغدر والجحود .

سأرجع إلى مصر الأعرف كيف تكون وقدة الشوق إلى العراق.

فياليت شعرى متى يعرفني أهل مصر ، ومتى يعرفني أهل العراق .

إلى الله أشكو لُؤمَ دهرى وصرفَهُ وعند الإلله البَرِّ أودِعُ حوبائِـي

أفي الحق أن ما بيني وبين ليلي انتهي بالقطيعة ؟

هو ذلك ، فكيف أخادع نفسي بانتظار الصفح الجميل!

آفة الآفات في عامي هذا هي العزلة التي اخترتها لنفسي منذ أول يوم دخلت فيه بغداد ، وقد أصبحتُ هذه العزلة طبيعة ثانية لا يمكن منها الخلاص .

وقد درست نفسى مرات كثيرة حين أتصل بالناس فرأيتنى لا أستفيد ولا أفيد إلا في قليل من الأحايين ، وكان ذلك لأني حين ألقى الناس أظل وحدى محبوسًا بين أحزاني وأشجانى ، وقد رأيت أن أخفف عن نفسى بعض التخفيف فلم أستطع : لأن ليلي ملأت أقطار ذهنى وعقلى بالأفكار والمعانى . وقصتى معها قصة خطرة قد تجرنى إلى الحتف أو تجعلنى ملهاة السامرين في القاهرة وبغداد ، والله المسئول أن يقيني شماتة الأعداء والحاسدين .

وكان حالى مع ليلى محتملاً بعض الاحتمال إلى أن حلّ شهر حزُيران واشتدت زفرات القيظ ، ففي هذه الأسابيع ظهرت غرائز ليلى واضحةً صريحة : فهي تارةً زهرٌ يتنفَّس وتارةً جحيمٌ يتسعَّر . ويظهر أن ليلي أعدتني فتعرقتُ : فأنا تارةً مثال اللطف ، وتارةً مثال العنف .

وأنا فيما بيني وبين نفسي أعتب على ليلي أشد العتب.

هي تراني عبدها المطيع .

وهو كذلك ، وهل السعادة إلا أن يطمع في كرمك من تهواه ؟

ولكنها تنسى أنى ضيف ، والضيف مرُهف الإحساس يتاً لم أحيانًا بلا سبب مُبين .

هل تعرف ليلى بعض ما قاسيتُ من عتابها الأليم يوم زارتني في دارى على غير ميعاد ؟ وهل تعرف ليلى أنى أكاد أتميز من الغيظ كلما تذكرتُ أن الدهر قد يضنّ بهواني في دارها

مرة ثانية ؟

هل تعرف ليلي أننا قد نفترق إلى غير مَعاد ؟

ما هذه القسوة يا محبوبتي الغالية ؟

إن العمر وإن طال قصير ، فكيف نضيُّعه في التلوُّم والتعتُّب !

\* \* \*

ما لى ولهذا التوسل ؟ إن الصخر أرقُ من قلب ليلي وأعطف .

المهمُّ أن لا تضيع هذه الفرصة ، فرصة التعقيب على ما وقع بيني وبين ليلي من خلاف .

يجب أنَّ أدوِّن بعض ما يجيش في صدري من المعانى ، فمن الحزم أن لا نترك الأفكار تتبخر وتبيد . والأديب الحق هو الذي يقتنص الخواطر عند فورَّة العواطف والأحاسيس .

إن هُيامي بليلي هُيامٌ مضيَّع ، فما أحسب الدهر سيسمح بأن نعيش عروسين في مصر أو في العراق ، وما بقى لى من ليلي غير هذه اليقظة الروحية والعقلية التي تُلهب قلمي وبياني ، فمن واجبى أن أسارع إلى تقييد ما يجول في الخاطر قبل أن يصنع الفراق ما يصنع فيخمُد روحي ويتعثر قلمي .

سنفترق ؟ سنفترق ؟

كيف يكون ذلك وقد تغلغل حبُّ ليلي في شِعاب القلب والروح ؟

وكيف أعيش بعد فراق ليلاي ؟

وكيف يصح أن تبحث ليلى فلا ترانى وتسأل فلا أجيب ؟ وهل تسمح يا ربى بذلك ؟ أنا كنتُ السبب في هذه القطيعة الباغية ، و لم تكن أول مرة أجنى فيها على نفسى . أنا الذي أثَرتُ ليلى ومهدتُ لها السبيل إلى البغى والعدوان والعقوق .

كانت ليلي تجلس أمامي جلسة الأدب والخشوع بطَرفٍ متكسّر وقلب مطلول.

وكانت ليلي تعجب لجمودي في بعض الأحيان فتترفقُ وتتلطف عساهاً تُدخل الأنس إلى

روحی .

فهل حفظتُ هذا الجميل ؟

ما حفظتُ شيئًا ، وإنما مضيتُ أعتسف حتى كدرتُ المواردالعِذاب .

أعطيتُ مُلْكًا فلم أحسن سياسته كذاك من لا يسوس الملك يخلعه

أنا المذنب ، فلينتقم منى الحب كيف شاء .

\* \* \*

ماذا أريد أن أقول ؟ ماذا أريد ؟

وهل تركتْ لي ليلي عقلاً أعرف به ما أعنى ؟

أريد أن أبحث أسباب الخلاف حول الشراب .

ولكن ما الموجب لهذه الوسوسة المُحلقية ؟

وهل كنتُ أول من شرب الخمر من المسلمين ؟

يجب أن أعترف بكل شيء رعايةً لليلي وإنصافًا للتاريخ .

أنا نشأت نشأة صالحة ، في بيت يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ، وكان أبى رحمه الله من أصحاب الأذواق ، ولكنه لم يشرب الخمر أبدًا ، وإن كان عرف أن له خالين في القاهرة يعاقران الصهباء ، أحدهما من كبار الموظفين ، وثانيهما من كبار المحامين .

وفى المدة التى أقمتها بالأزهر الشريف لم أسمع أن من العلماء من يشرب الإثم ، وإن كنت سمعت بعد ذلك أن الأستاذ فلان كان يشرب مع الشاعر فلان ، وكانا من أقطاب الزمان ، فكان الأول إمام العلماء ، وكان الثانى أمير الشعراء .

ومنزلنا في سنتريس لم تدخل فيه الخمر ، لأن أبي رحمه الله لم يكن يتصور أن ذلك من الممكنات ، وسيصان منزلنا في سنتريس عن الخمر تكريمًا لذلك الروح النبيل .

ولن أنسى أنى دعوت جماعة من كبار الموظفين لتناول العشاء هناك ، وكان بعضهم من المدمنين ، فلم أقدم إليهم غير الماء القراح مراعاةً لخاطر أبى طيّب الله ثراه ونفعني بدعواته الصالحات .

وهذه النشأة الطيبة كان لها تأثير فيما صرتُ إليه ، فأنا أشعر بأنى سفية مجرمٌ حين أشرب الخمر ، ومن أجل ذلك تكثر وساوسي الخُلقية فيما يتصل بهذا المعني .

وقد فكرتُ مرةً في إقامة منزل على شاطئ النيل في سنتريس لأدعو إليه أصدقائى حين أشاء ، ثم خطر بالبال أن ذلك قد يساعد على قضاء بعض الليالى الساهرات ، فأهملت المشروع تكريمًا للروح النبيل ، روح الأب العزيز الذي لم يلوَّث فاه بلُعاب الخندريس ، وهو أخطر من لُعاب الأفاعي والصِّلال .

ولكن الأدب الذي تلقيته عن أبي لم يعصمني كل العصمة من الزيغ .

وكيف أنجو وأنا أعيش في القاهرة ، وفي القرن العشرين ؟

شُرِبتُ الخمر أول مرة بعد أن اجتزت امتحانات الليسانس فى العلوم الفلسفية والأدبية سنة المربت المعربة المع صديق سخيف لا يستحق أن أغضب من أجله صاحب العزة والجبروت ، شربتها مع مخلوق رقيع يتوهم أن شرب الخمر من علامات المدنية .

وأُعترف بأنى كنتُ أعرق منه فى الرقاعة والسخف ، فقد توهمت أنى محتاج إلى خلع الصبّغة الأزهرية لأساير التمدن الحديث . والأزهرت بين حالين اثنين : الفجور أو العفاف ، ولا يوجد على ظهر الأرض أسخف من الأزهرت حين يتظرف ويختال .

ثم لطف الله بحالى حين وصلت إلى باريس فى سنة ١٩٢٧ ، فقد كنت أظن أن من واجب أهل باريس أن يشربوا « الأبيريتيف » وهو شراب ملعون ، ولاحظ ذلك المسيو بلانشو حفظه الله ، فنبهنى إلى أن « الأبيريتيف » لا يواظب عليه من أهل باريس غير الأوغاد ، وأن أحرار باريس لا يشربون غير البيرة والنبيذ .

والواقع أنه لا يوجد في باريس الماجنة العابثة رجل يشرب معشار ما يشرب الرجل المتظرف في القاهرة أو في بغداد .

الرجل الباريسي يطلب نصف كأس من البيرة ، أو نصفين حين يسرف ، ويطلب على

المائدة رُبع لِتر من النبيذ ، ولا يتجاوز ذلك إلا الأوباش .

أما المتظرفون من أهل مصر والشام والعراق فلهم حساب تضل فيه الملائكة والشياطين . والحقّ أنى مَدينٌ للتصون الذى خصنى به الله فى مطلع حياتى ، فأنا لم أقترف كبيرة ولا صغيرة قبل الثلاثين ، وما أذكر أنى فرطت فى الفرائض أو النوافل قبل الثلاثين ، ولعل هذا هو السبب فى أنى بقيت شابّ العقل والعاطفة والإحساس بعد الأربعين .

ولو أن الله عز شأنه كان تداركني برعايته السامية فحفظ حياتي من جميع الشوائب لكان من الممكن أن تصل مؤلفاتي إلى أعظم مما وصلت إليه ، ودليل ذلك أنى لم أذق قطرة من الخمر في الأوقات التي ألفت فيها كتاب النثر الفني وكتاب التصوف الإسلامي ، بغض النظر عن العبث الذي كنتُ أقترفه في لحظات الفراغ .

يضاف إلى هذا أن من رجال العصر الحاضر من وصلوا إلى منزلة سامية فى التفكير مع التصون والعفاف أمثال مصطفى عبد الرازق ومحمد جاد المولى وعبد المجيد اللبان ومنصور فهمى وأحمد أمين .

وقد ألفت كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) فى زمن لا أعرف فيه من المنبهات غير الشاى والبرتقال ، ومع ذلك ظل هذا الكتاب أعظم ما ألفتُ فى مطلع شبابى ، وقد انتفع به كثير من الباحثين ، وكان أساسًا لكل ما كُتب عن الغزالى بعد ذلك .

وهل كان الغزالي يشرب الخمر وهو يؤلف كتاب إحياء علوم الدين ؟

هیهات ، هیهات ۱۱

إِن مِن المؤكد أَن نبي الإسلام لم يشرب الخمر أبدًا ، و لم يَفْسُقُ أَبدًا .

ومع هذه الصيانة صلح لتلقى القرآن عند قوم ، ولتأليف القرآن عند قوم .

وهو فى كلتا الحالتين من أعظم العظماء .

وهل كان عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب يشربان الخمر وهما من نوادر الرجال ؟ فما هي الشبهة السخيفة التي تجعل الخمر والمجون من علائم العبقرية ؟

إن للخمر فضلاً واحدًا هو أنها كدرتْ حياتى ، ولو كان الله نجاني من هذا الإثم لكنت اليوم من كبار الوزراء واستغنيت عن اللجاجة مع ليلي وظمياء .

وكيف يطيب العيش بدون ليلي وظمياء ؟

صدق والله شوقى حين قال :

سَيْطَــرَ الحبُّ على دنياكـــم كل شيءٍ ما خلا الحبُّ عَـبَثْ

إن ليلي من همي وإن أنكرتني .

أحبك يا ليلي ، وليتني أعرف كيف تكونين ساعة الصفاء .

إيش لون يصير!

آه ، ثم آه ، منك يا شقية !

أتعرفين عواقب ما تجنين ؟

أتريدين أن تحوّليني إلى ملَك ؟

وأين أنا من هذا المطلب العالي ؟

أنا مخلوقٌ أرضيٌّ يتسامي إلى معشوقة سماوية ، إن شاء لك الوفاء أن تكوني سماوية الطباع . أنا الرجل الذي تعرفين : الرجل الذي أهانك بقُبلةٍ أثيمة في رحاب الكاظمية .

لِمَ تنفرين منى ، أيتها الغزالة الدعجاء ؟ لم تنفرين منى وأنا أثمن ما ملكت يُمناكِ ؟

وما ذنبي حتى أجازَى بالقطيعة وأنا غريب ؟

أنا غريب ، يا ليلي ، غريب .

غريبٌ مفارقٌ سيشرب كأس اللوعة بعد أيام ثم لا يجد السبيل إلى التداوي برشفة من ماء الفرات.

غريب لا يعرِف متى يرجع إلى العراق .

غريب سيظلُّ في كروب وأشجان إلى أن يغرق في دجلة أو في النيل.

أيؤذيكِ أن أشرب كأسًا من الخمر ، ويدى هي التي عناها جدك الشريف الرضي حين يقول:

فلا عارَ أن تستنجدَ الكأسَ راحة أضرُّ بها حمل الجُراز المصمُّم لم أكن لاهيًا يا ليلي ، ولو كنتُ لاهيًا لما استطعت أن ألقاك ولى مؤلفات تغدُّ بالعشرات ، ومقالاتٌ ورسائل تعدُّ بالمثات أو بالألوف .

أنتِ التي تنكرين الكأس ؟

آمنت بالله وكفرتُ بالحب !

وما عسى أن تكون الكأس بجانب ما شربتُ من عينيك الناعستين ؟

ألا تذكرين ؟ ألا تذكرين ؟

ألا تذكرين يا لئيمة ما صنعتِ بقلبي يوم التقينا بالكرادة الشرقية ؟

ألا تذكرين يوم غضبتُ عليك أمام خالتك الرفيقة ، فلما عاتبتْكِ على مكايدتي قلتِ بعنفٍ و غطرسة « خلِّيه يولِّي » .

أَنا أُولِّى ؟ أَنا ؟ أَنَا أُولِّى يا ليلى ؟ وإلى أين وقد صيرتِ الدنيا أَمام عينيّ أَضيق من سُمٌّ ` الخِياط ؟

ستعرفين عواقب ذلك يا شقية يوم تيأسين من رجوعي إلى العراق.

بأى حق يجوز لكِ أيتها الآثمة الجانية أن تقتليني بعينيك الناعستين وأنا غريب ؟

غريبٌ دعاه الشوق واقتاده الهوى كا قِيلَ عَلَوْدٌ بالزمام أديبُ

ليلي . اسمعي يا ليلي .

كان هُيامي بسحرك الغلاب من أغرب ما أضمرت الأقدار لسفير العرُوبة المصرية في العراق كا وصفتني جرائد لبنان .

وحسبى من الشرف أن أكون .

« سفير العروبة المصرية في العراق »

## حعنرة الاسشاد الفاض الدكثور الإكر المهارك

انت الذي لم بنتي منهم عب دك فت الانام بخلق منهم عب دك فت الانام بخلق منها دك من الطفه قد اعا دك ان عز بالناسم الم النا عز برن جا دك وان بها دكت نفسا الذا بركى مبا رك وان بها دكت نفسا

سلام اسنى ونحياة صنى لك من بها الاح الذى احببت والله قبل ناراه وكنت امني بعن علاقاتر واكرست على نلك الصندف الطبب الني حففت جنائي من المفيت بالاخ الاستباذ وجدت فيه الطبالة في الصديق المنشود وعلى النائك المحلند والنالم نعلل فقد كشعت في عن نفسيند الاستاذ التي تيف عن لطفها ذالك المحيا الرفيق

ا نَيْ رُرُنك مرنبِ في النُول وَجِدنك مستري نا عُمَا فلم احب انعاصك كيف وانا اتفى لك فرنكم في الساعة وهذه والذب من لا ف فرنكم في الساعة التالئم بينما كان وعدكم في كي مسه التي كنت فيها مشغولا ... لعلى الافيلاع، فربب ان شآم الله حاصةً لك عن لبابي بغلاد ابن هيمن.

لعلى الافيلاع، فريب ان شام الله عائما لك عن لها يى بعدد البراهي شد.
لها في سنتريس او لها في باريس وعلى كل فاف ارجولك ان نكون مسترك ناع البال ها دي كول س بالرضى اذا هيئات لك شفة منزل شفلك عن تا مكرس بالاس وعن ضوضائه وغلاء انمان ورضى شؤاج المن تا مكرس بالاس وعن ضوضائه وغلاء انمان ورضى شؤاج اوعلى وعلى يتمال انتى إذ زرتك المرة الثانية اجدل مستبغض بعد وهلى يتمال فالأمل انتى إذ زرتك المرة الثانية اجدل مستبغض بعد المؤاللين زادك الله هناء وراحة وسلام لك المواق المناخ و للدكنور عقرا وي وارجوه ان يسمعك فصيد في في إلى المواق فالتم وسنعجب بها وسنعجب كما يهنا ودم يجر لاهكن المخالي

ظهر كتاب ( عبقرية الشريف الرضى ) منذ أسابيع ، وقد استقبله العراقيون أكــرم استقبال .

وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب وطبعه فرصةً للراحة والاستجمام ، وأين يستجمُّ مثلى ويستريح ؟ إن بغداد ضيقة وليلى تبث حولى العيون والأرصاد ، فلم يبق إلا الطواف بأروقة وزارة المعارف لمناوشة من هناك من الموظفين أمثال السادة محمد حسين الشبيبي ومحمد بهجة الأثرى وسلمان الصفواني ومحمد صادق الوكيل ومن يختلف إليهم من حملة الأقلام في بغداد . أما السيد محمد حسين الشبيبي فقد ألفته مدة ثم صدفتُ ، لأنه كان يريد أن يَهبَني دارًا أقم

آما السيد محمد حسين الشبيبي فقد آلِفته مدة ثم صدفت ، لأنه كان يريد أن يَهبَني دارًا اقيم بها في الكرادة الشرقية ، وذلك باب من الكرم واللطف ، ولكني خشيتُ أن يكون أراد إبعادي عن ظمياء .

وأما السيد محمد بهجة الأثرى فكان حالى معه من الأعاجيب: كان جِنيًّا يرانى ولا أراه! وتعليل ذلك سهل: فقد كانت حجرته مظلمة وكانت نوافذها مغطاةً بشبكات من الأسلاك « ومن فى النور لا يرى من فى الظلام » وكذلك كان يرانى حين أمر بالدهليز ولا أراه فيدعونى حين يشاء ، ويتناسانى حين يشاء . وأغلب الظن أنه لا يدعونى إلا حين يشتاق إلى من يفهم أسرار البلاغة فى قصائد الجياد .

لم يبق إلا مكتب السيد سلمان الصفوانى ، وقد انجذبتْ إليه نفسى كل الانجذاب ، والأشرار يأنس بعضهم إلى بعض .

يضاف إلى ذلك أن السيد صادق الوكيل كان يجاور الصفواني . وصادق الوكيل شابُّ مهذَّب ، ولا يعاب عليه إلا جاذبية خفيفة توجب أن يتطلع القلب إلى لقائه من حين إلى حين .

\* \* \*

أنا أذهب إلى وزارة المعارف كل يوم لأرى هؤلاء الرفاق ، ولأتناول الغداء مع صادق الوكيل حين يجوع ، وهو يجوع فى كل وقت .

والحق أن صادق الوكيل تحفة ، وهو نموذج للصديق النافع : فهو يحضر كل ما يهمنى الاطلاع عليه من نادر المؤلفات ، ويتسخ أو يستنسخ ما أحتاج إليه من نادر المؤلفات ، ويتسخ أو يستنسخ ما أحتاج إليه من نادر المؤلفات

وأنسى بأولئك الرفاق الأوفياء كان نعمة ساقتها إلى المقادير ، فلولا الأنس بهم لقتلتنى الوحشة من غضب ليلى ، ليلى التي تغضب من كل شيء ولا ترضى عن شيء . أحبك يا ظلوم .

\* \* \*

زاد أُنسى بوزارة المعارف ، وأصبح لى فيها أصدقاء يتطلعون إلى لقائى فى كل صباح . ولكن ما بال وزارة المعارف تُفزِعنى فى هذا اليوم ؟

دخلتُ فى الساعة العاشرة فوجدتُ جماعة من طلبة الحقوق متجمهرين أمام حُجرة الوزير ، وما كادوا يلمحونني حتى سارعوا إلى غاضبين صاخبين .

وما شأنى بطلبة الحقوق ؟

ما شأني ! ألم يكونوا يرونني كل يوم مع أساتذة كلية الحقوق ؟

ابتدرني أحدهم فقال : هل تتحمل الحكومة المصرية تبعة أعمال محمود عزمي ؟

فقلت : إن الحكومة المصرية لم ترسل إليكم الأستاذ محمود عزمي وإنما اختارته حكومة العراق لأنه كان ولا يزال من أصدقاء العراق .

وصاح طالب آخر: هل تظن أن محمود عزمى سيجدَّد عقده ليرجع في العام المقبل؟ فقلت: ذلك في ضمير الغيب. وما كنت أنتظر أن أسمع مثل هذا الاستفهسام الطريف! وصرخ طالب ثالث: هل يجوز للأستاذ أن يُفهم تلاميذه أثناء تأدية الامتحان أنهم سيرسبون في الامتحان؟

فقلت : هذا غير معقول .

فقالوا: هذا ما صنعه سيف.

فقلت : اسمحوا لى أن أتهمكم بالتزيد ، فما يستطيع الدكتور سيف أن يقع في مثل هذا الغلط .

فقالوا : عندنا شهود .

وبعد نِقاشِ دام بيني وبينهم بضع دقائق تخلصتُ منهم وانصرفت .

\* \* \*

يظهر أن محمود عزمى مُقبلٌ على أخطار ، فما هو تاريخ هذا الرجل في العراق ؟ إن ذهنى مشرَّدٌ في هذه الأيام ، وحوادث هذا اليوم آذت أعصابى ، وزادتنى تعبًا إلى تعب ، وقد فكرتُ في مقابلة معالى الأستاذ الشبيبي بعد النقاش الذي دار بيني وبين طلبة الحقوق ، ولكنى لم أعرف بالضبط ماذا يجب أن أقول ، فأمثال هذه البدوات ليست غريبة من الطلاب ، وهي تقع في مصر كما تقع في العراق ، ولعلها تنتهى بسلام .

يهمنى أن أدوِّن في هذه المذكرات كلمة عن حياة محمود عزمي في العراق. ولكن هل تسعفني الذاكرة بما أريد ؟

لقد انقضت الأشهر الماضية والدنيا تموج بالحقائق والأباطيل ، ومع ذلك كان اسم مصر يعطِّر الأندية والجالس في سائر أرجاء العراق .

ونحن فى اليوم التاسع عشر من شهر حُزَيْرَان وسنرجع إلى مصر فى اليوم الثالث والعشرين ، فليس أمامنا للإقامة فى بغداد غير ثلاثة أيام ، ثم لا يكون بيننا وبين أهل العراق غير الذكرى . على أننى مطمئن إلى حُسن الحاتمة ، فالطلبة الذين يثورون اليوم كانوا منذ أشهر أمثلةً من الأدب والذوق ، وكانوا يحيطون عزمى وسيف بأصدق عواطف التبجيل ، وإنى لواثق بأن كلمة لطيفة يفوه بها أحد الأساتذة تكفى لتهدئة هذه الثورة العَصُوف .

وشواهد ذلك تحت يدى ، فقد شكا إلى جماعةً من الطلبة بعض ما ساءهم من محمود عزمى ، ودعونى للتوسط ، فأشرت عليهم بأن يتوجهوا إليه بلا وسيط ، وكان ما رجوتُ أن يكون ، فقد استطاع محمود عزمى بلطفه ولباقته أن يستل من صدورهم دفائن الغضب والغيظ ، وهو رجل معسول الحديث .

أنا مطمئنٌ إلى حُسن الخاتمة ، ولكن مظاهرة الطلبة بوزارة المعارف قد تتكرر وقد تكون لها عواقب : فهم يعيشون في جمحيم القرن العشرين وهم يسمعون أن مصاير الكليات في مصر ليست في أيدى الأساتذة وإنما هي في أيدى الطلاب .

ولا يخيفنى إلا هذه الأيام القصار ، الأيام الثلاثة التى بقيت من أيامنا الطوال في بغداد ، أما العام المقبل فهو في ضمان الله ، ولن يظل الطلبة غاضبين ، فستجدُّ لهم في الصيف شؤون تنسيهم متاعب السنة الدراسية ، وسيذكرون أساتذتهم بالخير حين يتمثلون ما كان بينهم وبين أساتذتهم من معانى المودة والعطف ، وهم على كل حال قريبو عهد بحياة الطفولة البريئة التي لا تتأصل في صدرها الضغائن والحقود .

وأين الطالب الذي قُدُّ قلبه من الصخر فلا يذكر ما عاني أساتذته في تربيته وتثقيفه ؟

لقد وقع لى مع الأستاد إسماعيل بك رأفت رحمه الله حادث يشبه هذه الحوادث ، فقد كان أسقطنى فى امتحانات الجغرافيا ووصف الشعوب مرتين حين كنت طالبًا بالجامعة المصرية ، وحملنى الغضب والغيظ على أن أؤلف كتابًا فى ثلبه وتجريحه ، ثم هدأت نفسى حين تذكرت أنه لم يكن يريد غير الخير ، فرجعت عن غيى وطويت الكتاب ، وكنتُ أصد ق من بكى عليه ورثاه يوم مات .

ومحمود عزمى في هذه الأيام وصل إلى حال تشبه أحوال المساكين ، فقد هدّه التعب وظهرت عليه الشيخوخة حتى ليكاذ يُنكره من يراه ، فمن البعيد أن لا يذكر تلاميذه أن الأدب

يوجب أن ينظروا إليه بعين العطف والرفق .

أنا مطمئنٌ إلى حُسن الخاتمة ، ولكني مع ذلك قَلقٌ مُرتاع .

\* \* \*

أحب أن أكتب كلمة عن تاريخ محمود عزمى في العراق ، كلمة قصيرة في حدود ما يسمح به هذا الجو القائظ الذي يفرض على الحمام أن تنوح صباح مساء .

والله يعلم أنى أكتب ما أكتب وأنا مكروب مكدود: فما ساغ لى طعام ولا شراب منذ يومين ، وإن كنت ألقى إخوانى فى بغداد بوجه ضاحك جَدلان ، ولعل همومى تخف أو تزول حين نسمر فى مساء الغد بمنزل الدكتور الجمالى ، فسيكون معنا الدكتور عزمى ، وقد تسنح الفرصة للمداولة فى حلّ المشكلات التى تعترض طلبة الحقوق فيغمر السلام ما بقى من أيامنا فى بغداد .

\* \* \*

أحب أن أقول كلمة عن حياة محمود عزمى فى العراق ، كلمة قصيرة يوجبها نظام هذه المذكرات ، وهى تشرح بعض الشرح ما أدَّى إلى حوادث هذا اليوم ، فلكل نتيجة مقدمات . ولكن ما الموجب لعناء الكتابة في هذا القيظ ؟

ومن الذي يطالبني بذلك ؟

وما قيمة السُّخف الذي يسمونه التاريخ ؟

أفي الحق أن الإنسانية تستفيد من تقييد الحوادث التاريخية ؟

لو كان ذلك ينفع كما يزعم الزاعمون لما تكررت مآسى التاريخ .

ولكن هل أكون أول عاقل في الوجود ؟

لو كنت عاقلاً لبدأت بنفسي فجنَّبتُها مكاره الجب ، ولو أنى فعلتُ لنجوتُ من بلايا كثيرة أخفُّها ألم المرارة الذي يعاودني من حين إلى حين بفضل ما عانيت من اللواعج والشجون .

إن ضياع الوقت في تاريخ محمود عزمي في العراق قد ينفع بعض النفع ، فهو سيشغلني ساعة أو ساعتين عن التفكير في مصيرى مع ليلاى ، التي تقضي هذه الساعة القائظة في هُجودٍ مُريح بعد تناولُ غدائها الخفيف من الفاكهة واللبن المثلوج .

ومن المؤكد أنها تنام الآن بلا شِعار ولا غطاء ، وهي أُحلَى ما تكون حين تُسلم نفسها عاريةً إلى سريرها الأمين .

لو كنت أراها في هذه اللحظة!

لو كنت أخرج فأطير إليها لأرى كيف تُناغى الأحلامَ في هذا الوقت ! إيش لون يصير ! يالئيمة ، ماذا تريدين متى ؟ أَعْفَى خيالي من ذكراك لحظةً واحدةً لأدوِّن هذا التاريخ .

أُخرُجي من دنياي لحظة واحدة لأرى أن في الدنيا أشياء غير لواعج الصبابة والحب .

أتركيني لحظةً أو لحظتين .

إرحميني ، يا ليلي ، فلي في دنياي همومٌ غير هموم الصبابة والحب .

لیلی ، لیلای .

كيف تكونين في هذه اللحصه ١

أنا أعرف كيف تكونين ، وأكاد أُقبِّل الطلائع من صدركِ الجميل .

\* \* \*

ما هو تاریخ محمود عزمی فی العراق ؟

فى مطلع الربيع من السنة الماضية دعانا الأستاذ محمد على الطاهر إلى حفلة شاى لمصافحة الأستاذ محمود عزمى قبل رحيله إلى العراق ، وكانت حفلة خفيفة الروح تبادلنا فيها الكلمات الطيبات ، وألقى الأستاذ إبراهيم الدباغ خطاباً قال فيه « إن الأستاذ محمود عزمى متهم بضعف العقيدة وليت المؤمنين كانوا في أخلاق هذا الملحد الذي يعرف كيف يواسى إخوانه حين تجب المواساة » .

وخطبت أنا أيضاً ولكنى لا أذكر ما قلت يومذاك ، ولما وقف محمود عزمى ليلقى كلمته على عبارة رُقِشَتْ في صدر بطاقة الدعوة وهي « لا نُحطب ولا قصائد » « فترجمها إلى الفرنسية بعبارة » : NI FLEURES, NI COURONNES

وقد ابتسم الحاضرون لهذه العبارة ، أما أنا فقد تشاءمتُ لأن هذه العبارة فى أصلها الفرنسى كانت تُكتب فى ورقة إعلام الوفاة ، الإعلام الذى يرسله أهل الميت إلى المعارف والأصدقاء ، وما أنكر أن هذه العبارة تطورتُ فصار يراد بها الدعوة إلى رفع التكليف ، ولكنها مع ذلك وقعتُ من نفسى أسوأ موقع وقد خِفتُ أن تكون نذيراً بموت محمود عزمى فى بغداد .

وبعد انصراف المدعوين جلس بعض الإخوان يَسْمرُون ، ودار الحديث حول ما يُنتظّر أن يصير إليه محمود عزمى رجل يمتاز بثقافة يصير إليه محمود عزمى رجل يمتاز بثقافة واسعة وتفكير دقيق ، ولكن ما ضيه في حياته الأدبية والسياسية يشهد بأنه في احتياج إلى أن يُرزّق حُبَّ العُكوف على عمل واحد والبعد عن مناوشات الأحزاب .

وفى صباح اليوم التالى نشر الأستاذ أحمد الصاوى كلمةً فى جريدة الأهرام أشاد فيها بفضل العراق ، وأعلن أسفه الموجع على أن تضيق مصر فى وجه رجل مثل الدكتور محمود عزمى ، ثم حمد الله على أن يكون لأمثاله مجالً فى خدمة العراق .

دخلتُ بغداد في صباح اليوم الثالث والعشرين من تشرين الأول ، ومضيتُ فسلمتُ على معالى وزير المعارف وفخامة رئيس الوزراء وقيدت اسمى في قصر جلالة الملك ، وانطلقتُ فألقيت الدرس الأول بدار المعلمين العالية ، وكنت لا أزال بغبار الطريق ، ورجعت إلى الفندق فاسترحت قليلا ، ثم أخذت عربة وذهبت إلى جريدة البلاد لأسأل عن مقر الأستاذ محمود عزمى فطلبه السيد زعرور بالتليفون ، وكانت دهشتى عظيمة حين عرفتُ أنه يقيم بالفندق الذي نزلت فيه .

فرحتُ جدًّا بلقاء الأستاذ محمود عزمي ، فنحن أصدقاء برغم ما كان وقع بيني وبينه في باريس ، وتفضل فدعاني للعَشاء .

ثم دار الحديث ونحن على المائدة فعرفت أن مركز الأساتذة المصريين في العراق كان تعرَّض للعواصف في السنة الماضية بسبب مناوشة صحفية ثارت حول الدكتور على عبد الواحد الذي انتُدِب من الجامعة المصرية مفتِّشًا للغة العربية بمدارس العراق.

وأصل الحكاية أن أحد المدرسين السوريين سمع من الدكتور على عبد الواحد ما لا يرضيه فهجم عليه ذلك المدرسُ في إحدى الجرائد وادَّعي أنه خالٍ من المُؤهلات العلمية وأنه في مصر من النَّكرِات .

ومن الواضح أن مثل هذا الهجوم لا يقوم على أساس ، وما كان يمكن أن يَلتفت إليه أحدّ من أهل العراق ، ولكن الدكتور على عبد الواحد ضعيف الأعصاب إلى حّدٍ مُزعج ، وقد اشتجرتُ معه مرةً يوم كنا طالبين في جامعة باريس ، ولولا لطف الله لتضاربنا علانية في أحد المطاعم ، ومَن كان في مثل هذه الحال من ضعف الأعصاب لا يبعد أن يقع منه ما وقع ، فقد ساءه أن يُشتم في جريدة عراقية فامتطى طيارة ورجع إلى مصر بدون أن يستأذن رؤساؤه في بغداد .

وفهمتُ من الأستاذ محمود عزمى أن مشكلة الأستاذ على عبد الواحد لم تكن المشكلة الوحيدة التى صادفت المصريين فى بغداد ، فهناك أستاذ ثان ترك عمله قبل أن تنتهى السنة الدراسية ، وهو الأستاذ عبده حسن الزيات ، وأستاذ ثالث وقع بينه وبين بعض رجال المعارف خلاف ، وتحدثتُ عنه بعض صحف بغداد بما لا يحب فترك عمله فى العراق قبل أن تنتهى مدة العَقد .

وقد آذاني ما سمعتُ فقضيتُ أول ليلة في بغداد وأنا محزون .

\* \* \*

وفى صباح اليوم التالى حضر لتحيتي شابٌ يراسل السياسة الأسبوعية هو السيد فخرى شهاب ، وهو من المعجبين بالأستاذ محمود عزمي كل الإعجاب ، وقد قصَّ على نادرة يخسُنُ شهاب ، وهو من المعجبين بالأستاذ محمود عزمي كل الإعجاب ، وقد قصَّ على الريضة في العراق )

تدوينها في هذه المذكرات ، لأن لها نظائر سأشير إليها فيما بَعد .

حدثنى أن الأستاذ عزمى دخل إحدى المدارس فقال للتلاميذ : هل تعرفون أن اختلاف السُّنة والشيعة أضر بالعراق ؟

قالوا : نعم .

فقال : وكيف السبيل إلى الخلاص ؟

قالوا: ذلك داءٌ حار فيه الأطباء .

فقال: الداء يرجع إلى الأساس الذي قام عليه هذا الخلاف.

قالوا: وما هو ذلك الأساس؟

فقال : هو الإسلام ، ولو خرج العراقيون من دينهم ورجعوا إلى الفطرة لزالت أسباب هذا الخلاف .

قال الراوى : فتدَّخل مدرِّس الديانة باللوم والاعتراض ، وكان لهذه المحاورة صدَّى في أندية بغداد .

\* \* \*

والحكاية غريبة ولكن وقوعها من الأستاذ عزمي غير مستحيل.

فلهذا الرجل سوابق من هذا النوع ، وهو الكاتب الوحيد الذي اعترض على أن يُنصَّ ف الدستور على أن دين الدولة المصرية هو الإسلام ، وكان يسميه « النص المشئوم » في كلمات نشرها بجريدة الأهرام وجريدة الاستقلال .

وهناك سابقة ثالثة وقعت منه يوم كنا فى باريس ، فقد أثنى عليه الدكتور بشر فارس فى أحد المحافل وقال : إنه يريد أن يكون الإسلام إسلامًا ، فاعترض الأستاذ عزمى قائلا : أنا ما يهمنى أن يكون الإسلام إسلامًا !

والواقع أن الأستاذ عزمي صحيح العقيدة وإسلامه غير ضعيف ، ولكن بعض خصومه أسرفوا في اتهامه بالزندقة والإلحاد ، فقابل الإسراف ولسانُ حاله يقول : لكم دينكم وليّ دين .

وهذا الصِّنف من المثقفين كثير الوجود ، وهو يحتمل في كثير من الأحيان ، لأنه في الواقع لا يكفر بالله وإنما يثور على أوهام الناس .

ولكن من يظن أن هذه البدّوات العقلية تمرُّ بلا جزاء في كل مكان ؟

إن أهل العراق كسائر المسلمين لا يُرضيهم أن يتعرض إنسان بسوء الأصول الدين الحنيف.

لَم يكن عزمَى أول من أشار بالارتداد عن الإسلام لتنقية الفطرة من أوهام المخرِّفين من أتباع الدين ، فقد سبقه إلى ذلك الأستاذ محمد فريد وجدى ، ولكن فريد وجدى يُقبَل منه كل

شيء ، لأنه قضى حياته في الدفاع عن الشريعة الإسلامية ، أما محمود عزمي فرجل يعلن أن إيمانه مقصور على الحقائق التي يؤيدها العلم الحديث ، ومن أجل هذا يقع هجومه على الإسلام موقعًا غير مقبول .

رأيت من واجبى أن أتصل بالمصريين المقيمين في العراق عسانا نتعاون على تبديد الشبهات التي خلقتها خوادث السنة الماضية ، فكنتُ أزور زملائى بكلية الحقوق في كل يوم ، وساعدنى على ذلك أنْ كانت كلية الحقوق بجوار دار المعلمين العالية ، وأنْ كانت هيئة التدريس مكونة من مصريين وعراقيين على جانب عظيم من أدب النفس ، فمن المصريين الأستاذ محمود عزمى وهو في قلبى صديق محبوب وقد طوَّق عنقى بجميل لا أنساه وهو الخطاب الذي ألقاه في الحفلة التي أقيمت لتكريمي في بغداد ، ومنهم الأستاذ محمود سعد الدين الشريف ، وهو شابٌ حُلُو الشمائل طاهر القلب ، ومنهم الأستاذ حسن سيف أبو السعود وهو فتى عذب الحديث لا تفوته النكتة الإسكندرانية ، ومنهم الأستاذ أحمد فهمى وهو إنسانٌ راجح العقل ، ومنهم الأستاذ عبد العزيز محمد وهو مثالٌ عالٍ من التكوين الفقهى ، وقد ظلَّ مرضيًّا عنه إلى آخر لحظة قضاها في بغداد .

ومن العراقيين الأستاذ منير القاضي وهو من عيون أهل الفضل في الحياة الفقهية ، والأستاذ مكِّي الأورفه لي وهو رجلٌ سَمْحٌ ولأسرته مكانٌ مرموقٌ في بغداد .

\* \* \*

ولتنسُّم الهواء في هذه البيئة العلمية كنتُ أزور كلية الحقوق في كل يوم بعد أن تنتهي دروسي بدار المعلمين العالية .

وفى خلال ذلك كانت تقع بيني وبين الأستاذ عزمي مداعبات في الأندية والمحافل يتناقلها السامرون من أهل العراق(١).

ونشط الأساتذة المصريون فزحموا المطابع بأطايب المؤلفات وأصبح نشاطهم مضرب الأمثال .

وما حان موعد العطلة الربيعية حتى كان المصريون استردُّوا ما كان ضاع منهم في السنة الماضية ، وحتى كان محمود عزمي في طليعة الموفَّقين بفضل انقطاعه لأعمال كلية الحقوق وعُكوفه على الواجب صباحَ مساء ، وهذا الرجل إذا انقطع لعملٍ بَلغَ من الاجادة فيه أبعد الحدود .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تجد شواهد هذه المداعبات في كتاب و وحي بغداد ١.

وبحلول العطلة الربيعية بدأت المتاعب .

سافر محمود عزمي إلى مصر وكنتُ اتفقتُ معه على أن يبقى في العراق ليقى نفسه شرَّ ما في مصر من فتن سياسية ، وليته سمع نُصح الصديق .

وما كان عليه من عيب فى أن يسافر إلى مصر ، فقد كنتُ أنا أيضًا أحب أن أقضى تلك الإجازة بين أهلى، لولا انشغالى بالمؤتمر الطبى العربى الذى عُقد فى بغداد ليعينني على مداواة ليلى المريضة فى العراق .

ما كان على محمود عزمى من عيب فى أن يقضى العُطلة الربيعية فى مصر ، ولكنى سمعت بأذنى تعليقات تحدث بها أهل بغداد ، وهم فى الأغلب لا يتحدثون مازحين ، فقد قبل إن محموذ عزمى سافر إلى مصر ليجس النبض ، أى نبض ؟ نبض الحكومة الجديدة التي ألَّفتْ بعد إقالة الحكومة النحاسية ، ومعنى ذلك أنه يريد أن يبحث عن عمل فى الحكومة المصرية يغنيه عن العمل بحكومة العراق .

وقد قوَّى هذه الشبهة أن المجلات المصرية أخذت تتحدث عن منصب قيل إنه سيُسنَد إلى الأستاذ محمود عزمي وهو رياسة قلم المطبوعات .

ومن حق الأستاذ محمود عزمى أن يعين في الحكومة المصرية بعد أن أصبح أقطابها من أصدقائه القدماء ، ولكن أهل العراق يؤذيهم أن لا يعرفهم الناس إلا في أيام البؤس ، فقد كان حين استقدموه للعمل بالعراق مغضوبًا عليه من الحكومة المصرية لذلك العهد .

\* \* \*

وقد رجع محمود عزمى إلى العراق ، ولكن كيف ؟ رجع وفي يده ثلاث نسخ من أول عدد من جريدة الدستور وفيه مقال بقلمه الرشيق ، وكان معنى ذلك عند أهل بغداد أنه سيتركهم بعد أيام .

\* \* \*

وهناك مسلك لم يسترح إليه العراقيون وإن جهله محمود عزمى ، فقد كان بغريزته السياسية \_ وهى غريزة تأصلت فيه \_ كان بتلك الغريزة مشغوفًا بحضور جلسات مجلس النواب العراق ، وكانت تلك الجلسات مثارًا للجدال والصيال من حين إلى حين ، وكان محمود عزمى يستبيح التعليق على ما يدور فى تلك الجلسات ، يستبيحه علانية فى الأندية والمعاهد ، وكان يُوهِم محدثيه بأنه على اتصال بالمقامات السياسية العالية !

وهذا المسلك يراه العراقيون من الفُضول ، فهؤلاء الرجال يحبون أن يعتمدوا على الأساتذة المصريين في توجيه الدراسات العلمية والأدبية ، ولكنهم يكرهون من يتدخل في شؤونهم السياسية . وقد أشار الأستاذ سامي الكيالي في مجلة الحديث إلى أن الأساتذة السوريين لن يطول

بقاؤهم في العراق إلا إذا انصرفوا انصرافًا تامًا عن التدخل في الشؤون السياسية وعرفوا أنهم يُستَقْدَمون لعمل أنفع من خدمة الأحزاب .

\* \* \*

يضاف إلى هذا أن نجاح محمود عزمي في العراق سهَّل عليه أن يمزح كيف يشاء ، وفي العراقيين شيء كثيرٌ من حِدَّة الطبع ، وقد يرون في المزاح شيئًا من السخرية فيغضبون .

وهو نفسه قد حدثنى أنه كلَّف أحد طلبة الحقوق بدرس من دروس التمرين ، فلما وقف الطالب يتكلم لاحظ عليه أنه يؤدِّى مخارج الحروف تأدية قوية فيغنُّ ويمدُّ ويفخُم ويرقِّق وفقًا لأصول التجويد ، فابتسم ابتسامة السخرية وقال : انت كنت في الأزهر ؟

فقال أحد الطلبة: لقد جاء من النجف!

وكانت نكتة ضحك لها فريقٌ وتأ لم منها فريق .

وإنما تألم من هذه النكتة من تألم لأسباب يعرفها من يتذكر أن التعليم فى النجف كالتعليم فى الأزهر ، فهو فى ذاته تعليمٌ متين ، ولكن تقاليد العصر الحديث لا ترتاح إليه كل الارتياح ، ونحن فى مصر نعرف أن السخرية من الأزهريين لا تقابل بالقبول فى كل حين ، فكيف يتلقاها النجفيون بالقبول ؟

على أن السخرية من الأزهر غير السخرية من النجف ، فالنضال بين الأزهريين وغير الأزهريين وغير الأزهريين نضال بين مذهبين في التعليم ، وهو نضال لا يثير فتنة ، أما النضال بين النجفيين وغير النجفيين فهو نضال بين عقيدتين ، وهو نضال يتحاماه العقلاء .

\* \* \*

رجع محمود عزمى إلى بغداد بعد أن استقر فى الأذهان أنه سيتركها بعد قليل .
وكنت أحب أن أراه بعد رجوعه من القاهرة وأن نستانف سهراتنا فى فُندق مُود وأحاديثنا
فى كلية الحقوق ، ولكن الشواغل صرفتنى عما أريد ، فقد كانت ليلى تمردت على كلَّ التمرد ،
ومضيتُ أبحث عن الشفعاء فى الحواضر العراقية بلا جَدُّوَى ولا عَناء . وكان يزيد فى نُفرتى من
الاتصال بزملائى فى كلية الحقوق عرفانى بأنهم عاتبون ، أو حاسدون ، فقد ساءهم أن يكون
لى مع ليلى كل ذلك التاريخ .

وأحمِلُ في ليلي لقوم ضغينة وتُحمَل في ليلي علمَّي الضغائنُ

\* \* \*

وفى تلك الأثناء كانت تصل إلى سمعى أنباء مزعجة عن كلية الحقوق ، فقد سمعتُ أن الدكتور سيف اضطرَّ إلى أن يخرج من حجرة الدرس مرة أو مرات . والفرار من حجرة الدرس كالفرار من ساحة القتال . وسمعت أن الدكتور عزمى يسأل الطلبة عن مذاهبهم الدينية

وأنه يتلقى منهم خطابات تهديد ، وأن بعضهم واجهه بكلمات لا تخلو من عنف ، وأن ذلك البعض فصل من الكلية بأمر وزير المعارف محافظة على مركز وكيل العميد ، فمضى الطالب وهو في ثورة الانفعال فألف رسالة في شتم محمود عزمى ، وقد أمرت الحكومة العراقية بمصادرة تلك الرسالة ومنعها من الوصول إلى أيدى الناس ، ولكن ذلك لم يمنع من أن أسمع وأنا في الموصل أنها وصلت إلى هناك ، ولعلها وصلت إلى غير الموصل من البلاد العراقية . والقليل من الشر كالقليل من النار يحسب له العاقل ألف حساب .

وحملتنى هذه الأنباء المزعجة على أن أسحب من جزيدة الكلام مقالاً كنت كتبته في نقد النظام المتبع في كلية الحقوق العراقية ، نظام الاكتفاء بالمذكرات ، وكنت أرى أن تكون مراجع الطلاب العراقيين في المؤلفات العظيمة التي يخرجها أساتذة كلية الحقوق بالجامعة المصرية .

وإنما سحبتُ ذلك المقال لأنى خشيت أن يزداد مركز الأستاذ عزمي حَرَجًا إلى حَرَج . وأنا أراعي الظروف في قليل من الأحيان . والحوادث قد تُصيِّر الطائشين حكماء .

\*\* \* \*

كنتُ أفهم ما يحيط بالأستاذ عزمى من المضجرات فرأيت من واجبى أن أبدد ما يثور حوله من أقاويل ، من حيث لا يعرف . والصديق الحق هو الذي يرعى صديقه في المغيب . وزاد خوفي عليه حين لاحظتُ أن بعض من أصطفيهم من أدباء العراق لم يعودوا يتحدثون عنه كما كانوا يصنعون ، فما الذي يخفون عنى من أخبار هذا الصديق ؟

\* \* \*

وفى ذات يوم نشرت جرائد بغداد أن الحكومة العراقية رفَّعت الأستاذ محمود عزمى فجعلت مرتَّبة خمسة وسبعين دينارًا ، وهو خبر لطيف ، ولكن تلك الجرائد سكتت عن التعليق على ذلك الترفيع ، وكان يُنتظَر أن تخصه فى مثل هذا الظرف بكلمة ثناء ، وهذا السكوت له مدلول عند من يفهم أنه مقصود ، والسكوت المقصود أخطر من الافصاح . وتفردت جريدة الرأى العام بالتعليق فقالت إنها ترجو أن يكون هذا الترفيع فرصة يراجع فيها محمود عزمى نفسه فيكفَّ عن شتم أهل العراق !

محمود عزمي يشتم أهل العراق ؟ وكيف يقع ذلك ؟

هذا مستحيل ، هذا مستحيل ، ولكن :

قد قِيلَ مَا قِيلَ إِنْ صِدْقًا وإِنْ كَذِبًا فَمَا اعتذارِكُ مِن قولِ إِذَا إِقِيلا

ومضيتُ أبحث عن صديق عراق يعرف محرر جريدة الرأى العام فاهتديت إلى السيد عبد الجليل الراوى فأخذته من يده وقلت : إن هذه الكلمة قد تثير الطلبة على الأستاذ محمود

عزمى ، ومركزه فى هذه الأيام دقيق ، فتعال معى نقابل محرر جريدة الرأى العام ، ونرجوه أن يراعى مقتضيات الأحوال .

مضينا إلى إدارة الجريدة بشارع المتنبى ، ولكنى رأيت الأنسب أن يدخل وحده ، وانتظرته على الباب ، فلما أنهى مهمته رجع يقول : يظهر أن بعض خصوم الأستاذ محمود عزمى أشاعوا أنه يتحدث في مجالسه بسوء عن أهل العراق .

فقلت : هذا مستحيل ، وأنا أعرف محمود عزمي كما أعرف نفسي ، ولا يصح في ذهني أبدًا أن تَنِدٌ من لسانه كلمةٌ تؤذي أهل العراق .

و لم يمنعنى ذلك من الاعتراف بأن هذه الاشاعة الكاذبة قد تُفتح لها الآذانُ فتكدَّر بها القلوب ، والعراقيون يؤذيهم أن يسمعوا أن من ضيوفهم من يذكرهم بالسوء ، والإشاعة كاذبة بالتأكيد ، ولكن اضطراب كلية الحقوق يُوهِم من لا يدقِّق أنها خبر صحيح . ولو كان الناس يتبيَّنُون كل ما يسمعون لتغير وجه التاريخ .

\* \* \*

نحن في آخر السنة الدراسية ، والقيظ شديد ، وأعصابُ الطلبة في تهالكِ وضعف ، وقد شاع وذاع أن الأستاذ محمود عزمي أعلن الطلبة بأن مستوى التعليم في كلية الحقوق قد انحط ، وأنه لا بدّ من التشديد الصارم في الامتحان حتى يرتفع مستوى التعليم في الكلية .

وهذا كلام لطيف ، ولكن قواعد التربية تأباه كل الإباء .

يضاف إلى ذلك أن الأستاذ محمود عزمى كتب خطابًا إلى إحدى الجرائد يقول فيه: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

\* \* \*

أين وجه الحق فيما شاع وذاع ؟

ومن ذا الذي يَنْقُد كلَّ ما يسمع ؟ ومن ذا الذي يفترض أن وجه الحق قد يغيب عنه في بعض المستور من الشؤون ؟

هؤلاء طُلاب يعيشون في سنة ١٩٣٨ وهم يقرأون في المجلات المصرية تفاصيل ما يقع من اعتداء الطلبة على الأساتذة والعُمَداء ، وعَدْوَى الشرتمشي في القلوب مَشْيَ النار في الهشيم .

\* \* \*

ما أصعب حالى في هذه الأيام!

لقد وَقَذَني حبُّ ليلي وأضرَعني ، وأنا من ليلي في بلاءٍ جديد كلُّ يوم ، فكيف تشاء المقادير

أن أحمل مع هموم الحب أحمالاً ثِقالاً هي الأحزان لمصاير زملائي في كلية الحقوق \* \* \*

أين محمود عزمى ؟ أين ؟ أين ؟

لقد بحثتُ عنه في كل مكان لأنذره بهبوب العاصفة ، ولكني لم أهتد إليه .

فلتصنع المقادير ما تشاء .

آه من لیلی ومن زمانی !

. \_

أزعجتنى مظاهرة الطلبة ضدّ عزمى وسيف ، وقد دوَّنتها ودوَّنتُ ما توهمتُ من أسبابها ظُهر اليوم .

وحاولت أن أستريح قليلاً فلم أستطع ، وكيف يستريح من يشهد هذه المزعجات ؟! ويظهر أن غرامي بتدوين ما أرى وما أسمع سيجعلني أسخف الناس أو أعقل الناس . والحدُّ بين السخف والعقل أدقُّ من الشعرة وأحدُّ من السيف .

ويظهر أيضًا أنى سأقتل نفسى فى بغداد ، وإن لم يكن بينى وبين فراقها غير أيام ، فهذا الغرام بالكتابة ينقل أعصابى من ضعف إلى ضعف ، وأنا مازلت أتذكر بلائى بنفسى يوم رجعت من الموصل ، وهل لى عدوٌ غير نفسى ؟

إن الحكومة المصرية أخطأت كل الخطأ حين أرسلتني إلى بغداد ، فأنا في الواقع مريض بالحذلقة السنخيفة في تصوير الأشياء والأشخاص ، وهذا التصوير كان ينفع لو كنت من أدباء باريس أو برلين ، ولكني ـــ رضيتُ أو كرهتُ ــ من أدباء القاهرة أو بغداد ، وجزائي على الصراحة في التصوير قد يصير عند الجامدين أقبح جزاء .

لقد تأذيتُ من الحال الذي صرتُ إليه في العراق ، ويجب أن أسجل أني وقعت في أبشع ضروب الإسراف ، فمنذ ثمانية أشهر أو تزيد وأنا أطالع الجمهور العراق بمقالات وخُطب وأقوال وأحاديث تضر أكثر مما تنفع ، لأنها تفتح أمام الناس بابًا من الجدل هم عنه أغنياء .

وأعتقد أن مصيرى إن انتهى إلى السوء فلن يُسأل عنه غير رجلين : عبد الرحمن عزام وزير مصر المفوض في العراق فقد شكاني المصريون إليه مرَّات ومرَّات وقالوا إن أحاديثي وخطبي ومقالاتي تعرِّضهم لألوان من المكاره أمام الجمهور العراق ، لأن فيها إشارات كثيرة تحتاج إلى تفسير وتأويل . وأما الشبيبي وزير المعارف العراقية فقد سمعتُ أن ناسًا شكوني إليه وانتظروا أن ينذرني لأكف عن مراسلة الجرائد ، ولو أنه فعل لأراح واستراح ، فالقانون في العراق صريح في أن الموظفين لا يجوز لهم أن يراسلوا الجرائد أو يعرضوا الجمهور للإكثار من القال والقيل .

والإنصاف يوجب أن أدوِّن في هذه المذكرات أن سعادة عبد الرحمن عزام اعتذر عنى لمن شكوني إليه ، وأكد لمحديثه أن زكى مبارك قد أفلح في إيقاظ الحياة الأدبية في العراق وأنه لذلك جدير بالتشجيع .

وأما الوزير محمد رضا الشبيبي فقد شهد لى شهادة لم يشهد بمثلها لأحد من قبل ، إذ قال في حضرة الأستاذين على الجارم وأحمد السكندري ما نصه بالحرف : « لقد جاء كثير من فضلاء المصريين للتدريس بالعراق ، ولكن لم يستطع أحد أن يُدخل البهجة على تلاميذه ويغرس فيهم الشوق إلى الأدب غير الدكتور زكى مبارك » فقال الجارم :

« وأنتم حرمتمونا منه » وقال السكندرى : « لقد أخذتم منا روضة » .

وقد علمت فيما بعد أن ناسًا شكوني إلى الأستاذ الشبيبي وأظهروا عجبهم من أن يتركني أتحدث كيف أشاء ، فأجاب : « زكى مبارك أستاذٌ نافع وهو فوق ذلك من أشرف أصدقاء العراق » .

والواقع أن شهادة هذين الرجلين آذتنى أشد الإيذاء ، لأنها دفعتنى دفعًا إلى الطريسق المخوف ، فقد مضيتُ أكتب وأخطب بلا تحرز ولا تهيب ، وأخشى أن يزلّ قلمى زلة سخيفة فيشمت أعدائي في مصر والعراق .

أنا مِسكين ، مِسكين ، مِسكين .

والعجيب أن لا تقوم ضدى مظاهرة كالمظاهرة التي قامت صباح اليوم ضد عزمـي وسيف .

ولكن لماذا أظلم نفسي بهذه التصريحات ؟

وما الذي جنيت حتى يثور عليُّ العراقيون ؟

كل ذنبي عند فريق من أهل العراق أني قدمت الشريف الرضى على المتنبى .

ومن هو المتنبى حتى يُقْرَن بالشريف الرضى ؟ وأين شاعرية المتنبى من شاعرية الشريف ؟ إن كان هذا هو ذنبى عند فريق من أهل العراق فلن أتوب ولن أبوب ولن أتوب .

وأنا مع ذلك مخطى ، فلى مقال عن المتنبي يجعله سيد الشعراء ، فما الذي كان يمنع من نشر هذا المقال مرة ثانية في بغداد ؟

يمنعنى العنادُ السخيف الذي آذاني في مصر وسيؤذيني في العراق.

ولكن هل يحتاج المتنبي إلى من يُشيد بذكره وقد طبُّقت شهرته آفاق الأرض ؟

إن الذي يحتاج إلى ذلك هو الشاعر المظلوم الذي تناساه الناس عامدين أو جاهلين ، هو الشريف الرضيّ الذي يعدُّ أصدق شاعر تنسم هواء العراق .

أنا أعرف أن ناسًا رَضُوا عنى حين رأونى أتعصب للشريف الرضى ، ولكن هؤلاء لا يهموننى لأن مودتهم للشريف ليست بالمغنم الجديد ، وأنما الذى يهمنى هو أن أخلق للشريف صداقات جديدة عند من يتجاهلون قدره عامدين .

ومن هم الذين يتجاهلون قدر الشريف ؟

هم فيما سمعتُ أهل السُّنة في العراق.

ولكن هل كان المتنبى سُنِيًّا ؟ هو شيعيًّى أيضًا ، ولكن يظهر أن تشيع الشريف كان أقوى وأعنف ، لأنه صاحب الوثيقة المشهورة في سِناد التشيع وهو تصنيف كتاب ( نهج البلاغة ) المنسوب إلى أمير المؤمنين .

آه، ثم آه، ثم آه!!!

إن مذهب أهل السنة هو أسمح المذاهب الإسلامية لأنه يحترم جميع الخلفاء ، وهو من هذه الناحية أرحبُ صدرًا من التشيع ، فكيف يعيبُ ناس على رجلٍ مثلى أن يهتم بالشريف الرضي ، مع أن في هذا الاهتمام تعزيزًا لما يدعو إليه أهل السنة من التسامح والرفق ؟

أحب أن أعرف كيف يستبيح ناس إيذائي في العراق من أجل الشريف ، وهم يعرفون أن المصريين لا يقيمون لهذه الخلافات المذهبية أي ميزان ؟

نحن فى مصر لا نعرف شيئًا من هذه الخلافات على الاطلاق ، ولو سُئِل إنسانٌ فى القاهرة عن مذهبه أشيعتى هو أم سُنِنُ لَدَهش وعجز غن الجواب .

فمن واجب أهل العراق أن يراعوا ذلك .

من واجبهم أن يذكروا أن المصريين لا يلتفتون أبدًا إلى هذه الشؤون .

ولكن لا موجب للتخوف من عواقب هذا الخلاف .

فأنا اليوم في أمان بعد ظهور كتاب ( عبقرية الشريف الرضى ) الكتاب الذي سيجعلني صديقًا لجميع أهل العراق .

وأهل العراق يُظلمون أقبح الظلم حين يُتهمون بالطائفية ، فقد كان في تلاميذي شابٌ لا يشهد المحاضرات التي ألقيتها في كلية الحقوق عن عبقرية الشريف الرضي ، فلما سمع محاضرتي في الإذاعة اللاسلكية عن العُلا والمعالى في شعر الشريف جاء فقبَّل يدى وأقسم أنه بكى حين . سمع أشعار الشريف في الفتوَّة وأخلاق الفتيان .

ليس في العراق تعصُّبٌ عند من يتأمل ويدقّق .'

أهل العراق يعيشون على الفظرة ولا يثورون إلا على من يتوسمون فيه سوء النية .

ويستطيع الرجل المخلص أن يعيش عمره كله في العراق بدون أن تَقْرع أذنه كلمةٌ فيها إيذاء .

ولكن هل أعيش عمري كله في العراق ؟

ليتنى أستطيع ! ليتنى أستطيع !

وكيف أستطيع وأنا رجل أحمق يخاطب الناس كل يوم بما لا يفهمون ؟

وهل من العقل أن أتكلم في أطلال الحيرة بالأسلوب الذي أتكلم به في باريس ؟

وما الذي عانيتُ في الحيرة وفي النجف ؟

لقد رأى أولئك الناس منى ما لا يحبون ، لأنى رفضت أن أقيم فى بلدهم غير ليلة واحدة ، ومع ذلك صبروا على واستقدمونى مرة ثانية ، واحتفلوا بتكريمى أعظم احتفال .

وهل أنسى لطف الرجال الذين لقيتهم في كربلاء ؟

هل أنسى كيف تنسمت الحياة في يوم قائظ في البلد الذي تشرف برفات الحسين ؟

\* \* \*

ما لى ولهذا الحديث الذي أدور به حول نفسى ؟

أنا أريد أن أسجل ما شهدتُ بعد ظهر اليوم فيما يتصلل بالزميلين : عزمي وسيف .

ذهبت لمقابلة الشّاعر عبد الرحمن البناء في قهوة الشّهبندر فرأيت اثنين من طلبة كلية الحقوق ، أحدهما كاتب يشغل نفسه بالمسائل الاقتصادية ، وثانيهما شابٌ مهذّب لا أحسبه يعرف غير الأدب الجميل .

أعطيت أذنى اليمين للشاعر عبد الرحمن وأعطيت أذنى الشمال لهذين الشابّين ، وكانا يتحاوران في همس خافتٍ ملفوف .

أما عبد الرحمن فتكلم في الشعر والخيال .

وأما هذان الشابان فتكلما في نتائج الامتحان بكلية الحقوق.

لا أذكر ما قال البنّاء فقد شُغِلتُ عنه بحديث هذين الشابين : لأن له صلة بالمظاهرة التي قامت صباح اليوم في فِناء وزارة المعارف ضدّ الزميلين : عزمي وسيف .

فما الذي كان من حديث هذين الشابين ؟

كان الحديث يصل إلى أذنى مقطع الأوصال ، ولكنى فهمتُ أن مكان الناجع الأول فى أحد الصفوف احتلته إحدى الطالبات . والنص على هذه الظاهرة فى ذلك الحديث له مدلول ، ومعناه أن الطلبة استنكروا أن تظفر إحدى الطالبات بالسبق .

فما العيب في ذلك ؟

الحقّ أن الأساتذة في كل أرض يترفقون بالفتيات في الامتحان ، وقواعد التربية لا تأبي ذلك ، لأننا نحاسب كل طالب وَفْقَ مظهره وعبره ، وما يجوز عندنا أن يستوى القوتى والضعيف ، فالقوتى له امتحان ، والضعيف له امتحان .

وقد وقع لي خادث من هذا النوع يوم كنت مدرسًا بالجامعة المصرية .

كنت في لجنة مع الأستاذ أحمد أمين وكنت معروفًا باللطف وكان أحمد أمين معروفًا بالعنف .

وكانت هناك فتاة تخاف من جهامة أحمد أمين ، فانتظرت طول الصباح عساه ينصرف ويتركني أمتحن الطلاب وحدى ، ولكنه لم ينصرف ، فلما خرجنا عند الظهر للغداء تعقبتني

تلك الفتاة ثم سلَّمتْ وقالت : يا دكتور ، أنا خائفة من الأستاذ أحمد أمين !

فابتسمتُ وقلت : أنا والأستاذ أحمد أمين سنتغدّى في منازلنا بمصر الجديدة ثم نرجع في الساعة الرابعة ، وسأحرص على الحضور في الميعاد بالضبط لأمتحنك قبل أن يرجع .

فقالت : وكيف أضمن أن لا يرجع في الساعة الرابعة بالضبط ؟

فقلت : أنت تعرفين يا طفلتي أنه رجل وقور ، وللوقار مِشيةٌ ثقيلة توجب أن يتأخر الرجل عن الموعد نحو عشرين دقيقة في مثل هذا اليوم الصائف ، وهذه المدة تكفى لامتحانك .

وفى الساعة الرابعة حضرتُ قبل أن يحضر الأستاذ أحمد أمين .

وجلست الفتاة تؤدي الامتحان في طمأنينة وأمان .

وبعد دقيقتين اثنتين حضر الأستاذ أحمد أمين ، فنظرتْ إلىّ الفتاةُ نظرة استنجاد !

فَالتَفَتُّ إِلَى الاُستاذ أَحمد أُمين وقلت : يهمني يا حضرة الأُستاذ أن أخبرك أنى اتفقت مع هذه الفتاة على أن أمتحنها وحدى !

فقال فى تلطف : ويهمنى أن أخبرك أنى ذاهب إلى المقصفَ لأشرب فنجان قهوة ثم أرجع ! تلك أخلاقنا فى مراعاة الذوق بالجامعة المصرية ، وما كنا بذلك من المتهاونين .

ولكن من يخبر طلبة الحقوق في العراق بهذه الحقائق ؟

من يخبرهم أن الأساتذة يقومون مقام الآباء ؟

من يخبرهم أن الأب الرحيم يترفق بالبنات أكثر مما يترفق بالأبناء ؟

لو كان محمود عزمي من أهل الفُجور لعذرت هؤلاء الشبان في ثورتهم عليه ، ولكن محمود عزمي فيما أُعتقد سليمٌ من هذه الناحية ، واهتمامه بالتلطف مع الفتيات قد يرجع إلى رغبته في الظهور بمظهر الحرص على تشجيع الحركة النسوية ، ليكون من زعماء التجديد .

بقى حسن سيف ، وهو شاب يغلب عليه المزاح ، ولكنى أستبعد كل الاستبعاد أن ينطوى صدره على غرض غير شريف .

فما الذي يُغضب طلبة الحقوق من أن تكون إحدى الفتيات أول الناجحين في صف من الصفوف ؟

أعتقد أن سوء النتيجة هو الذي خلق هذا الروح المتمرد الحانق .

وأعتقد أن التعليم المختلط قد يجرنا إلى ويلات ، لأنه لن ينجح إلا بعد أن تستقر قواعد الذوق .

لن ينجح التعليم المختلط إلا يوم يفهم الشبان أن التنافس لا يقع بين فتّى وفتّاة ، وإنما يقع بين فَتَيَيْن أو بين فتاتين .

لن ينجح التعليم المختلط إلا يوم يفهم الشبان أن الطالبات أخواتٌ لا مُنافِسات .

لن ينجع التعليم المختلط إلا حِين نُصبح كأهل أوربا وأمريكا من جميع النواحى ، فالتعليم المختلط نبات نقلناه من هناك ، ولن يعيش إلا إذا خلقنا له جوَّا يشبه الجو الذى كان يعيش فيه . ولن أنسى أننى اعترضتُ مرةً على أن يوكل أمرُ الطالبات بكلية الآداب فى القاهرة إلى سيدة أوربية فقلت : وما الذى يمنع من أن تقوم بذلك سيدة مصرية ؟ فقال الأستاذ عباس محمود : يمنع من ذلك أن تسلم عليها مرةً فيقول أهل الفُضُول إنها عشيقة الدكتور زكى مبارك !

إننا نسىء بأنفسنا الظنون ، ونرى الأجانب أفضل منا فى جميع الأحوال ، وذلك داءٌ عُضال .

لو كانت التهم الصحيحة هي كل ما نخشاه لحنف الأمر وهان ، فلنا ذنوب وآثام هي ألوان مما ابتليت به الإنسانية من ذنوب وآثام ، والإنسان معرَّض للضعف ، وادِّعاء العصمة عمل مقوت ، ولكن الذي نخشاه هو التهم الكواذب التي تُساق إلينا بلا حساب . والذي يؤذينا هو تلك التهم الكواذب التي تُساق إلينا مذنبين ، وإنما يحاولون أن يجعلونا ذئابًا فاتكين .

و كان الأمر في الشرق كذلك لأن الشرق نهض في ظلال دعوة خُلِقيه كانت في الأصل نوعًا من ردِّ الفعل.

الشرق قام على التوحيد الذى يحارب الوثنية ، والوثنية كانت تمجِّد الشهوات ، فرأى الشرق الموحِّد أن يحارب الشهوات بقوةٍ وعنف ليتفرد بالدعوة إلى مكارم الأخلاق .

ونجح الشرق الموحِّد يوم دعا تلك الدعوة أول مرة ، لأنه احتاط كل الاحتياط ، فلم ينه عن الشهوات جملةً واحدة ، وإنما لوَّن ونوَّع وفصَّل ، فبيَّن ما يباح وما لا يباح ، وتظهر آثار ذلك في تحريم الحمر وتحريم الرِّق ، فالخمر تحرم في حال وتباح في حال ، باختلاف الجنس والنوع ، والرِّق تلطّف فيه الشرع الموحِّد فدعا إلى الخروج من آثامه بحكمةٍ ورفق .

وكذلك استطاع الشرق لأول عهده بالتوحيد أن يجمع بين عناصر الحلم والجهل فصحّت له الحياة .

يا ابن آدم ، أنت من لحم ودم وأعصاب .

وأخلاقك لن تصلح إلا إذا فهمت أنك من لحم ودم وأعصاب .

فما هذا الغرور الذي يوهمك أنك تستطيع أن تلحق بملائكة السماء ؟

ومن أنت حتى تصير مَلَكًا يا جهول ؟

مَن أنت ، ومِن الأرض خُلِقْتَ وإلى الأرض تعود ؟ إن قوتك هي في الاعتراف بأنك مخلوقٌ ضعيف .

إن قوتك هي في البكاء على آثامك ، فابكِ ما طاب لك البكاء ليصفح عنك غفار الذنوب .

\* \* \*

مالي ولهذا التفكير المزعج ؟

أنا أحب أن أعرف ما يصير إليه أمر محمود عزمي وحسن سيف .

لقد بحثت اليوم عن محمود عزمي في كل مكان و لم أهتد إليه ، فهل أستطيع أن ألقاه في الصباح ؟

أين أنا وكيف حالي ؟ .

أنا بين جدران الغرفة التي كتبتُ فيها ألوف الصفحات في أشهر معدودات ، الغرفة التي دوَّنت فيها ما عرفتُ من أسرار المجتمع وسرائر القلوب ، والتي ألَّفت فيها كتاب ( عبقرية الشريف الرضي ) وكتاب ( وحي بغداد ) وكتاب ( ؟؟؟ ) وقد كتبتُ وأنا مبتهجٌ جذلان ، فما الذي سأكتب في هذا المساء ، مساء اليوم العصيب ، اليوم العشرين من شهر حُزيران سنة ١٩٣٨

ماذا أكتب فى الغرفة التى كانت أحبَّ مكان فى بغداد إلى قلب ليلى وقلب ظمياء ؟ أكذلك تتحول دنياى من أفراح إلى أحزان بسرعةٍ لا تخطر فى بال مخلوق ؟

\* \* \*

خرجتُ صباح اليوم للبحث عن محمود عزمى وكان في النية أن أُحدَّته عما ترامَى إلَّى من أخبار كلية الحقوق ، وكان ذلك قُبَيْل الساعة الحادية عشرة فقد منعنى التعب من التبكير لرؤية ذلك الزميل ، ثم بدا لى أن أمرّ على دار المعلمين العالية لمراجعة بعض الشؤون ، فما كدت أجتاز عتبة الدار حتى واجهنى الدكتور عقراوى وهو مذعور : وقع اعتداء على الدكتور عزمى ! وأسرع إلى التليفون يستنجد برئيس الشُّرطة في بغداد .

أما أنا فقد عَدَوْتُ عَدُوًا لأتدارك ذلك الاعتداء .

هل أستطيع وصف ما رأيت ؟

وجدت مدخل الكلية ملوثًا بالدماء : فانخلع قلبى ، وطاف بالخاطر أن محمود عزمى قد يكون ضُرِب بالرصاص في هذا اليوم . وما هي إلا لمحة حتى عاد صوابى : فقد رأيت محمود عزمى حيًّا وإن كان في صُفرة الأموات . ومددتُ يدى أصافحه وأواسيه فظهرتْ عليه أمارات التأثر لقدومى في ذلك الوقت ، و لم نكن على ميعاد . وفي تلك اللحظات سمعتُ صرحةً أيمةً فالتفتُّ فإذا رجلٌ ممدَّد في غرفة العميد وهو مضرَّج بالدماء .

من هذا الذي يصرخ ؟

لقد أخفى الدم معالم وجهه فلم أعرف هُوِيَّته إلا حين عاود الصراخ : عرفت أنه الصديق العزيز الدكتور حسن سيف .

وكذلك فهمت كيف شاءت المقادير أن يُختم عامنا في بغداد .

وجاء شرطتًى يهزّ رأس الدكتور سيف وهو يقول : من ضربك ؟ من ضربك ؟ ولكن سيف لا يجيب .

وهل يستطيع مَن قَدُّ الرصاصُ رأسه أن يجيب !

وبعد لحظات نُقِل سيف إلى المستشفى وبقيتُ مع محمود عزمي أواسيه .

وما هي المواساة في مثل هذه الحال ؟

قدمت إليه سجارة فرفض.

فقلت هي تلهية تزجى بها الوقت إلى أن ينتهي هذا الاستجواب ( وكان بعض الضباط أخذ يسأله عن تفاصيل الصورة التي وقع بها الاعتداء ) .

وراعني أن يمدُّ محمود عزمي فاه لا يده لأخذ السجارة فعرفتُ أنه مطعون .

فقلتُ : تجلَّد ، يا دكتور .

فأجاب : ما كانت تخيفني هذه الطعنة لو لم أكن مريضًا بالبول السكَّرى ، وأنا أخشى أن تكون ضربةً قاضية .

وأسرعتُ فأحضرت عربة ونقلته إلى المستشفى .

وبعد لحظة قدَّمتْ إليه إحدى المضمِّدات كأسًا من الكونياك .

أخذ رشفةً من الكأس ، ثم عاف الكأس .

فقلت : إشربْ يا سِكِّير !

فابتسم .

وأردت أن أنسيه أحزانه فذكرته بما كان وقع فى فندق مُودْ منذ أشهر طوال ، فقد طلب كأسًا من الفيرموت ، فلما ذاق الشراب رفضه بحجة أنه ليس بفرموت ، فقال الغلام : كيف تكذبنى وأنا أخدم فى الحانات منذ ثلاثين سنة ؟ فقال محمود عزمى : وكيف تراجعنى وأنا أعاقر الكؤوس منذ خمسين سنة وأعرف جميع أنواع الشراب بالشمّ قبل الذوق ؟! وعند تذكيره بهذه القصة قال : إنما أرفض هذا الكونياك لأنه ممزوج بالسّكر .

فأسرعت المضمِّدة وأحضرت إليه كأسًا من الكونياك الصّرف.

وجاء الدكتور صائب شوكت يشخّص الجرّح ، فبدا لى أنه أخطأ التشخيص ، ولكنى لم أعترض ، فقد شاع في بغداد أني طبيب أرواح لا طبيب أبدان .

وفى تلك اللحظة بكى محمود عزمى ، بكى الرجل الشَّهم الذى لم يعرف البكاء قبل اليوم ، بكى الرجل الشَّهم الذى لم يعرف البكاء قبل اليوم ، بكى الرجل الضحَّاك البسَّام الذى كان وجهه زينة المحافل والمنتديات ، بكى العالم الجَهْبَذ الذى طوَّف بالشرق والغرب وملاً رأسه بالأوهام والحقائق .

وبالغتُ في التجلد فحبست دمعي، وإن كنتُ أحسستُ الدموع تتفجر من قلبي،

( ليلي المريضة في العراق )

والقلوب تبكى كما تبكى العيون .

وجاء طبيب انجليزي فوجُّه إلى محمود عزمي دعابة نقلتُه من البكاء إلى الابتسام .

ثم نُقل محمود عزمى بالنقالة إلى إحدى الحُجرات ، وكان عجزه عن المشى دليلاً على الكرب الذي يعانيه .

### \* \* \*

ونظرت فرأيت معالى الأستاذ محمد رضا الشبيبي وأصحاب السعادة طه الراوى وفاضل الجمالي ويوسف عز الدين ، فجلسنا ننتظر رأى الأظباء في نهاية الدكتور سيف .

وقد أبدى معالى الأستاذ الشبيبي دهشته من أن يراني في ذلك الوقت، فقلت: كذلك شاءت المقادير أن أشهد هذا المصرع الألم .

ولم يكن بدُّ من تزجية الوقت بكلام يتصل بالتربية والتعليم ، فاقترحتُ نقل مواعيد الامتحان من الصيف إلى الشتاء ، وقلت : إن هذا رأى قدمته إلى وزارة المعارف المصرية منذ سنتين ، وحجتى أن القيظ يضعف الأعصاب وهو السبب في حوادث انتحار الطلبة في مصروف العراق .

ثم جاء الأطباء فأخبرونا أن الدكتور سيف قد لا يعيش ، فانصرفنا مكروبين .

### \* \* \*

جلسنا في مكتب الأستاذ طه الراوى ومعنا الدكتور الجمالي والأستاذ الألوسي . جلسنا ندرس أسباب هذا الاعتداء ونفكر في مصير كلية الحقوق .

واتفقت كلمتنا على وجوب نقل مواعيد الامتحان من الصيف إلى الشتاء .

وحين هممنا بالانصراف احتجزنى الأستاذطه الراوى بلطف ثم قال : أنا أعرف يا دكتور أنك تهرب منى ، ولكنك تجهل أنى معنّى القلب بسبب التقصير فى حقك ، وكنت أظن أن هذا التقصير هو أشد ما سأعانى ، ثم فاجأتنا المقادير بما رأيت .

« واندفع الأستاذ طه الراوى يبكى بكاءً أليما » .

فأقبلتُ عليه أواسيد فكفكف من دمعة ثم قال : إن الشبان لا يعرفون ما نصنع من أجلهم ، نحن شعب كان له تاريخ ، وصنعتْ به الحوادث ما صنعتْ ، وكلَّ همنا أن نجاهد ليكون للعراق تاريخ في رعاية العلوم والآداب ، واعتمادنا على مصر هو الشاهد على صدق تلك النية ، ولولا ثقتنا بأخوتكم لما وكلنا تثقيف شبابنا إليكم ، فانظر كيف نجزع حين نرى هذا المصير لبعض من استقدمناهم من العلماء المصريين ؟ انظر كيف ندافع عن أنفسنا في عصر يكثر فيه التقول على الأمم والشعوب ؟ أنت تعلم يا دكتور أن هذه الحادثة قد يؤوِّها رجل مثلك بأنها من جنايات القيظ ، فأين من يحلل المقدمات والنتائج على هذا الأسلوب ؟ وهل تظن أن المصريين

وهم إخوان أشقًاء سيلتمسون لهذه المأساة أبوابًا من التخفيف ؟ أنا حزين يا دكتور ، ومتوجّع لما وقع ، ويزداد حزنى حين أتذكر أنْ سيوجد في مصر من يقول « لقد خاب الظن في سماحة أهل العراق » .

وانهزم الأستاذ طه الراوى أمام الدمع مرة ثانية .

فتوجعتُ لكربه وأساه .

فالتفت إلى وقال: أنت عرفت العراق وعواطف أهل العراق، فهل أستطيع أن أثق بأن هذه الفاجعة لا تغير رأيك في سماحة أهل العراق ؟

فصوبت بصرى إلى الأستاذ طه الراوى وقلت : تلك أقدار ، ولا يثور على الأقدار إلا غافلٌ أو جهول .

#### \* \* \*

خرجت من مكتب الأستاذ الراوى لأعود إلى المستشفى عسانى أعرف ما صار إليه محمود عزمي بعد ذلك الإعياء ، فعرفت أن الدخول عليه ممنوع .

ثم التفتّ فرأيت جماعة من الرجال والنساء يصرخون فمضيت إليهم فرأيت الشاب المسكين الذي أطلق الرصاص على محمود عزمي وحسن سيف .

وأى شاب ؟

مخلوق هزيل هدَّته الأمراض والأحزان ثم أنقذه الموت .

مخلوق تنطق معارف وجهه و هو ميتٌ بأنه لم يكن يدرى عواقب ما يصنع .

مخلوق أفسدته الأنظمة الحديثة التي توجب أن يكون بأيدى الشبان إجازات وألقاب.

وما قيمة الإجازات والألقاب بجانب هذا المصير الفاجع ؟

ما قيمة الكليات والجامعات بجانب الأزلية التي تفرض أن يعيش الناس سعداء ؟

وكان بين الباكين شابٌ من تلاميذى بدار المعلمين العالية فاستفهمت منه عن أشياء تتصل بذلك الشاب الصريع فأخبرني أنهم وجدوا في جيبه أوراقًا تشهد بأنه كان يعاني بين أهله ضروبًا من الغمّ والكرب ، وأنه ترك في جيبه دينارين ليقدّما إلى أحد دائنيه من الشبان ، وأنه أوصى بأن لا يذرف عليه أخوه دمعةً حين يموت ، وأنه يكتفى بما صادف من « العطف » في دنياه !! وما كدت أسمع هذا الكلام حتى غلبني الحزن ، فقد تذكرت أن نظام الأسرة في ملادنا نظام مضعضع وأن من النادر أن يعيش شابٌ بين أهله عيش النّضرة والنعم وتذكرت الشاب الذي انتحار علم حسين من المسئولين عن انتحار التحار علم حسين من المسئولين عن انتحار

ذلك المسكين : فقد شكا إلينا أن أهله سيقطعون عنه المرتب إن رسب في الامتحان ، ورجانا أن نتوسط له عند عميد كلية العلوم ليمنَّ عليه بأربع درجات حتى لا يعرَّض نفسه للقتل . وقد ظنناه يمزح فلم نفكر في أمره ، ثم علمنا فيما بعد أنه شرب السم ليتخلص من شماتة الأهل والأقرباء !

تذكرت أن الشبان في بلادنا أشقياء ، وأنهم لا يتعلمون ليسعدوا ، وإنما يتعلمون ليحسوا معانى الشقاء .

وتقدم أحد أقرباء ذلك الشاب فقال: لطفًا يا دكتور فما كان هذا الشاب لئيمًا ولا أحمق، وإنما قضى الله ما قضاه، والبقية في حياة الدكتور عزمي والدكتور سيف!

ورأيت من المروءة أن أنتظر حتى أشيّع جنازة ذلك الشهيد .

وهل فى الدنيا ميت أحقُّ بالرحمة ممن يستشهد فى سبيل النظام السخيف ، نظام المدرسة ونظام البيت ؟

\* \* \*

ورجعت إلى دارى مكروبًا محزونًا ، ثم طرق الباب طارقٌ ومعه خطابٌ ينتظر الجواب ، فقرأت الخطاب مرات ومرات فلم أفهم شيئًا ، وهل أستطيع فى مثل هذه الحال أن أقرأ فأفهم ؟ أمرى إلى الله .

وبعد العصر قرأت الخطاب من جديد فعرفت أنه من الأستاذ محمود فهمي درويش وهو يقول إنه علم أنى سأفارق بغداد وهو يرجو أن أقدم إليه صورتى تذكرةً لأيامنا في بغداد .

اطمئن ، أيها الصديق ، فلن أنساك ولن أنسى بغداد !

\* \* \*

وقُبيل الغروب رجعت إلى المستشفى لأعرف شيعًا من أحوال محمود عزمى وحسن سيف ، فرأيت رئيس الوزراء هناك فواساني بكلمة لطيفة سأذكرها ما حييت .

. \* \* \*

وكنت على موعد مع سعادة الأستاذ طه الراوى بوزارة المعارف فمضيت إليه فعرفت أن هناك جلسة برياسة الوزير للنظر في مصير الدكتور سيف ، وهم يفكرون في نقله بطيارة إلى أحد المستشفيات في القاهرة أو باريس ، ثم عرفت مع الأسف الموجع أن رئيس المستشفى قرر أن نقله قد يعرضه إلى الموت .

وخرج معالى الأستاذ الشبيبي من الجلسة ومعه الدكتور الجمالي فالتفت إلى الوزير وقال:

كنا نريد أن نصنع المستحيل في سبيل إنقاذ حياة الدكتور سيف ولكن إدارة المستشفى تعارض ترفقًا بالمريض .

وقال الدكتور الجمالى : من العزيز علينا أن تُراق قطرةٌ من الدم المصرى فى بغداد . فقلت : تلك أقدار ، تلك أقدار ، تلك أقدار ، والحمد لله على السَّرَّاء والضرَّاء . ومضيت مع الأستاذ طه الراوى إلى منزله لندرس مصاير هذا الحادث الأليم . ثم رجعت إلى منزلى لأستريح ، ولأسجل حوادث اليوم ، فماذا فى صباح الغد ؟ سأنتظر ما يأتى به الصباح .

\_\_\_\_

ماذا صنعتُ في هذا اليوم من الصالحات ؟

أعتقد أن روحى لم يرتفع كما ارتفع في هذا اليوم .

خرجت مبكرًا للسؤال عن حالة الدكتور سيف فعلمت أنه قضى نحبه في منتصف الليل، وأن وزارة المعارف تستعدلتشييع جثمانه بصفة رسمية، وأنها قررت أن يشترك في تشييعه مُدّراء المدارس والأساتذة والتلاميذ(١).

وعندئذ مرَّ بالخاطر أن هذه الفاجعة قد تفسد الصلات بين مصر والعراق ، فرجعت إلى دارى بسرعة وكتبت مقالا بيَّنتُ فيه أن الحادثة فردية وأنها لن تعكر ما بيننا وبين العراق من صلات ، وكان روحى قويًّا جدًّا عند كتابة ذلك المقال ، وأعتقد أنه أفضل ما كتبت فى حياتى ، ثم أرسلته بالبريد الجوّى إلى جريدة الأهرام ، وأغلب الظن أنه سينشر فى أحسن مكان وسيكون له فى مصر أحسن وَقُع (٢) .

وهل لمصر مصلحةً في أن يذاع خطأ أن أبناءها يُؤذُّون عمدًا في العراق ؟

وبعد أن وضعتُ الخطاب في البريد شعرت بأني بذلت من الجهد في إنشاء ذلك المقال ما ضعضع بنياني ، فرجعت إلى المنزل لأستريح .

ثم سمعت الباب يُطرق طرقًا عنيفًا فلم أَلتفت إليه لأنى كنت في حال من التعب لا تسمح بمقابلة أي إنسان .

ونظرت فرأيت الطارق دسٌ ورقة تحت الباب وانصرف.

وجذبت الورقة فرأيت الدكتور عقراوى يقول إنه جاء ليبلغني أن الدكتور الجمالي طلب منه أن يخبرني « بأنه يرغب كثيرًا أن أواجهه في وزارة المعارف » .

فمضيت لأنظر ما يريد الدكتور الجمالي فلم أجده هناك .

وحدثتُ أحد أصفيائه عن هذه الدعوة فقال: يجب أن تراه لأنه يريد أن تسحب استقالتك ، ففي مساء هذا اليوم ستنظر الوزارة في تجديد عقود الأساتذة الأجانب ، وما يمكن أن يجدّد عَقدك وأنت مستقيل.

فقلت : وما أريد أن أرجع إلى العراق ما دام يراني من الأجانب !

<sup>(</sup>١) أهل العراق يحمعون مدير على مدراء (٢) تجد هذا المقال في كتاب ( وحي بغداد ) .

فقال وهو يبتسم: هذه أمور شكلية لا تخفى على فطنتك، والحكومات لا تقسيس الجنسيات بالعواطف وإنما تقيسها بشهادة الميلاد، وأنت من مواليد مصر لا من مواليد العراق.

فقلت : هذا حق ، ولكنى على كل حال لن أسحب استقالتى ، لأن الظروف توجب أن يكون لكم صديقٌ في مصر ، وسأكون ذلك الصديق .

\* \* \*

في هذا اليوم نشرت جريدة الأخبار مقالاً للأستاذ عزمي وقالت إنه أرسله إليها قبل حادث الاعتداء ، والمقال صريح في أن كلية الحقوق كانت انشطرت شطرين وأنه كان يقاسي لواعج من الامتعاض .

وفى هذا اليوم تلقى محمود عزمى برقية من الدكتور هيكل ، وهى برقية دبلوماسية ، فقد نص فيها على أنه يحمد لحكومة العراق عطفها على المصابين وقيامها بما يوجب الإخاء بين الشقيقين . وقد فرح محمود عزمى بالبرقية وقدمها بسرعة إلى مندوبى الجرائد . ثم أخبرنى حين عُدته أنه لم يقدّمها لمندوبي الصحف إلا حين رآها مذيلة بعبارة « وزير المعارف » فلها معنى أكثر من المواساة الشخصية .

\* \* \*

وقع اليوم حادث مضحك للأستاذ عزِمي ، وهو فكاهة تستحق التدوين .

ذهب رجل لزيارته باسم صديق القُنصُل فظنه فرَّاشًا بالمفوضية المصرية وسمح له بالدخول ، ثم هاله أن يراه مسدَّرًا لا مُطَرَبَشًا ، وجلس الرجل يتحدث في شؤون مختلفات ومحمود عزمي يتكلف الاصغاء ، وبعد لحظة مدَّ الرجل يده إلى خاصرته ليهرش فظن محمود عزمي أنه يبحث في جيب بنطلونه عن مُسدَّس .

-فصرخ صراخَ الفزَع: إيه يا شيخ ؟ إيه يا شيخ ؟ أتريد أن تقتلني ؟

وانزعج الرجل من فزع محمود عزمي فخرج!

وكانت أول مرة ضحكنا فيها بعد أن اكتأبناً يومين كاملين .

عُوفى محمود عزمى أو كاد ، وسيسافر بالطيارة فى يوم الخميس في طيارة غير الطيارة التى تحمل جثمان المرحوم سيف \_ ومن حسن الحظ للأستاذ عزمى أن يعافَى بهذه السرعة وأن يسافر في الموعد الذي كان محددًا لسفره من قبل .

\* \* \*

بغداد كلها في جزع لما وقع في كلية الحقوق ، وبالرغم من التأويلات الكثيرة التي أُوِّلت بها أسباب هذه الفاجعة الأليمة فقد ظهر العراق بمظهر الشهامة والنبل ، وأعلن أساه لمصرع

الدكتور سيف ، وجميع الصحف أنكرت الاعتداء وتمنت أن لا يكون بداية قطيعة بين مصر والعراق .

وإنى لأرجو أن تكون هذه الفاجعة أول وآخر ما يقع من هذا الضرب في بغداد ، فالسُّمعة الحسنة هي أثمن ما تحرص عليه الشعوب .

\* \* \*

هذه الفاجعة أليمةٌ جدًّا .

ولكني أحسب أنها ثمن النجاح الذي صادفته مصر هذا العام في العراق .

وأغلب الظن أن العراق لم يعرف مصر كما عرفها في هذه السنة التي خُتمتْ بهذه النهاية الدامية .

فهل أعتقد أن العَين حتُّ ؟

هل يصح القول بأن الأوهام القديمة فيها شيءٌ من الصدق ؟

كانت مصر عنوان العروبة في هذه السنة ، وكان صوتها يرنُّ في جميع أجواز الشرق .

كانت مؤلفات المصريين تزحم مطابع بغداد ، وكانت أصواتهم تملأ أندية بغداد .

وكان انعقاد المؤتمر الطبى العربى فى مدينة الرشيد فرصةً طيبةً للتنويه بالمواهب المصرية ، فقد استطاع أطباؤنا أن يؤلفوا بين الأطباء فى سائر الأقطار العربية ، وأن يكوّنوا منهم رابطة شرقية ستقوى على الزمان .

\* \* \*

كان قلبى يحدثنى بأننا نسرع الخطوات أكثر مما يجب وأن ذلك قد يجرنا إلى مزالق . وهل أنسى أنى دَوَّنت في هذه المذكرات منذ شهرين كلمات تشير بأنْ قد يقع بعض الذي وقع ؟

أَلَم أَقَل فِ التعقيب على حفلة توزيع الجوائز في كلية الجقوق إن من واجب الأساتذة المصريين أن يرجّبوا بالموت في سبيل تلاميذهم بالعراق ؟

إن فاجعة الأمس تشرّف مصر ، إن كان في مصر من يفهم قيمة هذا التشريف ، وهل كُتِب القتل إلا على الرجال ؟

كلُّ ما أخشاه أن ينزعج المصريون لهذه الفاجعة ويتهيبوا الاتصال بالشرق .

كل ما أخشاه أن تكون هذه الفاجعة وقودًا جديدًا للدسائس الأجنبية .

أ لم تقل إحدى الجرائد الانجليزية : إن اعتماد العراق على الأساتذة المصريين يدل على أن الروابط العربية قد اصطبغت بصبغة جدية ؟

هذا كلام نقلته جريدة الأهرام في صباح اليوم الذي هاجرتُ فيه إلى بغداد ، ولا يزال

محفوظًا بين أوراق ، وما يسوغ فى ذهنى أن تمرُّ هذه الصلات بدون أن تُحدِث رَّجةً مُخِّية فى رؤوس أهل الغرب .

ولكن من الذى يفهم أن هذه الصلات يجب أن يكون لها بين أبناء العرب شهداء ؟ إن الكلمة التافهة قد تجد من ينقلها من أرض إلى أرض ، فكيف يفرِّط المفسدون في استغلال حادث سالت فيه الدماء ؟

أعتقد أن هذه تجربة قضت بها الأقدار ، وسنعرف إلى أى درجة وصلنا في التربية القومية ، وأخشى أن يثبت أننا لا نزال في بداية الطريق .

\* \* \*

اتصلتُ اليوم بمراسلي الجرائد المصرية في بغداد ورجوتهم أن ينقلوا إلى مصر عواطف أهل العراق .

\* \* \*

لا أزال محزونًا أشد الحزن مما رأيت وسمعت .

فقد آذانى وآلمنى أن يحتاج العراق إلى من يدفع عنه قالة السوء بعد أن أقام ألوف الشواهد على أنه من أقوى الحصون للأحوّة العربية .

وأهل العراق في هذين اليومين لم يكن لهم إلا حديث واحد هو التخوف من صَدَى هذا الحادث في الأندية المصرية .

ومن واجب العراق أن يتخوف عواقب القيل والقال.

فمتى أرى إخواني في مصر الأهوِّن في أنفسهم وقِّع هذا الحادث الألم ؟

إن المقال الذي أرسلتُه إلى جريدة الأهرام قد ينفع بعض النفع إذا وجد من يزكّيه من العقلاء ، وذلك ما أرجوه ، فالصحافة المصرية قد شبّتْ عن الطّوق ، وهي في الأغلب لا تنشر شيئًا إلا بعد تأمل ورّويَّة .

أنا أعانى من الضجر ما يَهدُّ الجبال ، ويخيَّل إلىّ أنى سأموت قبل أن أرى أطفالى ، لا قدَّر الله و لا سمح !

ومن العجائب أن هذه الفاجعة زادتني حبًّا في العراق ، ولا أعرف لذلك تعليلا واضحًا من الوجهة النفسية ، إلا أن يكون اشتباك الأحزان يزيد الألفة بين القلوب .

لم نكن تجارًا حين قَدِمْنَا العراق ، وإنما كنا طُلاَّبَ مجد ، وللمجد تكاليف منها الدم ، فلنصبر إن كنا صادقين .

وسلام الله على شهداء العلم والوطنية !

.\_\_\_\_

ليتني أستطيع أن أفلح في تصوير ما طاف بقلبي من الخواطر في هذا المساء! ليت! ليت!

كان على أن أجيب دعوتين : الأولى دعوة الرفاق رافائيل بُطى ومِنَشِّى زَعرور وحسين تيمور ، والثانية دعوة الجار العزيز الذي يزدان بيته بسيدة مصرية .

أما الدعوة الأولى فيرجع تاريخها إلى أسبوع يوم كانت الدنيا هادئة ، ويوم كان القمر فى عُنفوان الشباب ، وكان أولئك الرفاق يريدون أن نقضى سهرة طريفة أرى فيها ملاعب بغداد قبل أن أفارق بغداد .

ثم تغير منهج الدعوة مرةً واحدة ، تغير لأن الناس في بغداد لا يتحدثون في هذه الليلة إلا عن نظام الجنازة التي ستُشيَّع في صباح الغد من المستشفى الملكي إلى المطار المدنى : جنازة الدكتور سيف .

ولو وجدنا الشهوة إلى ارتياد الملاعب في هذا المساء لصدَّنا الذوق.

وكيف ألهو ذات اليمين أو ذات الشمال وما رآنى عابر سبيل إلا عزّانى فى الدكتور سيف ؟ كذلك شاءت المقادير أن تكون الليلة الأخيرة من ليالتى فى بغداد ليلة تحزُّن وتوجُّع واكتفاب .

والحق أنى كنت أحب أن أقضى سهرة سعيدة مع هؤلاء الرفاق ، فأوَّ لهم وهو رافائيل بُطى صديق قديم عرفته في الإسكندرية سنة ١٩٣٢ ولما وفدتُ على بغداد رأيته في حال لا تخلو من انزعاج بسبب مسلكه في الحياة السياسية ، ولكن أبت نفسي أن ألتفت إلى هذا الجانب لأني صديق ، ولأنى ضيف ، والصديق يُدَّخر لأوقات الشدائد ، والضيف لا يحق له التدخل في الأمور المحلية .

وثانيهم منشّى زعرور ، وهو أول أديب عرفته فى بغداد ، وما أذكر أنى لا حظتُ عليه شيئًا يُعاب .

أما حسين تيمور فهو تحفة : لأن الابتسام لا يفارق شفتيه ، ولأنه يحفظ أشياء كثيرة من غَزَل الأعراب .

وكان في نيتي أن لا أستجيب لهذه الدعوة فرارًا من هذا الظُّرف العصيب .

كان في نيتي أن أقضى مساء هذا اليوم في منزل السيدة التي ترجّ الأرض والسموات حين

## « قلبي مات! قلبي مات! »

السيدة التي يذكِّرني وجهها بوجه أمي رحمها الله ، السيدة التي وُلدت في مدينة ... والتي تشبه في كرمها ولطفها ملامح السيدة ... والدة الصديق العزيز ...

ليتني ما رأيت بغداد ، ولا عرفت عواطف النساء في بغداد !

杂杂茶

طوَّفتُ عصر اليوم بمنازلِ أصدقائي وقبَّلتُ أيدي آبائهم وأمهاتهم ، وضممت الطفل الذي يشبه عبد السلام إلى صدري فطبع على جبيني قُبلتين .

متى أراك يا عبد السلام ؟ متى أراك ؟

وأهديت إلى صور كثيرة ، وسأمزق بعض تلك الصور بالرغم منى ، حتى لا تثور زوجتى . وهل فى الدنيا امرأة تصدق أن زوجها إنما يعشق الصباحة والجمال ليزداد إيمانه بخالق الصباحة والجمال ؟ تلك معان تعلو على أفهام النساء .

ومن بين تلك الصور صورة الفتاة التي قالت في دَلال : أنا أَجمُلُ مَن السيدة البصرية التي طلبت أن تراك وحدك يوم زرت البصرة ؟

وقد صرخ أخوها في وجهها وقال : ما هذه القِحة ( وشدَّد الحاء ) . فقلت : أنت تخطى ً في الألفاظ لأنك تخطى ً في المعانى !

\* \* \*

طوّفتُ بجميع شوارع بغداد إلا شارع العباس بن الأحنف . وما الموجب لذلك ؟ لقد اختصمتُ مع ليلي وبلغتْ لجاجة الخصومة أبعد الحدود .

ولكنى ـــ ولا أكذب نفسى ـــ أستأهل التأديب .

كنت أستطيع أن أظفر بليلاى ظفرًا أبديًّا لو رُزقتُ مرونة التعبير وسهولة الترفق ، ولكن غرامى بالدراسات الفلسفية كدَّر أمامى جميع الموارد: فقد كنت أستثير غضبها من وقت إلى وقت لأعرف الدقائق من غرائز المرأة ، وقد عرفتُ من ليلي كل مجهول ، ولكنها ضاعت من بدى .

اليموم أبكى على قلبى وأندُبُهُ قلبٌ ألحَّ عليه الحبُّ فانصدعا وقد أُعلل نفسى فأقول: هذا درسٌ ينفع في الأيام المقبلات.

ماما ، ماما !!

وهل ينفعنى شيءٌ بعد أن أُحرَم عطف ليلاى في العراق ؟
هي الغاية القُصوَى فإن فات نيلها فكلُّ مُنَى الدنيا عليَّ حرامُ

ومتى يسمح الدهر بأن أرى امرأة تحبنى بمثل هذا الصدق ؟ متى أرى امرأة تُدير عينها الناعستين وهي تغنّي .

يسا نَبْعَسة السرّيان حِنّسى على السولهان

سأخرج من أحلامي كما خرج آدم من الفردّوس.

وسأذكر العراق إلى أن أموت : لأن ليلي هدتني في رحابه وأضلتني .

سأذكر العراق بكل خير ، فهل يذكرني بالشعر يوم أموت ؟

لو كنت أعرف أن ليلي تبغضني لانتهيتُ وسلوتُ .

ولكن ليلي تحبني ، تحبني ، تحبني .

وما وقع مني ما وقع إلا لأنني أحمق .

ولا وِقع منها ما وقع إلا لأنها حمقاء .

ولن أعقل وتعقل إلا بعد الفراق .

\* \* \*

ما أنتِ يا دنيا أرُؤيا نائمم أم ليل عرس أم بساطُ سلافِ كانت ليلى تتوهم أنى سأقضى بقية العمر فى بغداد ، وكنت أُتوهَّم أنى سأقضى بقية العمر فى بغداد .

ومن هنا كان الحمق الذي تردَّينا فيه .

فلو كنتُ أعرف أن أيامنا في بغداد إلى زوال لسرني أن أفتضح في هوى ليلي أشنع افتضاح . ولو كانت تعرف أننا قد نفترق لأرغمتني على ترك الأدب والحياء .

غدًا ينتهي حلَّم الحب فلا أرى ليلي ولا تراني .

غدًا يشمت المقيمون بشارع العباس بن الأحنف وشارع صريع الغواني .

غدًا يكثرُ الباكون منا ومنكُم وتزداد دارى من دياركُم بعدا

غدًا تهتفَ ليلي فلا يستجيب مجيبٌ .

وهل كنتُ إلا طيفًا زار في السحر بساتين الكرخ وبعداد ١

غدًا أذكر أيامي بالعراق ، أذكرها بالدم القاني ، وأذكر الصديق الذي قال : ليتني أعرف من الذي أشار باستقدام الدكتور زكي مبارك إلى العراق !

لا تذكروا الرجل الذى أشار بأن أعرف العراق ، فما أحسبه كان يجهل أنه سيرمينى فى أتُّون العذاب ، وسأعادى ذلك الرجل ما حييت .

ومُأذا غنمتُ من العراق ؟

سيعود ناسٌ إلى أوطانهم صبحاح القلوب ، وأعود إلى وطنى بقلبٍ ممزَّق لم تَبْقَ منه غيرُ

أطياف من الأسلاء .

لو بقيتْ ليلي بجانبي تحرسني وترعاني ليلة الفراق!

لو بَرَّتْ ليلي بالوعد!

ألم تكن وعدتْ أن نبيت معتنِقَيْن ليلة الوّداع ؟

سأُفارق بغداد ، فهل تمدُّ القاهرة ذراعيها لِعناقي يوم أعود ؟

وكيف والقلب يحدِّثني بأنني سأخاصم القاهرة في سبيل بغداد ؟

آه من لیلی ومن زمانی !

ما أدرى كيف أعجز في هذه اللحظة عن دفع الذكريات التي تنهال على قلبي .

أنا تَعبان ، وأحب أن أستريح : فقد كتبت فى أيام قصار ما كانت تعجز عنه الأسابيع الطوال .

ولكن الخواطر تهجم على ذهنى بلا ترفق ، وأشتاق إلى صحبة القلم أشد الاشتياق ، وأخشى إن دفعتُ هذه الخواطر أن لا أجدها بعد اليوم ، وهل يسمح الدهر مرة ثانية بأن أقضى ليلةً في توديع بغداد وأنا محزون ؟

إن من النَّاس من يحتال على الخواطر الشعرية ليلوِّن بها آثارهُ الأدبية .

وأنا أرى الخواطر الشعرية تنثال انثيالاً على قلمي ولساني ، فما الذي يمنع من التهجُد في هذه الليلة لأدوِّن حسرتي على فراق بغداد ؟

دخلتُ هذه المدينة وأنا خائفٌ أترقّب ، فقد كنتُ أخشى أن أُطيع فِطرتى في الجدل والمناظرة فأُبتلَى بعداوات يعجز عن حملها كاهل الرجل الغريب .

والواقع أن مواطنتًى فى مصر آذونى ، فقد أُجمعوا على أنى رجلٌ غير مصقول ، وقد كنت اطمأننت إلى أنهم على حق ، فكففت عن الكتابة فى الجرائد بعد أن عُيِّنْتُ مفتشًا بوزارة المعارف المصرية .

وما هي قدرتي حتى أعادي الحكومة وأعادي الناس؟

لقد كانت جماهير كثيرة ترتاح إلى مصاولاتى فى الجرائد والمجلات وترانى أُمدُّ الحياة الأدبية بالنار والوَقود .

ولكن هذه الجماهير كانت تقف موقف المتفرج حين ترى جناية قلمي على معاشي .

وقد تحمست الأندية الأدبية في مصر والإسكندرية لظهور كتاب « النثر الفني » فأقاموا لى حفلات التكريم مشكورين ، وطوَّقوا عنقي بكرائم الخطب وجياد القصائد .

ولكنى لم أفهم أن من حقى أن أنتظر حماسة هؤلاء الرجال في كل وقت ، وأن أتخذ منهم ظهيرًا أدفع به شر الحاقدين ، وهل يستطيع إبراهيم المازني أن يعادي الناس من أجلي كل يوم ؟

أقول إنى د تعلت بغداد وقد تأدبت بأدب الزمان فصممتُ على أن لا أعرف شيئًا غير دروسي و تلاميذي ، و نزلتُ أو لا في فندق تايجرس ، ولكني عرفت منذ أول يوم أن من تقاليد أهل العراق أن يسألوا عن ضيوفهم في كل وقت ، وصَعُبَ علي أن أعلن زهدى في لقاء من يسأل عنى ، فانتقلت إلى منزل مجهول وأعلنت في الجرائد أني لا أستطيع مقابلة أحد إلا في مساء يوم الخميس وفي نادى المعلمين .

كذلك احتجبتُ عن أهل بغداد .

ولكن من الذي يستطيع أن يفرُّ إلى الأبد من نور الشمس ؟

لقد تعقبني أهل بغداد وعرفوا أين أقيم بفضل ثرثرة ظمياء .

وبعد شهرين اثنين كنتُ على صلات وثيقة بأكثر من ثلاثين دارًا في بغداد .

فكيف اتفق ذلك ؟ وكيف وثق بي كل من عرفت في مدينة الرشيد ؟

كنت أدخل تلك الدُّور كما أدخل المحراب ، وأهل العراق يحبون الرجل الأمين ويستريحون اليه . وأغلبُ الظن أنهم لم يروا ضيفًا في مثل أدبي وأمانتي .

وما أدري كيف اتفق لى أن أصوم عن الشبهات في أيامي بالعراق مع أني أعرف فيما بيني وبين نفسي أنني لستُ من الصالحين .

ولعلها دعوةٌ استجيبتْ من دعوات أبي وأمي فحمتني من الآثام والمهلكات .

ولكن الثقة التي خصني بها أهل بغداد كدرت حياتي في بغداد بعض التكدير ، وأين الصفاء المطلق في هذا الوجود ؟

كان لى صديق يحب أن يعرف أسراري وكان يتوهم بفضل ما فطر عليه من الشيطنة أنني لا أُخلو في بغداد من صَبَوَات .

وكان هذا الصديق يطرق بابي في لحظات يعرف هو أنها لحظات الأنس في بغداد .

كان يطرق الباب في النهار وفي الليل حتى تَدمّى كَفّاه ، ثم أُضْطَرُّ إلى الاشفاق عليه فأفتح الباب فيقول قبل إلقاء السلام : شَكُو عندك ؟

فأجيب وأنا أبتسم : ماكو ، ماكو !!

فيقول : بلى ، بلى ، أكو ليلى ، أكو ظمياء .

وأفتح أمامه جميع الغرف فلا يرى ليلي ولا ظمياء .

وما صَدَقتُه القول ولا هدتُه عيناه : فقد كانت ليلي في قلبي ، وكانت ظمياء في فؤادى ، وما عشت في بغداد لحظة واحدة إلا وأنا معمور القلب بغطرسة ليلي ولطف ظمياء .

والحُقُّ أَنِي كُنت أُغلق بابي في أُوجه الزائرين لسببين .

السبب الأول: أن بيتي في بغداد أضحوكة الأضاحيك فهو عبارة عن مكتبة بلا رفوف،

وكل غرفة من غرفه تحتوى على بساطٍ مغطى بالكتب والدفاتر ، وقد آذاني أَن يزورني سعر الصحفيين فيكتب في جريدته أني أقيم في حانوت ورَّاق !

ومع لطف هذا الوصف فإنى أذكر أنه آذاني أشد الأيذاء .

السبب الثانى : أن حياتى فى بغداد كانت مملوءة بالأفكار والعواطف ، وما مرَّ نهار ولا ليل بدون أن آنس بالدواة والقلم والقرطاس .

وكان الظن أن أطرب للصلات التي عقدتها مع بيوت كثيرة في بغداد .

ولكن هذه الصلات ساعدت على شقائى.

كَان البغداديون يُطْلعونني على أشياء من ذوات أنفسهم تُقِضُّ مضجعي وتشرِّد نومي ، وكانوا يستريحون بإزاحة الستار أمام قلبي عن سرائر قلوبهم ، وما يعلمون أنهم يخاطبون شاعرًا يتوجَّع لآلام القلوب .

و كَثُرَتُ هذه المآسى أمام خواطرى فعرفتُ أحزان بعداد من الكاظمية إلى الكرادة الشرقية ، وصرتُ لا أرى نخلةً تداعب النسيم إلا سألتُ : كيف تجدين الحياة يا بنت بغداد ! وكنت أول الأمر أتوهم أن كل من يركب عربة في المساء يتوجه إلى موعد غرام ، فأمسيتُ أُوقنُ أن الناس لا ركبون العربات بعد الغُروب إلا ليصلوا بسرعة إلى أودية الشجون !

وطغى الحزن والكرب حين عرفت أن مشكلات المعاش فى بغداد تشتبك بمعضلات العواطف ، فليس فيمن عرفت بهذه المدينة من خلت دنياه من هموم الجيب وهموم القلب . وقد استطعت أن أنقذ خمسة بيوت من الخراب ، أنقذتها بالترفق لا بالمال ، لأن أهل بغداد

يتسامون عن قبول الهدايا من الضيف .

ومن الغريب أن يتم هذا كله بدون أن يفطن إليه أهل بغداد ، فالأسرة التي عرفتُها بالكاظمية تجهل كل الجهل أنني موصول القلب بأسرة بالأعظمية ، وأهل الأعظمية لا يتوهمون أن لى صلات بأهل البتّاوين ، والدار المحبوبة في الباب الشرق لا تعرف أني متصل بالدار التي كان فيها قمر ابن زُرَيْق ، وسمكات دِجلة لا تصدّق أنني مشغوفٌ بسمكات الفرات ، وأتباع على بن أبي طالب لا يخطر في بالهم أني أحب أشياع عمر بن الخطاب ، وليلي نفسها تجهل أنني أحب ظمياء .

ليت أيامي طالت في مكايدة ليلي ومداعبة ظمياء!

وزاد البلاء حين عرفتُ أن من أهل بغداد من لا يزال يذكر كتاب « الأخلاق عند الغزالي » والغريب أن يكون من الشيعة بالعراق من يغضب للغزالي ، مع أنه من أقطاب أهل السُنَّة ، وهذا جانبٌ متين من الجوانب العقلية في العراق ،

وهل آذيت الغزالي حتى يحلف ناس بالعراق أن لا يصافحوني من أجل الغزالي ؟

اتقوا الله يا فقهاء العراق إن لم تتقوا الذوق ، فالإسلام هو دين الفكر ودين العقل ، وأنا ما خاصمت الغزالي إلا باسم الفكر والعقل .

و لم تكن هذه المحرجات كلَّ ما عانيتُ في بغداد ، فقد كان أطفالي يكتبون إلى في كل أسبوع مرتين ، و لم تكن رسائلهم مما يُطَمَّن في كل مرة ، وكان خصومي في مصر لا يزالون يذكرونني بما لا أحب في الجرائد والمجلات ، فضلاً عن المناوشات التي كانت تصوَّب إلى في بعض صُحف لبنان .

وكنتُ إلى هذا كله مسئولاً أمام وزارة المعارف العراقية ومسئولاً أمام وزارة المعارف المصرية ، بغض النظر عن المسئولية الخطيرة أمام تلاميذى بدار المعلمين العالية ، وبغضّ النظر عن المسئولية أمام المصريين الذين يشتغلون بالطب والهندسة والتعلم في العراق .

كنت أمشى بشارع الرشيد مشرّد الذهن فيصدمني أحد المصريين وهو يقول:

هِيةٌ ، أنت متونَّس في بغداد !

وليتني كنت متونَّسًا في بغداد !

وهل أنست في بغداد.بغير سواد المداد وسواد الليل ؟

تلك شهورٌ طوال قضيتها في بغداد بثغرِ باسم وقلب محزون .

وهذا القمر الشاحب الذي يعاني البؤس في الرابعة والعشرين من ربيع الثاني يعرف كيف أداري بلائي . `

هذا القمر الذي حييتهُ ألف مرة وهو يُطلّ على منارة جامع مَرجان يعرف كيف كان يعيش الروح الحزين في بغداد .

هذا القمر يعرف من أخباري كل شيء ، ويشهد بأنني لم أتونُّس في بغداد .

هذا القمر يؤمن بآنه لم ير الصبر على السهاد قبل أن يراني .

وأيامي في بغداد ستكون الفيصل بين شيخوختي وشبابي .

فاللهم عونَك على ما قدَّرتَ من المكاره لأحرار الرجال .

أين أنا مما ابتدأتُ ؟

كنت أحب أن أتكلم عن آخر سهرة قضيتها في بغداد .

كنت أحب أن أقول إنني ذهبت لملاقاة إخواني في جريدة الأخبار .

فماذا صنعنا بعد ذلك ؟

ذهبنا للعَشاء في أحد المظاعم بشارع الرشيد ، وكنا نعرف أننا سنذهب في صباح الغد لتشييع جنازة الدكتور سيف .

رحمك الله يا سيف ، وجعل في الجنة مثواك 1

انطفأت الأنوار ثلاث مرات في المطعم الذي اخترناه .

وكان طعامنا شبيهًا بالسم الزُّعاف.

هي ليلةً كدَر لا تصلح لشيء ، والله المستعان على غدر الزمان .

张 张 张

وفي الساعة العاشرة مضيت إلى الجار العزيز أحييه وأحيى زوجته الغالية..

فماذا رأيت ؟

رأيت الأطفال يتسوا من قُدومي فناموا .

والذُّنبُ ذُنبي ، فأنا الذي لم أراع عواطف هؤلاء الأصدقاء اللُّطاف .

وأي أصدقاء ؟

ورى المستوري المستون المطرتهم أنى رجل كريمُ الطبع ، خفَّاقُ الفؤاد .

\* \* \*

لقد تنفُّس الصبح أو كاد .

ومن واجبى أن آوى إلى فراشى لأستريح لحظات عسانى أستطيع فى صباح اليوم أن أودً ع جثمان الدكتور سيف .

بغداد .

الوّداع ، الوّداع ، الوّداع ا!!

يا را حلين

یارا حلبن قغولی کی او دعکم

وداع مشتاق لايرح والبقاء عدا

وكيف ابقى وخلى لدبغارقكم

وهل ربنت بلاقلب بني احدا

حبيبتك الدفيه ليلى طريضه بالعراق

3/1/

( ليلي المريضة في العراق )

# ڗؙڮۻٳڒۣڮ ڗڮۻٳڒۣڮ

# لَنُولَا لِيَا الْمُرْتِينِ فِي الْمُرْتِينِ وَالْمُرْتِينِ وَالْمُرْتِينِ وَالْمُرْتِينِ وَالْمُرْتِينِ وَالْمُرْتِينِ وَالْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ فِي الْمُرْتِينِ وَالْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ وَالْمُرْتِيلِ وَالْمُرْتِينِ وَالْ

« تاریخ یفصل وقائع لیلی بین القاهرة وبغداد من سنة ۱۹۳۸ إلى سنة ۱۹۳۸ ویشرح جوانب من أسرار المجتمع وسرائر القلوب » .

الجزء الثالث

« لقد ابتكر زكى مبارك فنسا جديداً حين نقل الغزّل والتشبيب من الشعر إلى النثر » على الجارم بك

« ... فَتَنَتنى رسائىل ليلى المريضة فى العراق ... » عمد العشماوى بك

« لو شرب الصخرُ من رحيق الوجود بعضَ ما شربتُ لتحوَّل إلى أوتارٍ وقلوب . فكيف أصمُت والدنيا كلها تتأرج من حولى بأنفاس الأزهار والرياحين ، ولى قلبٌ يتشوّف إلى أفنان الجمال تشوُّف الشمس إلى أنداء الصباح » .

زكى مبارك

من كان حسّادً له وخُصومُ فلطالما جحد الجميدلَ لئيدمُ فجميدُ ذكرك في العراق مقيمُ اليعقوبي

أراك قد كثرتْ خصومك والفتى ما ضرّ فضلك ناقِـدٌ أو جاحــــدٌ كُنْ حيث شئت بمصر أو فى غيرها

أنا في دمشق وطن ...

وطن مَنْ ؟

لا أريد أن أفضح نفسي وقد سترنى علام العيوب . .

أكتب هذا في الساعة الثانية من صباح اليوم الخامس والعشرين من حُزيران بعد سهرة قضيتُها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب .

فما الذي وقع بعد أن أغفيتُ في صباح الخميس يوم فراق بغداد .

استيقظت في الساعة التاسعة تعبان ، فعرفتُ أنى حُرِمتُ نعمة الثواب في تشييع جنازة الدكتور سيف .

والتفتُّ إلى أمتعتى أحزِمُها بعناية لأستعدُّ للرحيل .

وكنت أنتظر أن أستقبل في صباح ذلك اليوم ليلي أو ظمياء ، فلم تحضّر ليلي ولا ظمياء . وفي الساعة العاشرة طَرَقَ البابّ طارقٌ فإذا هو رسولٌ من قِبَل السيد جواد أبو التُمَّن يسأل عن كتاب (يتيمة الدهر) فقلت إني سلمته للسيد فخرى شهاب .

وبعد لحظة طرق الباب طارق آخر فإذا هو رسول من قِبَل الدكتور شريف عُسَيْران يسأل عن كتاب (أمراء الشعر في العصر العباسي) فقلت إنى سلمته للسيد صادق الخفّاف .

و لم أستقبل غير هذين السائلين يوم فراق بغداد .

وماذا يهمنى من زيارة الزائرين بعد أن ضنَّتْ ليلى ، وبخلتْ ظمياء ؟ أهـذا جـزائى في رَوَاحــى وإسرائى

**按 张 张** 

ورأيت أن أودًّع بغداد ، وإن لم تودِّعنى بغداد ، فخرجت لزيارة السيد محمود فهمى درويش الذى طلب صورتى منذ يومين ، فلم أجده فى الدائرة ، وإنما وجدت السيد جعفر خياط مدير دار المعلمين الريفية ، فأظهر أسفه الصادق لفراقى ونقلنى بسيارته إلى منزلى ، المنزل الذى فارقته وأنا مفطور الفؤاد .

وكان على أن أمرّ على معالى وزير المعارف وفخامة رئيس الوزراء: لأؤدى واجب التحية قبل الرحيل ، ولكنى قدّرت أن انشغال الوزراء بتشييع جنازة الدكتور سيف جعل الجوّ مشوبًا بالكدر والانقباض .

انتظرت في المنزل ساعتين في قيظٍ فاتكٍ خانق ، و لم أجد شهيةً لتناول الغداء ، وتُذكرني الجار العزيز فأرسل ماعونًا من البطيخ المثلوج فاستروحتُ نفسي بعض الاسترواح

وصلت إلى المطار المدنى في جو محرق لا ينتظر فيه صديق لقاءً صديق ، ومع ذلك رأيت في انتظارى جماعة من عيون أهل الفضل في بغداد فسلموا تسليم الشوق ورجوني أن أعفو عن تقصيرهم في واجبات المجاملة والوداد

ونظر أحدهم فرأى الطربوش فوق رأسي فقال: ما هذا ؟

فقلت : لأصحح نسبتي إلى مصر بعد أن جعلتني ليلي من صميم أهل العراق .

وقفنا نتحدث فى شؤون مختلفات منها جنازة الدكتور سيف ، وقد أجمعوا على أنها كانت أروع منظر شهدته بغداد . والموتى يُغبَطون فى بعض الأحيان !

وَقُبَيْل قيام السيارة بلحظات حضر شابٌ من أقارب ظمياء هو ابن عمها عبد المجيد فتجلَّدتُ وتماسكتُ . ولكنه عرف كيف يغزو قلبي حين قال : أهذه آخر مرة ترى فيها بغداد ؟

نعم ، یا مجید ، هی آخر مرة أری فیها بغداد ، وهذا جزاء من یثق بعهود الملاح سیساً لُل قومٌ مَن زکتی مبارك وجسمی مدفون بصحراء صماء فإن سألوا عنی ففی مصر مرقدی وفوق ثری بغداد تمرح أهوالی

كنا فى السيارة السريعة من سيارات نيرن ، وكانت معى الغادة الموسوية التى شربتُ من يديها أكواب الشهد فى إحدى ليالى بغداد ، الغادة التى أوحتْ إلى قلبى ما أوحتْ وإن لم أنْعَم بلقائها غير مرتين ، الغادة التى ذهبت تصطاف فى دمشق لأن محبوبها فى دمشق .

ركبتُ السيارة بقلبِ مقتول ، وركبتْ بوجدٍ مشبوب ، وقد همَّتْ بمواساتى وهممتُ عواساتى وهممتُ عواساتها ، ولكن هيهات ، وكيف تستطيع أو أستطيع وقد وقَذَنا البرد بعد ساعتين ؟ فما هي قصة ذلك البرد ؟

كان مفهومًا أن الحر سيؤذينا في الصحراء فاخترنا السيارة السريعة لأنها مزوَّدة بالمراوح وما أعنف ما قاسيتُ من تلك المراوح !

كنتُ نسيت مع الأسف أنى عرفتُ وجع المفاصل بسبب الليلة التى بتُها فى النجف أول مرة ، فلما ركبتُ تلك السيارة أخذتُ أشعر بالبرد يتمشَّى فى أوصالى ، ونظرتُ فرأيت الغادة مدَّدة فوق مقعد مستطيل وهى تتلوَّى من الألم ، وهل كنت أستطيع ومعنا عشرون من الركاب أن أتمدد بجانبها عسانا نُفيق ؟

ثم نزلنا بالرمادي فقضينا دقائق في المقصف

شرِبتُ هي افتحانا من الشاي ، وأكلتُ أنا قطعةً من الدجاج نزلتُ بالسّم بسبب النظرات التي صُوِّبتُ إلى من الأطفال الجياع الذين يحيطون بأسوار ذلك المقصف

ثم رجعنا إلى السيارة وقد اجتمعتْ برودة المراوح مع برودة الليل في البيداء وما هي إلا لحظات حتى تيقنتُ أن مفاصلي مُزِّقتْ أعنف تمزيق

هل أصرخ من الألم بين أولئك الناس وعلى مسمع من تلك الحسناء ؟

وهل أبقى الدهر مجالاً للدمع والصُّراخ ؟

شوتنى خطوبُ الدهر شيًّا فلم تَدَعُ لمعتسفٍ حُلمًا إذا رام إبكالى لم يبق عندى شكَّ ساعت في أن مفاصلى مُزِّقتْ ، ولكن كيف ، ذلك أمرٌ يحار فيه العقل ثم خطر بالبال أن ذلك قد يكون رجعة لصدمة الروماتيزم التى عرفتها بالنجف فهتفتُ :

... يا غلام ، هات كأسًا من الكونياك

\_ ليس عندنا كونياك

ـــ وماذا عندك ؟

عندي ويسكي

ــ هات كأسًا من الويسكى

وما كدت آخذ من الويسكى رشفتين حتى شعرت بأن مفاصلى لا تزال سليمة وأن الذى وقع لم يكن إلا صدمة بَرْد ، فحمدت الله على نعمة السلامة وعرفتُ أن لى بقيةً من العافية أرشف بها صهباء الرُّضاب

وصلت إلى دمشق هامد الجسم ، خامد الروح ، فلم أسأل الغادة أين نلتقى فى المساء فواهًا كيف تجمعنا الليالي وآهًا مسن تفرُّقنا وآهسا كان أحد أصدقائى فى بغداد عيِّن لى فندقًا أنزل فيه بهذه المدينة وقال إنه أرسل برقية إلى الشاعر أحمد الصافى النجفى ليلقانى بذلك الفندق

ولكن وقع ما لم أكن أنتظر ، فقد لقيت بالمحطة رجلا يتلطف في نقل أمتعتى إلى فندق · داماسكوس ، وكنت تُعبان فلم أراجعه في نقلي إلى هذا الفندق

وبعد أن استرحت لحظات خرجت أسأل عن مكتبة العلوم والآداب ، مكتبة فرحات وهاشمى ، لأقدم إليها النسخ التى اشتركت فيها من كتاب ، عبقرية الشريف الرضى ، فرأيت دمشق تتحدث بقدوم الموسيقار محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب ؟

ومن الذى يسمع باسم محمد عبد الوهاب ويفكر في أحمد الصافى ؟ أين عبد الوهاب ؟

أين ؟ أين ؟

ها نحن أولاء نعتنق بعد فراقٍ أرمضَ الأحشاء وأوجعَ القلوب.

ها نحن أو لاء نستعيد الذكريات العِذاب لأيامنا في القاهرة وباريس .

ها نحن أولاء نذكر الأصائل والعشيات على ضفاف النيل.

ها نحن أولاء نتشاكى ونتباكى ونذكر مصايرنا فى الحب ، ونتوجع للنعيم الذى ضاع فى غَيابات الليالى .

نظرتُ إلى عبد الوهاب وأنا أُدَ مُدِم :

« یا زُرْع بلدی ، علیك یا وعدی »

وتذكرتُ موقفنا عند بحيرة أنجان ، وتذكرت القصيدة التي نظمتها في الشوق إليه وأنا في قطار ليون إذ أقول :

من صُروف الهوى وجُور الغرامِ عُدتَ مثل الخيال في الأحــــلامِ باكـــى اللحــن شاكــى الأنغـــامِ ذاب من قسوة الجوى والهيـــامِ

یا أمیرَ الغِناء تفدیك روحی أذبلتْ عُودَك الصبابة حتــی وغــدًا صوتك القــوگ أنیئـــا نُحذْ دموعی فَنُـحْ بها یـا هَــزارًا

\* \* \*

صدّنی عن لقاك فیضٌ حنینی قد دعتنی مصرٌ فطار صوابی وتجاهلتُ واجبی یـوم تكریــ أنــا بالــروح والفـــؤادِ صفـــثی

لبلاد النخيل والآطسام وتناسيت مُلهمسى وإمامسى حمك بين الأماثل الأعلام فتقبَّلُ تحيتسى وسلامسى

\* \* \*

عانقتُ عبد الوهاب حين لا قيتُه عناقًا ضجَّ له من رآه من صبايا دمشق ، فالتفت إليهن وقال : نحن عُشّاق !

نعم ، عشاق ، عشاق ، عشاق .

وهل فى الدنيا عشق أنضر وأروع من أنس الأرواح بالأرواح ؟ وأى قلب لا يتشرف بأن يخفُّق شوقًا إلى محمد عبد الوهاب ؟

أى قلب لا يستهويه أن يكون له وجدٌ بهذا الروح الطاهر النبيل الذي يُحسن الافصاح عن سرائر القلوب ؟

إن محمد عبد الوهاب من أكرم الذخائر فى الوطن الذى تنسم هواءه محمود البارودى وحافظ إبراهيم وأحمد شوق .

إن محمد عبد الوهاب هو الشاهد على أن مصر من بساتين الشعر والخيال . حرسك الله يا عبد الوهاب وزاد روحك صفاءً إلى صفاء .

\* \* \*

ومضيت مع هذا الروح اللطيف أزور من يعرف من عيون دمشق ، فراعني أن أرى صورته مرسومة فوق كثير من الأرائك : أرائك المنازل الأمينة التي تثق بهذا الروح الأمين .

وإنى لأعتقد أن عبد الوهاب أعجوبة بين أهل الفنون فهو شابٌّ مهذَّب اللفظ ، شريف الوجدان ، وما اتصل به أُحدّ إلا بَهَره ما فيه من سمِّو الأدب ودقة الذوق .

وكيف كانت ليلتي في صحبة عبد الوهاب ؟

قضينا لحظات في شهود « فِلم يجيا الحب » ثم أمضينا بقية السهرة في منزل الدكتور رمزى فردوس .

وما كدَّر هذه السهرة إلا لحظات صمت كانت تعتاد عبد الوهاب من حين إلى حين . وهذا الفتى لا يتصنع الوقار كما يتوهم من لا يفقهون ، وإنما يعانى لحظات من الغيبوبة حين تمسُّه أطياف التلحين ، وهو يخلو إلى نفسه من وقت إلى وقت من حيث لا يحتسب ولا يريد ، هو يتلقى وحى الخيال .

دخلت عليه ليلةً في منزله بالعباسية فوجدته في نشوة روحية فقلت : أتشتهي الآن أن تغنى ؟ فقال : أنا حين أطرب أشتهي أُلحِّن .

وأيامي في صحبة هذا الروح بالقاهرة وباريس دلتني على معانٍ كثيرة من شمائل نفسه العالية . وقلبه الخفاق .

وقد درست هذا الفتى دراسةً وافية لأعرف السبب فى نجاحه فرأيته يرجع إلى أنه يتناول جميع الأمور بطريقة جدية ، حتى الحب يراه عبد الوهاب لونًا من ألوان الجد الرزين ، وهو لا يعاقر كأس الحب إلا ليواجه أسرار الوجود .

وعبدالوهاب مؤمن بعظمته الفنية ويتسامى إلى الخلود فى عالَم الفنون ، وهو من أجل ذلك . يحرص على سلامة صوته أشد الحرص ، فهو الفنّان الوحيد الذى لا يدخّن ولا يشرب الحندريس .

والناس يقولون إن شوق وجَّهه في مطلع حياته الفنية ، وهذا حق ، ولكن من الحق أيضًا أن عبد الوهاب وجَّه شوق إلى أفانين من البيّان : فعبد الوهاب صاحب الفضل في إقبال شوق في أعوامه الأخيرة على الأناشيد الغنائية ، وقد هتف شوق باسمه عند الموت .

\* \* \*

وليس في عبد الوهاب إلا عيبٌ واحد: هو التقصير في تلحين الشعر الفصيح.

وقد حاول ذلك فنجح فى قصائد معدودات ، ولو أنه صبر على هذا الفن لأتى بالأعاجيب . أقام عبد الوهاب فى العراق نحو أربعة أسابيع، وكانت هذه المدة كافية لأن ينقل إنشاد الشعر عن أهل العراق ، ولكنى علمت أنه لم يعرف دار ليلى و لم يمرّ بشارع العباس بن الأحنف ، فكان مصيره مصير بعض المصريين الغافلين الذين يزورون بغداد ولا يستوحون ليلى المريضة فى العراق .

وماذا يحسن العراقيون في التغنى بالشعر الفصيح ؟

الحقّ أنى لم أفهم قيمة الأخبار المبثوثة في كتاب الأغاني إلا بعد أن زرت العراق.

وإذا كان المغنُّون المصريون لم يستطيعوا أن يعيدوا عهد مَعبَد والغريض في إنشاد الشعر الفصيح فأهل الفن بالعراق لا يزالون قادرين على إحياء ذلك الفن الجميل .

سهرتُ ليلةً في منزل السيد عبد الوهاب الأمين مع جماعة من الرفاق منهم السيد يوسف رُجَيْب وكان معنا رفيق نسيت اسمه مع الأسف ، ولعله يسمى عبد الله ، وفي نهاية السهرة انطلق ذلك الرفيق يتغنى بالشعر الفصيح غناءً يبعث الغافيات من سرائر القلوب ، وخرج ذلك الرفيق معى فركبنا سيارة عمومية وهو يغنى ، فنسى السائقُ الطريقَ وأخذ يدور ذات اليمين وذات السمال في أضاليل الرصافة ، سقاها الحب ، ودام الحال كذلك نحو ساعتين حتى خشيتُ أن يُقتَل ذلك الرفيق وهو في حومة الغناء .

وفي تلك اللحظات تذكرت المغنى محمد عبد الوهاب الذي عجز عن تلحين قصيدة :

# « ساعة حُبّ »

وهي القصيدة التي يقول فيها شاعر سنتريس:

يا مَلِيكَ الحُسْنِ عَزَّتْ دَوْلَتُكُ . وَرَعَتْ آلهَةُ الحَبِّ صِبِاكُ الْمُسْنِ عَزَّتْ دَوْلَتُكُ . وَمَدَى الإشفاقِ والعطفِ هُدَاكُ شِرعَةُ الإسعادِ فينا شِرْعَتُكُ . وَهُدَى الإشفاقِ والعطفِ هُدَاكُ

\* \* \*

أَنْتَ أَنقَذْتَ فُوادِى مِن جَـوَاهُ وسَقَيْتَ الرُّوحَ أَكوابَ الصَّفاءُ آن أَنْ يَنْسَى فُوادى ما شَجـاهُ نَسَخَ الْإِقْبـالُ أَيـامَ الشقَّـاءُ

\* \* \*

ساعة مرَّتْ وَفِي القلبِ هَـوَاكُ ساحِرَ النَّغمةِ خَفَّاقَ الجَناحُ يَرْشُفُ اللَّفَمَةَ من كأس لمَـاكُ فِي ظلالِ الأنسِ والصَّفُو المُتاحُ

وأرانى الـــوصلُ أسرارَ جمالِكُ ورَأْيتُ الخُلدَ مَنْضُورَ وصِالكُ

سكَبَتْ نَجُواكَ في الرُّوح الأَمانُ فتَمثَّــلتُ فــراديسَ الجنـــانْ

لَيْعُدُّ اللَّمْحَ من قلبي وقلسِكُ فِي ضَمِيرِ اللَّيلِ من حُبِّي وحُبُّكُ

وَقَــفَ النَّجــمُ وَأَلقَـــى بالَــهُ وَيحَ هذَا النَّجم مِمَّا هالَـهُ

مَا يقولُ النَّاسُ لو شامُوا غرامي ؟

غارتِ الأَنْجُمُ مِن قلبي الطُّرُوبْ أنا بالأفنانِ فَتَّساكُ لَعُسوبْ يزدهَيني الغَتَّى في تِيهِ هُيامِسي

طيفَها المرتابُ في إنسانِ عَيْـنِكْ يَهْصِيرُ المطلولَ من مائِيدِ غَصْنِكُ شُبْهَةً فِي قَلِمِكَ الْبِكْرِ يَلُـوحُ أنا يا مَوْلاَيَ لَوْ تَعْلَمُ رُوحُ

لَيْتَ شِعْرِى ما الذي يَسْتَعْجُلُكُ فَاتُّقَ النُّحُبُّ وَدَعْ مَا يَشْغَسْلُكُ

تَنْظُر الساعة من حِين لحِين إنَّ هـذا الـوصلَ أحـلامُ سِنِينَ

ومع تقصير محمد عبد الوهاب في تلحين الشعر الفصيح فأنا أعطف عليه أكرم العطف ، وأذكر بالحمد والثناء أنه رفع الفن المصرى في الأقطار العربية والإسلامية .

ولو كانت أم كلثوم تملك ما يملك عبد الوهاب من القدرة على التلحين لأغنت الشعر الفصيح عن دلال هذا الصديق العزيز.

أكتب هذا وصوتُ أم كلثوم يملأ أجواز الفضاء في دمشق ، ولعله يصنع مثل ذلك في بيروت والقدس وبغداد والبصرة والموصل وتونس ومراكش والجزائر والخرطوم..

أكتب هذا وبجانب الفندق الذي أقضى فيه هذه الليلة دارٌ يغتبق أهلها بصوت أم كلثوم بعد نصف الليل.

وماذا أقول في أم كلثوم ؟

إن مصر ــ حيًّا الله مصر ــ لم يُذع اسمها كاتبٌ ولا شاعر كما صنع صوت أم كلثوم . وهذا كلام قد لا يرضاه الأستاذ مجمد خالد الذي عَتبَ عليَّ حين سمعني أخطب يوم ظهر فِلم ( الغندورة ) للسيدة منيرة المهدية ، فقد راعه أن أقول : إن الفنانين المصريين يديعون محامد القومية المصرية.

فهل يكتب الله لمثل هذا الصديق أن يشرِّق أو يغرِّب ليرى الخدمات التي يؤديها صوت

أم كلثوم للأمة المصرية ؟

هل يكتب الله لمثل هذا الصديق أن يزور بغداد ليرى أن أهل العراق يرون أن النشيد القومى المصرى يجب أن يكون « نشيد الجامعة » الذى لحّنه الفتّان رياض السنباطي وغنّته الحَمامة الموصلية أم كلثوم ؟

共 柒 柒

وماذا لقى الفنَّانون عندنا من عناية النقد الأدبى والفنى ؟

كل ما غنموه أن يقال إنهم يذيعون ثقافة البكاء والأنين !

فهل يفهم النُّقَّاد أن النفس الإنسانية لها مآسٍ وأشجان ، وأنها فى حاجة إلى مُواسين من صوت أم كلثوم وعبد الوهاب ؟

هل يفهم النقاد أن الفنانين المصريين أفصحوا عن عواطف يحسها الناس في كل مكان ؟ هل يفهم النقاد أن الحزن علامة قوة لا علامة ضعف ؟

هل يفهمون أن الحزن هو الشاهد على أننا نفهم قيمة ما نفقد ؟

اعرفوا هذا ، أيها النقاد ، لتقدروا حزني على فراق ليلاي .

اعرفوا هذا لترحموني بوم يطول إلى ليلي حنيني .

وكيف أستجديكم العطف وأنتم غُلْفُ القلوب ؟

كيف أستجديكم الرفق وقد حرمكم الله نعمة الضلال في هوى العيون السود ؟

\* \* \*

أنا في دمشق وطن ...

وطن مَن ؟

لا أريد أن أفضح نفسى أكثر مما افتضحت .

فأين تعيش الإنسانة التي ذهبت إلى بغداد وفي جيبها مسدَّس لتقتل ليلاي في العراق ؟ أين تعيش ؟ وفوق أي سرير تنام ؟

لقد هددني زوجها بالقتل إن سألتُ عن بيته حين أمرُّ بدمشق .

وكنت أستطيع أن أدخل دمشق ومعى جيش من قومى فى العراق ، ولكنى صفحتُ وغفرتُ .

حسبتُم هذه الدنيا تضيق برحبها عنّا فصرتم تكلما جئنا نفَرتُم جَهرةً منّا أسأتم إذ تبرمتم بهذا ألمغرم ألمضننى وجُسرتم حين غيرتم بصدق ولائه الظنا

ولو أنصفتمُ قلتم: أديبٌ يعبدُ الحسنا

فما ذنبی عند كم يا بنی دماشق بن قانی بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن نوح ؟ ما ذنبی عند كم وقد أذعتُ محاسن الشام فی بغداد ؟

ما ذنبي عند صاحبة العينين ولم أشرب على وجهها غير مرة واحدة في قطار الحِلة ؟

أيكون ذنبي عند زوجها أن تفرح بلقائي يوم سَدَّة الهندية ؟

لا تغضبوا ولا تعتبوا ، يا بنى دماشق ، فلم أبِت فى مدينتكم غير ليلتين ، وقد أفارقها إلى غير مُعاد .

وهل يسمح الدهر لرجل مثلي أن يستوحيّ العيون في دمشق حين يشاء ؟

إن أهل دمشق يحترسون مني كما احترس أهل بيروت .

وهو كذلك.

ولكنكم ستجنُون عواقب ذلك بعد حين .

ستطلبون وتُلحُّون أن أرجع إلى اجتلاء المحاسن في هذه البلاد .

وهل ترونني أقلَّ من حسان بن ثابت الذي رَقَم اسم بَرَدَى على جبين الزمان ؟ نحن الشعراء ، يا بني دماشق ، وعداوةُ الشعراء بئس المقتني ، كما قال المتنبى .

فكيف تجنُون على أنفسكم بمكايدتي ؟

أمثلي يمرُّ على دمشق وبيروت ثم يخرج سليم القلب ؟

ستندمون ، ثم ستندمون ۱۱

\* \* \*

آه، ثم آه!!

دخلتُ دمشق وأنا محزون ، وسأفارقها وأنا محزون .

ولكن لا بأس فسأسافر بإذن الله إلى السودان .

ألم أتلقُّ في بغداد عشرات الخطابات من ليليات السودان ؟

إِنْ أَهِلَ السودان من عيون العروبة وفيهم شمائل من النبل والكرم والذوق ، وهم من قراء

مؤلفاتي ، المؤلفات التي نظمتها من حَبَّات قلبي .

فإن تجنَّتْ على الوجوه الشُّقر والبيض فسَأَنعُمُ بإذن الهوى في ظلال الوجوه السُّمر والسود .

سأَذهب إلى قومي في السودان ، السودان الذي تناسيناه ونحن آثمون .

سأذهب إلى البلاد التي فيها منابع النيل .

سأذهب إلى الخرطوم التي خلَّدها صاحب « ليالي سَطيح » الخرطوم التي تنسُّم هواءها

حافظ إبراهيم أظرف رجل رأته عيناي .

سأُذهب إلى الخرطوم التي عزَّ عليها أن أقصر هواي على القاهرة وباريس وبغداد .

سأزور الأماجد من أهل السودان الذين كانوا ولا يزالون أصدق الحافظين لعهد القرآن.

سأبنى بيتًا في دارفور لأستطيع أن أقول إنى وفيتُ بالعهد للعروبة المصرية .

سأكتوى بقيظ السودان كما اكتويت بقيظ العراق .

سأنشر كتابًا عن « ذكريات الخرطوم » كما نشرت كتابًا عن « ذكريات باريس » .

\* \* \*

غدًا أفارق دمشق ، ويا لوعة القلب من فراق دمشق!

وكنت أحب أن أمرّ على بيروت مرةً ثانية ، ولكنى أخشى أن أواجه الأدباء هناك بما لا

يحبون ، وهم قومٌ ليس فيهم إلا فضيلةً واحدة : هي أنهم يشتمونني باللغة العربية !

وما ذنبي حتى أشتَمَ باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ؟

ما ذنبي وأنا أذيع المحامد العربية في كل بلدٍ أحُل فيه ؟

ِ لقد قضيتُ في بيروت ليلة واحدة ، فكانت تلك الليلة فرصةً لِهيام الأقلام في شهورٍ لوال ؟

إِنْ كَانَ مِثْلِي يُشْتَم فِي بِيرُوتِ فَغَضْبَةُ اللهِ وَالْجِبِ عَلَى بِيرُوتِ !

34 34 34

غدًا أفارق دمشق ، لأمرَّ بفلسطين وأُجيب دعوة الاُستاذ إبراهيم طُوقان في مناجاة ليلي فوق منبر الإذاعة اللاسلكية بالقدس الشريف .

إلى القدس ، إلى القدس .

إلى وطن العيون التي أسرتني في غَزة وفي اللَّه وفي ....

\_\_\_\_

أنا في حيفا وقد شرعت في كتابة هذه الكلمات قبل منتصف الليل: لأشعر أني استوحيت فلسطين .

فما هي قصتي مع فلسطين ؟

قبل أن أسافر إلى العراق نصحنى الناصحون بأن أسافر فى الطيارة من مصر الجديدة إلى بغداد . فإن لم يَرقنى ذلك فلا سافر بالبحر من الإسكندرية إلى بيروت . ثم أمتطى سيارة إلى دمشق ثم إلى بغداد ، ونهانى أو لئك الناصحون عن عُبُور فلسطين : لأن الثورة كانت جُننت ، وكان نَسْفُ القطارات من بعض ما يصنع الثائرون .

ولكنى رفضتُ ذلك النصحَ الجميل وأبيتُ إلا عُبُور فلسطين لأرى اللَّهُ التي وردت في أبيات رواها صاحب الأمالي ، ولأرى غَرَّة التي قال أحد شعرائها القدماء :

قالوا تركت الشعر قلتُ ضرورة باب البواعثِ والدواعي مُغْلَقُ لم يبق في الدنيا كريمٌ يُرتَجَى منه النوالُ ولا مليحٌ يُعشَقُ ومن البلية أنه لا يُقتنَى ويُخانُ فيه مع الكساد وَيُسرَقُ

وكذلك تخوّف المصريون الذاهبون إلى العراق من عبور فلسطين ، وتفرَّدتُ بعبور فلسطين في لحظات تموج بالدماء ، ولطف الله فلم يُصِب القطارَ الذي امتطيته مكروه . وغَنِمْتُ إمتاعَ عينيٌ برؤية البلاد التي يَحتَرِبُ في سبيلها العرب واليهود .

وبعد أن أديتُ واجبى في العراق وفكرتُ في الرجوع إلى وطنى وأبنائي كانت سبقتنى دعوةً من الأستاذ إبراهيم طُوقان لالقاء محاضرة في الإذاعة الفلسطينية في الأسبوع الأخير من حُزيران ، وحدثتُ الدكتور الجمالي بذلك فنهاني عن عبور فلسطين ، وكانت الثورة زادتُ بلاءً إلى بلاء .

ولكن هل ينتصح رجلٌ مِثلى حين ينهاه الناصحون ؟ هيهات ! هيهات !

\* \* \*

ومضيت لأخذ تذكرة من شركة نيرن فطلبوا جواز السفر فقدمته ، فلما نظروا فيه أعلمونى أنه يحتاج إلى تجديد لدخول دمشق ، ولم أكن تأملت ما كُتِب فيه بالفرنسية ، فأعطيتهم ما طلبوا ليجددوه .

وبعد أن بتُ فى دمشق ليلةً كان من واجبى فى صباح اليوم التالى أن أمرَّ على مكتبة ( فرحات وهاشمى ) لأقدم إليهم النسخ التى اشتركوا فيها من كتاب ( عبقرية الشريف الرضى ) فتلقانى أصحاب المكتبة بالترحيب ، وتفضل شابٌ مهذّب اسمه شفيق بالتطوع لمصاحبتى إلى أن أبرح دمشق ـــ و لم يكن بينى وبين مبارحتها غير ساعات ــ وما كدت أبدأ الحديث مع ذلك الشاب المهذب حتى قال : هل جددت جواز السفر لعبور فلسطين ، يا دكتور ؟

فتذكرت ما وَجب على فى بغداد من تجديد جواز السفر لدخول دمشق ، وأسرعنا إلى المفوضية الإنجليزية .

فماذا صنعنا هناك ؟

انتظرنا ساعتین أو ثلاث ساعات كانت أثقل على قلبى من الجبال ، و لم يخفف تلك الساعات إلا الأنس بحدیث فتى من فلسطین اسمه بهاء الدین بیبى ، شقیق تلفیذى القدیم رشاد بیبى ، و ( بیبى ) نسبة إلى الباب إحدى قُرى حلب ، و إلیها ینسب البابى الحلبى ، و تلك فائدة لغویة تستحق التدوین .

وبعد ذلك الانتظار الذي لم يخفف من ثِقله غير صُحبة شفيق وبهاء الدين عرفتُ أن جواز السفر لا يحتاج إلى تجديد .

وعندئذ تذكرت خطر العناد الفظيع الذى حرمنى تعلَّم اللغة الإنجليزية ، فقد كنتُ أحب أن أُشهد أهل المشارق والمغارب على أن المصرى يستطيع أن يكون في وطنه أعظم الرجال بدون أن يتعلم الإنجليزية ، لتسقط حجة الإنجليز حين يزعمون في أوربا أن لغة المصريين هي الإنجليزية (؟! » . . . . .

ولو كنتُ أعرف لغة الإنجليز لنجوتُ من مرارة الانتظار في تلك الساعات الثقال ، ولرحمتُ شابًا مثل شفيق من أن يعانى في صحبتي تلك الساعات المضجرة في وقت قائظ عصب .

اطمأنتُ إلى أن جواز السفر يبيحني حق عبور فلسطين فامتطيت سيارة إلى حيفا ، بعد أن زودت نفسي بألوان من الفواكه الشامية .

وما كدت أخرج من الشام وأدخل فلسطين حتى رأيتنى مسئولاً عن جواز السفر في محطة تسمى « بنات يعقوب » وطلب المراقبُ الإنجليزى جواز السفر ليختبره ثم رجع بعد لحظة فأفهمنى أنه يحتاج إلى تجديد وأنه لا مندوحة من رجوعى إلى دمشق لتصادق عليه المفوضية الإنجليزية .

كلمت ذلك المراقب بالفرنسية وأفهمته أنى قضيت بالمفوضية الإنجليزية ثلاث ساعات إلى أن أفهمونى أن الجواز لا يحتاج إلى تجديد ، وأكدت له أن رجوعي إلى عاصمة الشام عير

ممكن ، لأن جيبي خلا من المال ولا أستطيع الاتفاق مع السائق على أجر جديد .

فتردد المراقب الإنجليزى لحظة ثم قال : انتظر حتى أخاطب المحطة المقبلة بالتليفون ، ثم رجع فقال : دبِّر أمورك مع المحطة التالية !

وفى المحطة التالية وقفت وقدمتُ الجواز ، فاختبره الموظفون هناك ورأوا أنه لا يحتاج إلى تجديد .

أشهد أن بني آدم بلا عقول !

وأشهد أن الإنجليز ناس كسائر الناس قد يقرأون فلا يفقهون!

وأشهد أنى جنيت على نفسى حين اكتفيت بمعرفة اللغة الفرنسية ، وكان في مقدوري أن أتغلم الإنجليزية بجانب الفرنسية لأستطيع التفاهم مع جميع « أصدقائنا » في الشرق .

ولا تجيء المصائب ، إلا من الحبائب!

لم يكن لى مأربٌ من زيارة فلسطين إلا تنسم هواء البلاد التي مكَّنت الإنجليز من أن يكونوا دواهي السياسة في العصر الحديث .

فاً نَا أعتقد أن معضلة فلسطين ليست إلا فخًا ينصبه الإنجليز ليُبَلِّبِلُوا الأم العربية والإسلامية ، وإلا فمن الذي يصدِّق أن الإنجليز يعجزون عن إقرار الأمن في بلاد لا يزيد سكانها عن بضع مئات من الألوف ؟

أنا أعتقد أن الإنجليز. يصانعون العرب ويصانعون اليهود ليشغلوا الأمم العربية والإسلامية بشاغل لطيف يصرفهم عن التفكير في شواغلهم المحلية .

وهذا الكلام يعدُّ كفرًا فى نظر المغفَّلين الذين لا يدركون مرامى السياسة الإنجليزية . وما أحب أن أزِيد !

\* \* \*

وصلت إلى حيفًا فسألت عن الأستاذ عبد الكريم الكرمي فلم يعرفه أحد .

ثم سألتُ عن الأستاذ أبي سلمي فعرفه الجميع!

. وهنالك ندمتُ على الوقت الذى ضيعته فى دراسة « الكُنية » يوم كنت مشغولا بتأليف كتاب « النثر الفنى » فلو أنى كنت زرت العراق أو فلسطين قبل ذلك لاستغنيت عن تلك الأبحاث الطوال .

الكُنية هي أساس التعريف في العراق: فأبو هاشم هو طه الراوى ، وأبو ليث هو فاضل الجمالي، وأبو صباح هو نورى السعيد، وأبو مفيد هو إبراهيم حلمي، وأبو ليلي هو زكى مبارك! أحبك يا ليلي وسأهتف باسمك في كل مكان.

أحبك يا ليلى ؟ وسأذكر أنى خرجت من دارك غضبان .

( ليلي المريضة في العراق )

أحبك يا ليلى ، وأعترف بأنى أستحق وأستأهل كل ما طوقَتنى به المقادير .

ألم تكوني بين يدى ؟ ألم أكن أملك من أمرك كل شيء ؟

ألم يكن زمامُك في يدى لو كنتُ أحسن التصرف فيما أملك ؟

لیلی ، لیلای .

لم يكن طبيبك من الغافلين ، وإنما كان من الأمناء .

لقد قبَّلتِ يديَّ مرةً أو مرتين أو مرَّات ، وكان في ذلك إيذانٌ بأن من حقى أن أقبِّل جبينك المُشرق وحدك الأسيل .

فَهَل ترينني فهمتُ أو عقلتُ ؟

لیل ، لیلای .

سيطول ندمى على ما ضيَّعتُ من الفرص السوانح ، وسيطول بلائى كلما تذكرتُ أن غرامي في بغداد لم يكن إلا حُلمًا تبدَّد وأملاً ضاع .

لقد نصبتِ الشُّبّاك لاقتناصى ألف مرة ، ثم نَجُوتُ من تلك الشباك ، فواكرباه من تلك النجاة !

جَنَتْ على الليالي غير ظالمة إلى لأهلّ لما ألقاهُ من زمنى

توهمتُ يا محبوبتي الغالية أن من واجبى أن أصونك عن جميع الشبهات .

توهمتُ أن من وأجبى أن أتصوَّرك نفحةً روحانية تعزُّ على إدراك الناس.

وأنتِ والله كذلك ، وإن تبذُّلتِ طائعةً في هواي .

اذكرى يا ليلى أنى صُنْتُكِ صيانةً كريمة ، وأنى رأيتك فوق الشهوات والأهواء ، فلم أمستكِ بسوء ، مع أنى من العارمين

اذكرى يا ليلي أنك اقترحتِ ان تعينيني على ليل بغداد فرفضت .

اذكرى يا ليلي أنك اقترحت أن تكوني نور بيتي فأبيتُ .

اذكرى يا ليلي أني من أجلكِ عشتُ عُذْريَّ الهوى في بغداد .

اذكرى يا ليلي أن بلدكم لم يعرف قلبًا أشرف من قلبي وإن كُثُر المدَّعون .

اذكري يا ليلي هُيامنا الطاهر النبيل في ضواحي بغداد .

اذكري يا ليلي أني خرجت من داركِ غضبان ، ولن أعود

إيش لون يصير ؟

ما أدرى كيف أصبر على فراق بلد أنتِ نورُهُ الوّهاج !

ما أدرى كيف أهجر العراق إلى غير معاد!

ومن يضمن أن تذكريني بالخير بعد الفراق ؟

كان العذال يقولون ... ويقولون ... ويقولون ...

فهل يعرف العدَّال أنك ستمضغين عِرضي كما يمضغ الظبي عُود الأراك ؟

إن سمعتى بين يديك يا محبوبتي الغالية ، فاصنعي بها ما تشائين .

كونى سِنادى ، يا ليلى ، يوم يتقوَّل المرجفون .

كونى سنادى ، يا ليلى ، يوم يُرجف المتقولون .

قولي الحق ، يا ليلي ، هل شهدتِ على محبوبكِ الغالي ما يُعاب ؟

هل رأيتِ منه غير الكرم والصدق والنُّبل ؟

أَنَا أَعْرِفَ مَا جَنِيتُ عَلَى نَفْسَى يُومُ تَعْفَفْتُ وَتَصَوَّنَتُ .

ولكن من الظلم أن يكون العفاف بابًا إلى الخسران.

قولى فتى كل شيء ، إلا تهمة الإثم والفسوق .

وما أشد ندمي على أن أسلم في هواكِ من الإثم والفسوق!

كنتُ مخلصًا ، يا ليلي ، فيما اخترتُ لنفسى من التصوُّن والعفاف .

وأُقسم بالله وبالحب أنى ما تركتُ حظوظي من جمالك الفضّاح إلا لأنى رأيته أعظم وأشرف من أن تخوض فيه هواجس الظنون .

أنت يا محبوبتي « حليوة » ِكما كانت تعبّر ظمياء .

ومن حق « الحليوة » أن تصان عن الأهواء الفواتك .

لقد استطعتُ وأنا غَوِيٌّ أثيم أن أصونكِ عن الدَّنس والرِّجس ، فتصوَّف يا ليلي عن الدنس والرِّجس ، واقضى دهركِ كلَّه وأنتِ مَصونةٌ بَتُول .

إِن قلبي يَكَاد ينصهر من الغيظ كلما تصورتُ أن نورك الوهاج قد يجتذب إليه فُضُول الفَرَاشِ.

فارحميني يا ليلي من هذه الغيرة القتّالة التي تبدُّد رشدي ، وتَسْحَقُ قلبي .

ارحميني يا ليلي فإني أخشى أن أموت وأنا من الغاضبين .

ولك الويلُ إن متُّ وأنا عليكِ غضبان !

\* \* \*

فكرتُ في عصرَ اليوم في التنزه بحيفا فسألتُ عن أجمل حتى في المدينة فقيل أنه حتى العزيزية ، ثم قيل إن ملاهيه ستُقفل في المساء بسبب الثورة . وليست حيفا في ثورة ظاهرة ، ولكن التعادى بين العرب واليهود يسبِّب حوادث كثيرة في كل مساء .

وكذلك اكتفيتُ بالطواف في الحيّ الذي تقع فيه المحطة وفُنْدُق السنترال .

وف ذلك الحَى جلستُ على قهوة بعد الغُرُوب لأجتلى وجه الحياة في حيفًا ، فأقبَل شابُّ يقول : ﴿

- حضرتك من الإسكندرية ؟
  - ـــ أنا من القاهرة .
- ــ ولكنى أتذكر أنى رأيتك في الإسكندرية .
- ــ قد يكون ذلك : فلي بالإسكندرية صلات
  - ودعوته إلى الجلوس فلم يرفض ، ثم قال :
    - ـــ ظننتك أول الأمر أجنبيًّا .
      - ــ ماذا تعنى ؟
    - ــــ لأنك تجلس على قهوة أجنبية .
      - ـــ هذه قهوة أجنبية ؟
      - ــ نعم ، لأن أصحابها يهود .

وكذلك يرى العرب أن اليهود أجانب في فلسطين .

واقترح الشابّ أن نزور معًا بعض الملاهى فقمتُ معه وأنا متهيّب ، وكنتُ أحب أن أدرس بعض الشمائل من حياة المرح في هذه المدينة ، ولكنى لم أستطع أن أدخل الملاهى : فقد خشيتُ أن أرى ما أكره في ليال لا يسهر فيها إلا المعربدون .

وحاول الشاب أن يقنعنى بأنه مصرى وأن ضميره لا يبيحه أن يقودنى إلى مواطن الشُّبهات ، فاعتذرتُ بتلطُّف وانسحبتُ .

\* \* \*

لم أجد فى حيفا مجلة مصرية ، على كثرة ما بحثتُ ، ولعل ذلك لأنى دخلتها فى أيام الهياج ، ومع تجهُّم حيفا بسبب الفتن فقد رأيتها مدينة جميلة ، بغض النظر عما لمائها من طعم ممجوج . وقد تأملت « ورقة الفندق » التى تسمَّى « قائمة الحساب » فرأيتها تذكِّر بورقات الفنادق فى دمشق : فهى تنصَّ على أنواع الشراب .

ولذلك دلالة يدرك قيمتها الباحث الاجتماعي .

※ ※ ※

فى مثل هذه الساعة من الليلة المقبلة سأكون بإذن الله فى مصر بين أهلى وأبنائى . ولولا الشوق إليهم لمضيتُ إلى القدس وناجيتُ ليلى على منبر الإذاعة الفلسطينية ، إجابةً

لدعوة الشاعر إبراهيم طُوقان .

فيا أيها القدس الشريف.

سلام عليك من شاعرٍ يعرف فضلك في إحياء القلوب.

سلام عليك من مؤمن يعرف فضلك في إيقاظ الأرواح.

ويا إخواني في القدس .

لا تحسبوني نسيتُ العهد .

<del>.\_\_\_\_</del>\_\_\_\_.

هنا القاهرة!

هنا القاهرة!

هنا القاهرة!

إلى ذراعي ، يا عروس الشرق .

إلى ذراعيُّ ، يا جنِّية النيل .

إلى ذراعيٌّ ، يا وطن ليلي المريضة في الزمالك .

إلى ذراعيًى ، يَا مُلاذ كل خائف ، ومأمَن كل ملهوف : فقد مرَّت أجيال وأنت المأوَى الأمين لكل مَن تضيق عنه بلاده من أحرار العرب والمسلمين .

إلى ذراعي ، يا وطن الشاعر الذى قال وهو يخاطب قلبه المفطور في باريس : ستأسُو عذارَى النّيل آصار ما جَنتْ عليك عذارَى السينِ حِين تعودُ

杂类类

امتطيت القطار من حيفا إلى القنطرة ورأسى معمور بما كنت شاهدتُ في فلسطين من معالم الوقائع الإسلامية فقد شهدتُ المكان الذي وقعتُ فيه واقعة حِطِّين ، وقد أقمت لحظةً لاهية على شاطى بحيرة طبريَّة ، وبقى أن أُمتِّع البصر بما سأراه من بساتين فلسطين وأنا ماض إلى القنطرة . وخفق القلبُ حين مررتُ على رَفَح ، فقد كنتُ موعودًا بزيارتها حين اعتقلنى الإنجليز أيام الثورة المصرية ، وهو اعتقال دام مدة أطول من المدة التي قضيتها في سجن ليلاي بالعراق !

وما كدت أصافح قناة السويس حتى دخلتُ مع المصريين في قِيل وقال حول فاجعة بغداد ، ودام ذلك الجدل ساعات إلى أن حان موعد قطار القاهرة ، فأسلمتُ نفسى إلى هدوءٍ مُزِيح لأستعد للسَّمر مع أبنائي ليلة الوصول .

كدتُ أَجَنُّ حَين رأيت محطة باب الحديد ، المحطة التي يتخَطر فوقها الظباء في كل وقت ، والتي شهدتُ ألطف التحيات ، وأعذب القُبُلات ، المحطة التي كان مَقْصفها موعد غرامي يوم كنتُ موصول القلب بأفنان الجمال .

لم يستقبلني أحدٌ على محطة باب الحديد لأنى وصلت على غير ميعاد . وأخذتُ سيارة إلى منزلي بمصر الجديدة فوجدت أطفالي :

يناجون فى الأحلام أطيباف والسد لعهسد بنيسه والبُنيَّ ساتِ نَسَّاءِ وَكَانَتَ دَقَةٌ وَاحَدَةُ مِنَ الجُرسَ كَافِيةٌ لأَن يطرب جميع أهل البيت .

قالت زوجتي وهي تبكي من الفرح: ما كنتُ أحسب أنى سأعيش حتى أراك! فقلت: أنتم تفلُّون نشاطي بهذا الحنان المزعج، ألم تكف الرسائل التي أرَّقتم بها جفوني في اد؟

وفتحتُ الحقائب فأخرجتُ التحف المهداة من البصرة والموصل .

وكان في نيتي أن أقدِّم قلبي ، ولكني خشيت أن تفطن زوجتي إلى أن ليلي لم تترك منه غير أشلاء !

ثم سألتُ سليمان عن أحوال القاهرة فقال : كان مقالك في الأهرام عن فاجعة بغداد شغل الناس بالأمس .

وقدَّم إلى جريدة الأهرام فرأيت مقالى فى الصدر ، فقرأته بلهفة وشوق : لأنى أعتقد أَنه أَنفع مقال كتبته فى حياتى .

ولكني رأيت في العدد نفسه ما آذاني : رأيت كلمة للصديق أحمد الصاوى ، وهي نموذج من التحامل الفظيع على أهل العراق .

فكيف استباحت جريدة الأهرام أن تنشر تلك الكِلمة في أعقاب فتنة نكراء ؟

إن جريدة الأهرام أحسنت في الاحتفاء بمقالى ، لأنه مقال كتبه رجلٌ شهد بعينيه فاجعة بغداد ، ولكنها أساءت بنشر كلمة الصاوى ، الكلمة الجافية التي خلتُ من العقل ومن الذوق .

※ ※ ※

أوى أطفالي إلى مضاجعهم بعد الأنس بأبيهم ، وبقيتُ سهران أفكر في الرد على الصاوى ، وقد انتهيت بحمد الله من إنشاء كلمة تُفحمه وتردُّه إلى الصواب .

\* \* \*

هذا مساء اليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران.

فما الذي صنعتُ ؟

قضيت اليوم فى الاستخبار عن أحوال أهلى فى سنتريس ، وتغديثُ مع أبنائى بعد طول الغياب . وبعد المغرب مضيت إلى جريدة الأهرام لأقدم إلى الأستاذ أنطون الجميِّل مقالى فى الرد على الأستاذ الصاوى ، فنظر فيه مرة ومرتين ، ثم قال : الأفضل أن نغلق هذا الباب لأن الصاوى كتب مقالاً فى الرد على مقالك الذى نشرناه منذ يومين ، والفتن تزداد ضرامًا بكثرة التقليب .

وما الذى فى مقالى من الخطأ حتى يحتاج إلى ردّ ؟ هذا والله أغرب ما رأت العيون !

\* \* \*

وخرجتُ لأسلّم على الأصدقاء الذين يَسْمُرُون في بار اللواء فوجدت الصاوى هناك ، فاستقبلني بثورة مجنونة دلتني على أنه كان ينتظر جنازة يلطم فيها حتى يشبع ، وهل يجد فرصّةً أنسب من جنازة الدكتور سيف ؟

وما عسى أن أصنع في تقويم هذا الصديق ؟

لقد طاف بالخاطر أنى أعرف الصاوى منذ سنة ١٩٢١ يوم كان يدعونى لمعاونته على فهم ما يعجز عن فهمه من النصوص الفرنسية ، وكان يتسامى إلى ترجمة بعض روايات أناطول فرانس .

ثم وثب الخيال فتذكرت أيامنا فى باريس يوم كنا نتواعد على التلاقى فى المكتبات لنوفّر تكاليف التلاقى فى الأندية والقهوات .

أينسي الصاوي اللئيم هذه الذكريات العِذاب ليراجعني بلا بينة في بار اللواء ؟

كنتُ أستطيع أن أناضله لو شئتُ ، ولكنى رأيت التلطف معه أفضل وأنفع ، لأخفف غَضَبَهُ على العراق . والتلطف مع الأصدقاء القدماء من أشرف ما يتحلى به كرام الرجال .

وتذكرت أن الصاوى يؤدى مهنةً صحفية ، والصحفيون يؤذيهم السلام ، لأنه يقلِّل عدد القراء ، فمن واجبه نحو مهنته أن يصرخ ويستغيث ليزيد عدد القراء ألفًا أو ألفين ! ولكن التهويل في فاجعة بغداد يباعد بين أمتين شقيقتين هما مصر والعراق .

وما يجوز أن نفرح بالمغانم العاجلة حين تكون بابًا إلى الخسران .

张 张 张

وأخذت الصاوى من يده وانتحينا ناحية ثم قلتُ : اسمع ، يا صديقى ، إنه لا يجوز لك أن تكتب حرفًا واحدًا عن العراق قبل أن تستشيرنى : لأنى قادمٌ من هناك ، وما راءٍ كمن سمع . فاطمأن لكلامى وانصرفنا بسلام .

علمت أن جريدة المصرى كتبت كلمة قالت فيها إن أهل العراق كتبوا في جرائدهم عبارات تشهد بأنهم يرون أن الشاب الذي اعتدى على محمود عزمي وحسن سيف « بطل » وقد تأذى الجمهور المصرى بذلك ، فأخذتُ أفهم كل من ألاقيهم أن كلمة « بطل » صارت كلمة اصطلاحية يراد بها النص على الشخصية الأساسية في الحوادث ، وهو اصطلاح نقلناه عن اللغات الأوربية .

وجريدة المصرى نفسها تكتب في كل يوم عبارات من هذا النوع وهي تتحدث عن

اللصوص وتجار المخدِّرات ، فما تعبِّر به صحف مصر تعبِّر به صحف العراق .

تفَّضل الأستاذ أحمد أمين بزيارتى عصر اليوم فوجدته سمع كثيرًا من الأخبار المتصلة بفاجعة بغداد ، وقد عرفتُ من لَحن القول أن بعض خصوم محمود عزمى انتهزوا الفرصة وطوَّقوا اسمه بأغلال من الأراجيف ، وقد حدثت الأستاذ أحمد أمين بكل شيء ليطمئن ، وليعرف أن أسباب الحادثة أهون مما يشيع المرجفون .

\* \* \*

قابلني اليوم سعادة الدكتور عبد الرحمن بك عمر فقال : أرجو أن لا تكون لفاجعة بغداد . أسبابٌ أعمق مما نشرت الجرائد .

فعجبتُ من هذا الطبيب ، لأنى لم أر شواهد هذا العقل الحصيف منذ أيام . وقد أقنعته بأن الحادثة فردية ، وهي بالتأكيد جناية من جنايات القيظ في بغداد .

\* \* \*

زرت سعادة العشماوى بك فى مكتبه بوزارة المعارف فقال : أمن أجل هذه التصرفات السيئة أرسلناكم إلى العراق .

فأحبت : حاسب الأقدار إذا كنت تملك !

ثم استطرد فقال : يعزُّ على أن تسوء سمعة العراق في هذه البلاد بعد الذي شهدته بعيني من لطف أهل العراق .

ثم زرت معالى الدكتور هيكل باشا فسألنى عن أسباب الفاجعة فقلت إنها ترجع إلى تصرفات لم يصحبها التوفيق ، و لم أشأ أن أطيل ، فقد كان في مكتبه ناس ، وخشيت أن يُنقل ما بيننا من أحاديث .

张张林

أرسلتُ اليوم خطابًا إلى سعادة الدكتور الجمالي أعتذر فيه عن فراق بغداد قبل أن أراه ، وقد أكدت له أني آسف على أن لم أستطع إجابته إلى دعوتي لمواجهته قبل الرحيل .

\* \* \*

أشارت الجرائد إلى عودتى من العراق إشارة خفيفة وتفردت جريدة المصرى بنشر كلمة لطيفة تشهد بأن كاتبها صديق نبيل . وسأزور جريدة المصرى زيارة تحية ، ثم أرجو أصدقائى هناك أن يراعوا المودة فى كل ما يكتبون عن العراق .

هنا القاهرة!

هنا القاهرة بلد العقل.

هنا القاهرة بلد الجنون .

\* \* \*

أصبحتْ همومي لا تطاق.

كنتُ نذرتُ وأنا في بغداد أن لا أترك في القاهرة مكانًا بلا تحية يوم أعود .

وكنتُ أتوَّهم أن القاهرة ستمدّ ذراعيها لعناق يوم أرجع .

ثم أخلفت الأيامُ ظنونى كل الإخلاف .

أُمسيتُ أنفر من القاهرة لأني لا ألقي إنسانًا إلا وقفتُ أمامه موقف المسئول عن تعليل فاجعة بغداد .

وقد عرفتُ من تجاريب هذه الأبام القليلة أنى لا أريح أهل مصر من همومهم إلا فى أحد أمرين : `

الأول: أن أصرح بأن محمود عزمى وحسن سيف كانا يعيشان فى بغداد عيش السفهاء، والثانى أن أعترف بأن أهل بغداد وُحُوش، ثم أضمّ صوتى إلى أصوات من يهجمون على العراق.

وهما أمران أحلاهما مُرّ فأنا لا أعرف أن محمود عزمي وحسن سيف وقعا في أغلاط غير التي دونتها من قبلُ في هذه المذكرات ، وهي أغلاط لا تستوجب القتل .

وأنا لا أقول بأن أهل العراق وحوش ، ولو كانوا كذلك لما أمكن أن يعيش في بلادهم مثات من أهل مصر وسُوريَّة وفلسطين ولُبنان .

ولكن هذا العقل الذي اعتصمتُ به لا ينفع في أوقات الفتن ، ولا يطمئن إليه إلا مَن صيغت أعصابهم من حديد .

ولتكييف هذه المعضلة أسوق الحادثة الآتية:

نشرتْ جريدة الدستور مقالاً فظيعًا جدًا حول فاجعة بغداد بقلم الأستاذ محمد لطفى جمعة . وقد فكرتُ في الرد على ذلك المقال ، ثم خشيتُ أن يكون في الرد ما يغرى الكاتب بانشاء مقال جديد فينفتح الباب للجدل واللجاج ، وصحَّ عندى أن الرأى الأصوب هو مقابلة

الأستاذ محمد خالد صاحب جريدة الدستور وهو صديق قديم فيه مخايل كثيرة من النجابة والعقل ، وبعد أن قضيت لحظات في مراجعة الأستاذ محمد خالد تبسم وقال :

أترى أن يُطلَق الرصاص في بغداد على أستاذَين مصريَّين ، ثم يكون من واجبنا أن نعتذر عن أهل العراق ؟

وفي هذه الكلمة الخلدونية جميع المعاني :

فالمصريون يتمثلون بفطرتهم أن فاجعة بغداد تقبض صدر الحليم ، وتقهر أعقل الناس على اصطناع الجنون ، وهل من الكثير أن يسمع من أطلقوا الرصاص كلمة أو كلمتين من مُوجع التأنيب ؟

هذا حق .

ولكن لا بدَّ من إفهام أهل مصر أن أهل العراق لم يَفُتْهُم أن يُسمِعوا أنفسهم تلك الكلمات الكلمات اللواذع ، و لم يَفُتْ جرائدهم أن تكتب بالخط العريض أن تلك الفاجعة أساءت إلى سمعة العراق وعرَّضته لأن يتهم بالوحشية .

وأنا رأيت بعيني كيف توجُّع العراقيون لمصير المرحوم حسن سيف .

فكيف أسكتُ عن تحامل الجرائد المصرية على أهل العراق ؟

كيف أسكت وأنا أعرف أن الحادثة فردية ولا ينبغى أن تُفسد العلاقات بين أمتين شقيقتين ؟

كيف أسكت وقد رأيت بعيني دموعًا تسيل في بغداد جزعًا على صديقي سيف ؟

\* \* \*

ولكن كيف عرَّضتُ سمعتى للأراجيف وأنا أدافع عن أهل العراق ؟

لذلك أسباب يجب تدوينها في هذه المذكرات:

رأيت كثيرًا من الذين عاشوا في العراق يطربون لما أكتب في الدفاع عن العراق ، فسألتهم : ولماذا لا تتقدمون لمعاونتي ؟ فقالوا : نحن معك بقلوبنا !

فقلت : وذلك أضعف الإيمان !

وحدثنى قلبى بأن الشرق لم ينحط من قلة القلوب ، وإنما انحط من قلة العزائم ، وتذكرتُ أن الأمم العظيمة هى التى يوجد فيها رجال شجعان يقولون كلمة الحق حين تخرس ألسنة الجبناء .

وما الذى يمنع من أن أزكّى عن شجاعتى بمقاومة من تحدثهم أنفسهم بمحاربة العراق ؟ ما الذى يمنع من أن أكتب صفحة جديدة في لَوح المجد المصرى بإعلان كلمة الحق ؟ ما الذي يمنع ؟

آه، ثم آه!!

يمنع من ذلك أن ناسًا حميث أعراضهم بقلمي ولساني يقدّمون الشواهد الكواذب لتغذية الأقلام التي تنقض ما أكتب في الدفاع عن العراق .

ومن هم أولئك الناس ؟

هم أصغر وأحقر من أن أشير إلى أسمائهم في هذه المذكرات.

وستنجلى الغُمَّةُ بإذن الله ويسود الصفاء بين مصر والعراق ، تم لا يبقى لأولئك الناس غير الحزى والهوان !

أهؤلاء مصريون ؟

لو كانوا مصريين لتذكروا أن لهم إخوانًا فى العراق يؤذيهم أن تسوء الصلات بين مصر والعراق .

لو كانوا مصريين لتذكروا أن في العراق عشرات من المهندسين والأطباء والمدرسين يؤذيهم أن تنقطع العلائق بين مصر والعراق .

ولكن أين المصرى الذي يُسند أخاه ؟

نحن نعيش في عصر غادر لا يعرف الوفاء .

\* \* \*

لقيني اليوم جماعة من الأصدقاء وهم يصرخون : كيف تقول إن حادثة بغداد فردية وقد شاع أن الشاب الذي أطلق الرصاص كان له أعوان ؟

فقلت : والحادثة مع ذلك فردية .

فقالوا: كيف تكون فردية وقد اشترك فيها جماعة ؟

فقلت : الحادثة فردية لأنها موجهةً إلى فرد .

فقالوا : ما معنى ذلك ؟

فقلت : معناه أنها موجهةٌ إلى رجل مصرى ، و لم توَّجه إلى الأمة المصرية .

فقالوا : كل فرد يمثل أمته .

فقلت : لا يمثل الفردُ أمته حين يخطيء ، وإنما يمثلها حين يصيب .

فقالوا: وهل أخطأ محمود عزمي ؟

فقلت: إنه إنسان يخطي و يصيب!

\* \* \*

تلقیت خطابًا بإمضاء مجهول یتهمنی کاتبه بأخذ رشوة من حکومة العراق لتهوین فاجعة بغداد ، فعرفت أن هناك مؤامرة سریة یراد بها إفساد ما بین مصر والعراق .

ولكن من الذي كتب ذلك الخطاب ؟

لست من الغفلة بحيث أجهل أسرار تلك الألاعيب .

وهل يمكن أن يكتب هذا الإنذار السخيف غير مخلوق وسوس إليه شخص حَرَمه الله نعمة الصدق ؟

وهل يضرني أن أُتَّهَم بالرشوة ؟

إن التهم لا تفُلَّ من عزيمة الرجل إلا حين تكون صحيحة ، وقد عشتُ دهرى رجلاً شريفًا لا آكل لُقمة بغير عَرَق الجبين .

فلأمض في طريقي غير هيّاب ، وللسفهاء أن يقتلوا أنفسهم من الغيظ .

وستنجلي الغمة بإذن الله ويبوءون بالخسران .

أمثلي يُتَّهَم بالرشوة ؟

غضبة الله على الدساسين المناكيد!

\* \* \*

لقد حمى وطيس المعركة بيني وبين خصوم العراق.

ولا بدُّ مما ليس منه بدّ .

لا بدُّ من سدٌّ جميع الطرق في وجوه الآثمين .

وتلك الطرق هي الجرائد .

أما جريدة الأهرام فقد أغلقت الباب بعد المحادثة التي كانت بيني وبين الأستاذ الجُميِّل . وأما جريدة المقطم فقد ضمنتُ سكوتها عن الحادثة بعد أن قابلت الرجل الحصيف خليل ثابت .

وأما جريدة الدستور فهى جريدة صديقى محمد خالد ومن حقى أن أقترح عليها ما أشاء . وأما جريدة البلاغ فقد وعد صاحبها الأستاذ عبد القادر حمزة أن لا تتعرض لتلك الفاجعة بغير ما يهوِّن أثرها فى القلوب ، وكان ذلك بمحضر زميلين من أصدقاء العراق هما المازنى والعقاد .

وأما السياسة الأسبوعية فزمامها اليوم بيد صديق أريب هو الأستاذ حافظ محمود ، وقد وعد بأن يكتب ما يرضيني ويرضى الحق .

وأما جريدة المصرى فلى فيها صديقان عزيزان هما محمد على رفاعي ومحمد شافعي البنا، ولى أن أردهما إلى جادَّة الحق حين أجد ما يوجب ذلك.

ومجلة الاثنين لى فيها صديق هو الأستاذ حسين شفيق المصرى ، وهو رجل لا يهمه شيء ، ولكني استطعت أن أقنعه بأن التحامل على العراق لا يليق .

ومجلة الدنيا لى فيها أخ هو الأستاذ طاهر الطناحى وهو أعقل من أن يحتاج إلى إرشاد . ومجلة المصور فيها الأستاذ فكرى أباظة ومركزه الأدبى والسياسي يصدَّه عن البغسى والعدوان .

وتجلة الصباح هي مجلتي ، ولى الحق المطلق في تصحيح ما يقع فيها من أغلاط .

فما الذي بقى من الأقلام المصرية ؟

لقد تلقيت اليوم خطابًا من السيد حقى سليمان الخالدي يخبرني فيه بأن الحكومة العراقية صادرت مجلة اللطائف لأنها نشرت كلمة غير لائقة عن حادثة بغداد .

وقد سألت عن كاتب تلك الكلمة فعرفت أن كاتبها هو الأستاذ حسن مظهر ، وهو أديب لم أعزفه من قبل ، ولكن يظهر مما قرأتُ من آثاره الأدبية أنه شابٌ على جانب من الأدب والذوق ، وسأتصل به ، ولو تليفونيًّا ، بعد يوم أو يومين .

\* \* \*

ومجلة آخر ساعة ...

وما الذي أخافه من مجلة آخر ساعة وصاحبها هو صديقى محمد التابعي ، ومحررها هو تلميذي الوفي الأمين مصطفى أمين ؟

اليوم عرفتُ أن المرء قد يخاف من حيث يأمَن .

ولذلك تفصيل مزعج:

عرف الأستاذ أحمد الصاوى أنى أغلقتُ في وجهه جريدة الأهرام فمضى يناوشني ويناوش العراق في مجلة آخر ساعة ، وساعدَهُ صديقٌ عزيز هو الدكتور سعيد عبده .

فماذا أصنع ؟

لا يزال الصاوى هو الصديق القديم الذي عرفتُه في القاهرة وباريس.

لا يزال الصاوى هو الأخ المخلص الذي تعزّ على إهانتُه ، وإن ظلم وخان .

\* \* \*

وأما الدكتور سعيد عبده فهو صديق حميم لم تغيّر ودَّه الأيام الطوال ، فكيف أستبيحُ الهجوم عليه ؟

كيف أستجيز العدوان على هذين الصديقين والدنيا أحقر من أن يعتدى فيها صديق على ضديق ؟

وما الذي أستفيد أو يستفيد العراق من العدوان على هذين الصديقين ؟ لم يبق إلا بابٌ واحدٌ هو إفحامهما بترفق في مجلة آخر ساعة . وكذلك مضيتُ فأقصيتهما عن الميدان إلى غير مَرجع بمقالين نفيسَيْن يرقَ لهما أُقسى القلوب .

وكفي الله المؤمنين القتال .

\* \* \*

وأعود إلى تصفية الحساب فأقول :

أُراد الأستاذ الصاوى أن يثبت أن المصريين لم يلقوا فى العراق غير الضيم والهوان . وأضاف إلى ذلك أنى لم أكن سعيدًا فى بغداد ، وهو يعرف أنى لم أسعد فى حياتى كما سعدت فى بغداد . وهو كذلك يعرف أن شعراء العراق خلدوا اسمى فى كثير من القصائد الجياد (١) . وأراد الدكتور سعيد عبده أن يُفهم المصريين أننى أدافع عن العراق لأحفظ مكانى بدار '

المعلمين العالية في بغداد .

فهل يعرف هذا الصديق أنني اعتذرت اعتذارًا قاطعًا عن الرجوع إلى بغداد ؟ هل يعرف هذا الصديق أن الدكتور زكى مبارك يستطيع أن يشوى لحم الأسود إن قضتْ عليه المقادير أن يجوع ؟

وما الذي يُحْوِجُني إلى مصانعة أهل العراق لأرجع إلى عملى في بغداد ؟ أنا بفضل الله من الأغنياء ومن كبار المُلاَّك في بلدى ، فما الذي يوجب أن أتزلف لأهل العراق لأحفظ مكاني في بغداد ؟

ما الذي يعوزني لأعيش ولى دارٌ في مصر الجديدة ودارانِ في سنتريس؟

ما الذي يعوزني لأعيش ولو فرغتُ لتدبير أملاكي لعشتُ في ظلها عيش السعداء ؟ وكيف أخاف العيش وأنا أعرف أني سأموت قبل الأوان بسبب الإسراف في الطعام والشراب ؟

من العيب على الدكتور سعيد عبده أن يتهمنى بالمصانعة من أجل الرزق ، وهو يعرف أنى أبذل من الصدقات ما لا يبذل كبار الأغنياء .

ومن العيب على الأستاذ الصاوى أن يسمع في أقوال السفهاء وهو يعرف أني أفضل صديق صافحته بمناة .

وسيثبت بإذن الله أن الدكتور زكى مبارك أشرفُ رجلٍ أنجبه وادى النيل . فانتظروا قليلاً حتى تسمعوا صوت التاريخ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سأنشر بعض تلك القصائد في ختام هذه المذكرات ، إن شاء الله .

كنت أظن أن قومي سيذكرون أني رفعت صوت مصر في العراق.

كنت أظن أن قومي سيذكرون أنى قضيت العام كله فى بغداد وأنا أصحح أغلاط الكتّاب المصريين الذين يجهلون قواعد الذوق وهم يتحدثون عن علاقة مصر بالأمم العربية .

كُنتُ أَظنَ أَن مَكَانتي سَتُحفَظ فَي مُصِر وقد غنمتُ لَهَا قلوبًا عزيزةً في الشرق.

كنتُ وكنت ، فمن أنا في وطنى وفي دنياى ؟

أكل ما يرجو فلان وفلان أن لا أحفظ مكاني في بغداد ؟

وهو كذلك.

فلأعلن في مجلة آخر ساعة وفي سائر الجرائد والمجلات وفي جميع الأندية أنني اعتذرت اعتذارًا قاطعًا عن الرجوع إلى العراق لأقيم الدليل على أن المصرعٌ قادرٌ على أن يكون من أهل المعانى حين يشاء .

أهذا كل ما يرضيكم ، أيها الإخوان الأعزاء ؟

لن أرجع إلى بغداد فى العام المقبل ، وإن كان فى هذا التمنُّع خروجٌ على رغبة الأستاذ الجليل مدير التربية والتدريس بوزارة المعارف العراقية ، فقد كتب إلى يقول :

( وزارة المعارف ) بغداد ۲۰۱۲ / ۳۸ .

الأخ العزيز الدكتور زكى مبارك ، أيده الله .

تحيات عاطرة ، وأشواق أخوية « وبعد » تناولت رسالتك المختصرة التي تحمـل على الحتصارها سعة نفسك وسموّ عواطفك .

أجل ، قد أكدت على الدكتور عقراوى أن يجمعنى والأخ الدكتور زكى مبارك قبل سفره ، ولكن شاءت الأقدار أن تنتهى سنة مملوءة بالصفو والسمر بحادث ترك كل حزن وكدر .

أما الداعى الأصلى لرغبتى فى الاجتماع ، فهو أن أستطلع رأى الأخ الدكتور زكى فى العودة إلى العراق فى السنة القادمة . إن الكتاب الموجه إلى الدكتور عقراوى والذى تعتذر فيه عن العودة فى السنة القادمة لا يحوى أسبابًا كافية تدعو لعدم العودة . أما نحن من جهتنا فقد بدأنا نتذوق حلاوة الأخ وأدبه ، وليس من الإنصاف تركنا بهذا الشكل ، ولذلك فأرجو رجاء أخويًا أن تنظر فى الأمر نظرة جدية ثانية وتخبرنى إن كان فى إمكانك العودة فى السنة القادمة ، وأرجو أن تعلم أن معالى وزير المعارف يشاركنى فى الترحيب وأرجو أن يكون ذلك ممكنًا . وأرجو أن تعلم أن معالى وزير المعارف يشاركنى فى الترحيب بك إن قررت العودة فى السنة القادمة . فى انتظار قرارك الأخير الإخوان جميعًا يلهجون بذكرك . تحيات عائلتى وأطفالى لكم وللعائلة والأطفال . أهدى التحيات للدكتور منصور فهمى وللأستاذ العشماوى ( وإن لم أحظ بشرف التعرف عليه بعد ) ولكل من يذكرنى من

## الإخوان في مصر . ولك من أخيك المخلص أسمى التحيات وأطيب العشوق ؟ محمد فاضل الجمالي

ني البنز المدين ركام يه يك ستسب مثث النسسة الزعم من فتعاره ست نتسامی وسید سز آنای . از مراست قد آن برت می الدکتر مداون آه نیسی والغرخ الدينور ترك مباريق ثيل سند ، أخرك منازة و من فسار أن أنبش الله ملادة الصنوم المرات و المعنوم المرات و المعنوم المرات و المعنوم المرات و المعنوم المرات و المرات المرات و المرات ا رز الهود و ق الما الما دم الاسون بها الكافية بعور العدم الهور في الما الما دم الاسون بها الكافية بعور العدم الهور في المعالمة الما تلذوق معلاة المنظر وأما المنظر والمراف المنظر والمراف المنظر والمراف المنظر المن ا به حمد گذشته میکانی شداد فیعران شامی این کرد بیش ترمه نی اندر میسید میدند را دیگر إِلَا مُنْسَانًا الكَارِمَةِ ، وَإِنْسُلِ مُرْفِعِ إِذْ عِنْهُ مَا أَلِيهِ إِنَّا اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ و ع مد الله المعالم المراجي الله المراجي المرا م الله به خالم تداند الله الريالية أن أن المراس ر بن ماند المحدد د به رالواتها محمد في أركب و

ما كنت أحب أن لا تتحقق رغبة الأستاذ مدير التربية والتدريس الذى نصّ فى خطابه الكريم على أن معالى وزير المعارف العراقية يشاركه فى الترحيب بى ، إن قررتُ العودة فى السنة المقبلة ، والذى رجانى رجاءً أخويًا أن أنظر فى الأمر نظرةً جِديةً ثانية ، والذى شرفنى كل التشريف حين قال : « لقد بدأنا نتذوق حلاوة الأخ وأدبه وليس من الإنصاف تركنا بهذا الشكل »

أنا بين نارين : نار التخوُّف من أراجيف من يشيعون أنى لم أتحمس في الدفاع عن العراق إلا لأحفظ مكاني بدار المعلمين العالمية في بغداد .

ونار الخوف على مصير كتاب التصوف الإسلامي الذي يتوقف على طبعه تسوية حالتي بوزارة المعارف المصرية .

وهل يصدِّق أحد أن وزارة المعارف المصرية لا تعطيني غير مرتبٍ مؤقتٍ إلى أن يُطبع ذلك الكتاب ؟

هل يصدق أحدٌ أنى لا أستطيع النص على قيمة ذلك المرتب المؤقت لئلا يشمت أعدائي ، ولئلا يعرف ناسٌ أن رجال الأدب في مصر قد يعيشون عيش الفاقة والإملاق ؟ .

لمصر أن تدَّعَى الزعامة الأدبية كيف تشاء ، ما دامت «حرفة الأدب » تلازم في ظلها أحرار الأدباء!!

### \* \* \*

الخير كل الخير في أن أحرم نفسي من رؤية العراق في العام المقبل.

الخير كل الخير فى أن أُسارع إلى طبع كتاب التصوف الإسلامي لأسوِّى حالتي بوزارة المعارف المصرية .

ولكن كيف أطبع ذلك الكتاب ؟ وأين ؟ قضيت بقية خُزيران ، ثم أتبعته بشهر تموز ، في دفع الأذى عن العراق ، وسرَّني أن أُفلح في تهدئة النفوس التي امتعضت من فاجعة بغداد ، وقد أصبح مفهومًا عند أكثر المصريين أن الحادثة فردية وأنه لا يجوز أن تُفسد ما بين مصر والعراق من صلات .

ولكن هذا لا يكفى .

لا يكفى أن يقع الصلح بيني وبين من خاصمته في سبيل العراق ، وهو صُلُّحٌ قد تكدِّره الأهواء بعد حين .

لا يكفى أن تصفح مصر عن حادثة وقعتْ لأحد أبنائها في العراق..

بل يجب أن نحاول رياضة أهل مصر على حب أهل العراق .

وهذا الحب المنشود ستكون له ثمرات : لأن العراق هو أعظم شعب عربي بعد مصر ، فإذا تحابُ هذان الشعبان القويان كان ذلك نواةً صالحة لشجرة الوحدة العربية .

وفاجعة بغداد أطلعتنى على حقائق لم أتنبه إليها من قبل : فقد رأيت العراقيين والمصريين يتشابهون في أشياء كثيرة منها الأنفة وسرعة الانفعال .

فماذا أصنع لأروض أهل مصر على حب أهل العراق ؟

مضيت فاقترحت على الأستاذ محمد سعيد لطفى أن يمهد السبيل لسلسلة محاضرات ألقيها في الإذاعة اللاسلكية عن العراق ، وقلت له بعبارة صريحة إننى أريد أن أحدّث أهل مصر عن محامد العراق ، لأن من الظلم أن يشيع بالحق أو بالباطل أن أهل العراق متوحشون ، وهم قوم كرام وثقوا بمصر واثتمنوها على توجيه الحركة العلمية في معاهدهم العالية .

وقد شرَّعتُ في إلقاء تلك المحاضرات وسيكون لها بإذن الله قَبُولٌ حَسن عند الجمهور ، وستصل إلى ناس لم يقرأوا ما نشرتُ عن العراق في الجرائد والمجلات .

ورأيت أن أخطو خطوة جديدة فقررت أن أطبع كتاب « وحى بغداد » وهو كتاب يؤدّى مهمتين عظيمتين في وقت واحد : فهو يقدّم إلى أهل العراق صورًا شائقة عن مصر ، ويقدّم إلى أهل مصر صورًا شائقة عن العراق . والتعارف أساس الحب .

وكذلك أصبحتُ في ليلي وفي نهاري مشغولاً بشواغل نبيلة ترفع نفسي درجات عاليات .

张 张 张

لم أجد صعوبة في طبع كتاب « وحي بغداد » فقد اشتركتْ فيه المكتبة التجارية بالقاهرة

والمكتبة العصرية في بغداد .

ولكن الصعوبة في طبع كتاب التصوف الإسلامي لأن حجمه مزعجٌ مخيف .

ومن الذي يصدِّق أنى لم أجد ناشرًا لكتاب التصوف الإسلامي بين أهل القاهرة مع أنى وجدت ناشرًا لكتاب النثر الفني بين أهل باريس ؟

ولكن لا بدّ من طبع كتاب التصوف الإسلامي لأسوّى حالتي بوزارة المعارف. ، وهو لن يطبع إلا إذا خاطرتُ في سبيله بأثمن ما ادخرتُ من الأموال .

وأين أطبع ذلك الكتاب العظيم الذي توَّج هامتي بتاج المجد ؟ أطبعه في مطبعة دار الكتب المصرية التي طبعت فيها كتاب النثر الفني

\* \* \*

قدمتُ كتاب التصوف إلى مطبعة دار الكتب وأنا أتوهم أنى سأنجز طبعه في شهرين ، ولكن مدير دار الكتب وهو سعادة الدكتور منصور فهمي أعلمني أن الإذن بطبعه قد يحتاج إلى أسابيع طوال ، لأن اللجنة المختصة بمراجعة الكتب لا تجتمع إلا في أحايين قليلة بسبب عطلة الصيف .

فقلت : هذا كتابٌ أقرَّته الجامعة المصرية ، وكنتَ أنت من أعضاء لجنة الامتحان ، فكيف يحتاج إلى مُن ينظر فيه من جديد ؟

فقال: لا بدَّ من مراعاة الشكليات.

وقد خرجت من مكتبه بمحزونًا ، لأنى اطلعتُ على مرضٍ جديد من أمراض الشرق : هو مراعاة الشكليات .

وحياتي مُلِئتُ بالأكدار: لأنى لم أكن أراعي الشكليات في بلاد الشكليات!!

ثم نظرت فرأيتني أعيش عيش العزلة والانفراد ، وتذكرتُ ما عانيتُ في الأسابيع الماضية من الشقاء في الوصل بين مصر والعراق ، وهو جهادٌ لم يجد من يسيغه من أهل هذه البلاد ، و لم أُجْزَ عليه خير الجزاء ، مع أني كنت في ذلك الجهاد أصدق الرجال .

نظرت فرأيتني محرومًا من النعيم بأندية القاهرة ، ورأيت أكثر أصدقائي صدفوا عني ، فقررت الاعتكاف في بيتي ، ونشرت الكلمة الآتية في مجلة الرسالة الغراء :

## هذه داری وهذا وطنی

## ولكن أين أحبابي ؟!

هذه دارى ، الدار التى أقمتها على أطراف الصحراء بمصر الجديدة لأفتح أمام قلبى آفاق المجهول من عوالم المعانى .

وهذا وطنى ، الوطن الذى عانيتُ من أجله ما عانيتُ ، و لم أُخُنْهُ في سرّ ولا جهر ، و لم يرَ منى غير الصدق والوفاء .

هذه داري وهذا وطني ، ولكن أين أحبابي ؟

من كان يظن أنى أقضى الأيام والأسابيع فلا أجد من يسأل عنى بعد غياب الشهور الطوال ؟ من كان يظن أنى لا أجد أنيسًا غير بريد بغداد على بُعد ما بيني وبين بغداد ؟

من كان يظن أنى أحبس نفسى فى دارى ليالكي وأيامًا فلا يُسهد لعزلتي جفن ، ولا يُحزن قلب ، ولا يرتاع وجدان ؟

من كان يظن أنى لم أتلق من الإسكندرية غير خطاب واحد، ولم أتلق من دمياط غير خطاب واحد، ولم أتلق من دمياط غير خطاب واحد، ولم أتلق من سنتريس غير خطابين اثنين ، وسكت من أهواهم في المنصورة وأسيوط ؟!

من كان يظن أنى لم أعبرُ شارع فؤاد غير مرة واحدة منذ رجعت من بغداد ؟ وما فائدتى من عُبُور ذلك الشارع المتموِّج ؟

كان لى فى القاهرة هوى معبود فتبدد وضاع ، كانت ليلاى فى الزمالك ، فأين ليلاى وأين الزمالك ؟

أنا أطفى المصباح بعد نصف الليل وأفتح النوافذ لأرى كيف يهم نور القمر فوق رمال الصحراء ، فماذا تصنع ليلاى بالزمالك أو ليلاى بالعراق ؟

آه ثم آه من حيرة القلب في غَفُوات الليل!

\* \* \*

أيتها الصحراء .

إن حالك مِثل حالى مَوَاتٌ في مَوَات .

وقد تمرح فوق ثراك الميت هوامّ وحشرات .

وفوق ثرى قلبي الميت تمرح هوام وحشرات هي السخرية من الناس ، واليأس من صلاح . القلوب ، وجمال الوجود .

وقد ترقَّ حواشيكِ بالندى أو الغيث فتنبت فوق ثراك الأعشاب! أما قلبي فقد أمحل إلى الأبد ولن ينبت فيه شيء .

وأشقى الناس من يعيش بقلبِ أجدب من الصحراء .

\* \* \*

\* \* \*

أيها الليل!

هل رأيت فى دنياك من ينافسك فى ظلامك غير قلبى ؟ هل عرفت منذ أجيال وأجيال شقاءً مثل شقَائى ؟

أيها الليل!

خذ السواد من قلبي ، إن أعوزك السواد .

خذ الظلام من حظى ، إن أعوزك الظلام .

خذ من قلبي ومن حظى ذخيرتك للأحقاب المقبلات .

خذ منى ما تشاء ، أيها الليل ، فلن تجد مشتهاك عند إنسانٍ سواى .

خذ منى ما تشاء بلاً مّن عليك : فما أخذتُ السواد إلا منك ، ولا ورثتُ الظلام إلا عنك .

ومثلي يحفظ الجميل.

茶 茶 茶

أيها الليل!

لا تجزع من العُزلة ، فأنا هنالك أسامرُك وأناجيك .

لا تفزع من الوحدة ففي قلبي ظلمات تساير ما تحمل من ظلمات .

عندى آلامى ، وعندك آلامك . والجريح يأنس بالجريح ، يا ليل !

أنا أعرف من أنا في دنياي ، فمن أنت في دنياك ، يا ليل ؟

أنت جزءٌ من الزمان هجرته الشمس فأظلمت دنياه.

وأنا جزءٌ من الوجود هجرته الشمس فأظلمت دنياه .

إن شمسي تغرب في الزمالك أو في بغداد ، فأين تغرب شمسك ؟

إن شمسك تغرب ثم تعجز عن الصبر على فراقك فترجع إليك .

وشمسي تغرب فلا ترجع .

فلیت حظی کان مثل حظك ، یا لیل!

والمقادير تترفق بك فتسوق القمر والنجوم لإيناسك .

وأنا أعاني الظلام المطلق حيز تغيب الشمس التي تعرف .

فليت حظي كان مثل حظك ، يا ليل!

وأنت باق على الزمان ، وأنا صائرٌ إلى الفناء .

فليت حظى كان مثل حظك ، يا ليل !

والناس يخافون بأسك فيتقرَّبون إليك بالقناديل والمصابيح .

وأنا مأمون الجانب فلا يتقرَّب أحدٌ إلَّى بشيء .

فليت حظِّي كان مثل حظَّك ، يا ليلِ !

من اسمك يا ليل جاء اسم ليلي ، ففيها طَغيانك ، وفيها ظلامك ، فلا عفا الحب عنها ولا عفا الله عنك !

张 张 张

هذه داری ، وهذا وطنی ، ولکن أین أحبابی ؟

إن قلبي يستحق التأديب ، فليتلقُّ من الضم ما هو له أهل :

ألم يتلق رسائل الشوق من بغداد فسكت عنها سكوت الغادرين ؟

ألم يتلق رسائل الشوق من باريس فسكت عنها سكوت الجاحدين .

ألم تنتقل إليه الغادة النورمندية فاستعفى من صحبتها بالقاهرة محافظةً على سمعته بين الناس؟

إن قلبي يستحق التأديب ، فليتلق من الضيم ما هو له أهل .

أيها الليل!

قد اقترب صباحك ، فمتى يقترب صباحى ؟

لك خلاصٌ من ظلماتك ، فأين الخلاص من ظلماتي ؟

ستمضى لشأنك وتتركني ، يا ليل!

إن الظلمات تقتل شبابي ، وتحيى شبابك .

إن الظلمات تصيّرك أقوى وأعنف ، وتصيرني أرقّ وألطف . والرقة واللطف من بواكير الفناء .

أيها الليل!

لقد عرفتُ قسوتك في بلادٍ كثيرة من الشرق والغرب ، وما كنت أعرف أنك أقسى ما تكون في داري وفي وطني .

أما بعد فأنا أعترف بأن قلبي يستحق التأديب .

كنت أصمُّ أذني عمن يسألون عنى في باريس وفي بغداد : لافرغ لما سموه الواجب ، فليتنى أجبت الدعوة في باريس وفي بغداد لآخذ ذخيرتي من الحب والعطف !

ليتني صنعت وصنعت ، ولكن هيهات ، فقد فات ما فات !

أيها الليل في مصر الجديدة!

أنا على كل حال رفيقك وأخوك .

وستمضى الأعوام والدهور ، ولا تعرف أصدق مني .

张 张 张

شمائل من بعض الخلائسق سُودُ صنائعُ من ذكرى هواى شُهودُ ولا شابَ نفسى فى الغرام جُحودُ على الحب إلا أن يقال شهيــدُ

سيذكرنى الناسونَ يومَ تَشُوكُهمْ سيذكرنى الناسونَ حينِ ترُوعُهمْ فوالله ما أسلمتُ عهدى لغدرةٍ ولا شهد الناسونَ منىي جنايــةً

\_\_\_\_

تداویتُ من لیلی بلیلی من الهوی کا یتداوی شاربُ الخمر بالخمر وكذلك أداوى حبًّا بحب ، وغرامًا بغرام : كما كان يصنع زميلي قيس في الأيام الخوالي . إن ليلاي بالعراق مغفورة الذنوب: لأنها أوحتْ إلى قلمي فنونًا من الغرائب، وقدرقمت اسمي بأحرف من نور فوق جبين الزمان .

فما حجة ليلاى بالزمالك في تجنّيها الأثم ؟

ما حجةُ هذه اللئيمة في سفك دمي ، وقد أذعتُ محاسنها عند صبايا دِجلة والفُرات ؟

كنت أتشهّى أن أرى النور المتوهج في جبينها المُشرق .

كنت أتشهَّى أن ألهوَ بها في ليلة قمراء بطريق السويس.

كنت أتشهِّي أن أقضى معها سهرةً في زورقٍ يترنُّح فوق أمواج النيل.

كنت أتشهَّى أن أخاصرها في بساتين الجيزة الفيحاء .

كنت أتشهَّى أن نهيم على وجوهنا في حتى القصر العالى الذي يسميه الجهلاء ( جارْدِنْ

سيتى ) . كنت أتشهّى أن أرى معها البيت الذى كنا اصطفيناه بحدائق القبة .

كنت أتشهِّي أن أهصِر فَوْ دَيها بحي الزيتون .

كنت أتشهى أن نغرق معًا في النيل عند القناطر الخيرية .

كنت أتشهى أن أرى وجه الله في وجهها الجميل.

ولكن من الذي يدرك كل ما يتمناه ؟

أنا أعيش بروح سماوية وهي تعيش بروح أرضية ، مع أنها والله حُورِيَّةٌ نزلت إلينا من

إن ليلاي بالزمالك لا تعقل ، لأنها حسناء ، والحسن يغرى بالجنون .

سأحاربها بقلمي ، كا حاربت انجلترا بقلمي .

وأنا رجلٌ يحارب الظلم في جميع الأشكال .

وكذلك أنشر الرسائل لأفضح ليلي المريضة بالزمالك ولأجعلها عبرة لغادات المعادى و حلوان.

« وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلَب ينقلبون » .

# الرسالة الأولى

سيدتي .

أشكر لكِ الخطابَ الرقيق الذي نشرته في مجلة الصباح ، وأتمنى أن أقرأ لكِ متلَّهُ من حين إلى حين ، فأمثال هذه الرسائل هي آخر ما أظفر به من نعيم الحب في الزمالك .

وماكنت أظن أن الدنيا ستصل إلى هذا الحد من الإقفار والإيحاش ، ماكنت أظن أن تفسُدَ الدنيا حتى أحبِس نفسى عن رؤية الزمالك أربعة أسابيع بعد أن طال اغترابى فى العراق ، واشتقتُ إليكِ وإلى الزمالك أشد اشتياق .

كان الوهم يحدِّثني أن الأرض سترقُص تحت قدميكِ حين تسمعين بقدومي ، كنت أتوَّهم أن سأموت مقتولاً بأريج الأزهار في قصرك المنيف ، كنت أحسبُ أن حسابي سيطول على ما قدَّمتُ وما أخرت ، وأن العتاب سيقتل الليالي المطلولة حين نلتقي .. فما الذي وقع من كل ما توهمتُ وحسبتُ وظننتُ ؟

لم يقع شيء ، و لم تطأ قدماى أرض الزمالك ، لأنى عرفت بوحى القلب أنك انتقلت من رياض الملائكة إلى حظائر الشياطين . وأنا الجانى على نفسى حين تركت الثمرة الشهية لتَنُوشها البُوم والغِربان !

ليتكِ تعرفينَ يا سيدتى ما صنع الدهر بقلبي !

ليتكِ تعرفينَ أَني لم أَعُدُ ضاحكًا بَسَّامًا على نحو ما كنت في الليالي الخوالي !

كان هواكِ يا غادرة يُنير الدنيا أمام روحى ، وكنتُ كلما تشكَّيتُ بلائى بليلى المريضة فى العراق منَّيتُ النفس بالعيش السعيد حين ألقى ليلى المريضة فى الزمالك . ولكنى عرفت فيما قرأت فى بعض المجلات أن قصركِ فُتِحتْ أبوابه فدخلتْه وجوه مشئومة لا تصلُح نجدٍ ولا حُبّ ، وعرفت أن الأكواب فى قصرك العالى لمستها أفواه كان يكثر عليها أن تظفر بالماء القالم الم

أترين الدنيا تصلُح مرةً ثانية فأرى أنى حين اتهمتك كنت من الظالمين ؟

أيجيء يوم أرى فيه أنكِ لا تزالين نقية القلب طاهرة الوجدان ؟

أكتب هذا وأمام قلبي خيال اليوم الذي دفعنا فيه مرة حساب النور لقصركِ العالى ، فقد عجبنا حين رأينا حساب الكهرباء يصل إلى عشرة جنيهات فنظرتُ إليكِ وقلت : ولكن قلبك يا شقية لا يزال ظلامًا في ظلام !!

كنا نلهوونلعب ، وكانت الدنيا من حولتا تلهو وتلعب ، وكان للقمر رقصات تميد لها

راسيات الجبال من الرفق والحنان .

فمن يُعيد تلك الأيام السوالف ؟

من يعيدها لأرى بعيني جبينك المُشرق وهو يتوهُّج ويتألُّق ؟

من يعيدها ، يا ليلي ، من يعيدها يا روح القلب الذي شرَّده الزمان !

إن قلبي يموج بالوساوس والأوهام والأضاليل.

فهل يكتب الله أن أراك وعلى وجهك نضرة الصيانة والوفاء ؟

هل يكتب الله أن أقف بين يديك لأستغفر من سيئات الظنون ؟

الأمر إليك يا ليلي ، إن كنت لا تزالين على كرم العهد .

لا تظنى أبدًا أنى سأعبر الزمالك بعد اليوم إلا حين يصح عندى أنى كنت في سوء الظن من الخاطئين .

اعرفي يا ليلي وتيقني أني أصبحت أحمل فوق كاهلي همومًا لا تحملها الجبال .

اعرفى أنكِ ملأت الدنيا سوادًا فى وجه عاشقٍ مخلص كان مَلاَّ الدنيا نورًا فى وجهك الوضاح .

اعرف يا ليلي ما تعرفين ، وأنكرى ما تُنكرِين ، ولكن تذكرى أنى لم أكن إلا رجلا كريمًا يحفظ العهود والمواثيق .

وتحدثك الغيرة بأنى أحضرت معى ليلي المريضة في العراق .

فما الذى يمنع من أن تفاجئينى بزيارة فى غَسنق الليل لتعرفى ما تضمر دارى من مِلاح الليليات ؟ ليتكِ تحضرين مرة على غير موعد لتعرف أن أنيسى فى دارى هو صورتك الباسمة التى انتهائها منكِ انتهائها فى ليلة مُقمِرة من ليالى الربيع الأسبق !

تعالى مرةً يا غادرة وانظرى كيف صارت تلك الصورة وثنًا يعبده القلب .

تعالى تُرَى صورتك مصحوبةً بصورةٍ عزيزة غالية هى صورة أختك العزيزة الغالية ، صورة ليلى المريضة فى العراق .

تعالى وانظرى كيف جمعتُ بين الصورتين لينعم القلب بجحيمين !

تعالى مرة ، فما في شريعة الحب أن نعيش في عبادة الصور والأشكال .

تعالى مرة ، تعالى ، تعالى واستغفرى من ذنبك في الصدود لا في العقوق ، فما زلت أرجو أن يكون ارتيابي في وفائك المعهود أضلولةً من أضاليل الخيال .

تعالى ، يا ليلى ، تعالى ، تعالى نقرأ معًا بريد بغداد !

أحبك يا ليلي ؛ أحبك وأحب بغداد ، وليلاى في العراق .

أحبك بلا أمل ولا رجاء ، وإن كنت أتشهَّى أن أُقبِّل ذلك الوجه مرةً ثانية ، قُبلة أثيمة

تنزعج لها شياطين الأرض وملائكة السماء .

أُحبك يا ليلى ، فتعالى خذينى ، خذى الطفل الكبير الذى لم تؤدبه الأيام ولا الليالى ، و لم يعرف أن الثقة بعهود الملاح ضربٌ من الخبال .

تعالى يا عروس الزمالك ، تعالى إلى قلبي وروحي وضميرى ، تعالى إلى الرجلا العارم الذي لا يزال على ما تعهدين من العُنف والجموح .

تعالى يا ليلى ، تعالى ، تعالى نقرأ معًا بريّد بغداد لتعرف أن ليلاى هناك تسأل عنى ، وهى ترتاب في وفائى كما ترتابين ، ولكنها تقول فيمن أُحبُّ :

## « أفوقهم باخلاصي »

تعالى وانظرى هذه الجملة « أفوقهم بإخلاصى » لتعرفى أن الاخلاص له فى عالم الحب ميزان .

اسمعي يا ليلي .

سأزور الزمالك بعد أسبوع أو أسبوعين ، فإن دار رأسُك من حيث لا تحتسبين فاعرف أن روحًا شفافًا يزور ذلك الحتى الجميل ، ولن يكون ذلك الروح غير روحى المشرَّد الذي أشقاه الغرام بالملاح .

اسمعی ، یا لیلی ، اسمعی .

ستطوف بالدنيا قلوبٌ وأرواح ، ويبقى في عالم الخلود قلبي وروحي .

لن يكون لك أثرٌ في الوجود إلا بفضل العاشق الذي تكوين فؤاده بنارك الحامية .

ستفنى مُجِلَّة الزمالك ، ويبقى ما قلت في عروسِ الزمالك .

اصنعی ما شاء لك الغدر والجحود ، ولكن تَذكّری أن غضب الحب سيحل عليك ، وسيذلك الهوى فتسألين عني بعد حين .

أستغفر الحب :

فما أتمنى إلا أن تعيشى بخير وعافية ، وأن تظلى ريحانةً مطلولة تبسم للشروق والغروب ، وتطالع الدنيا بالنَّضرة والنعيم .

أحبك يا ليلي ، أحبك يا غادرة ، وأحب من أجلك جميع الملاح .

وسلام الحب على الجدائل المعطرة التي كانت ذكراها تؤنس وحشتى في أيام الاغتراب . وسبحان من لو شاء لأرضاني عنك وأرضاك عني .

\_\_\_\_

## الرسالة الثانية

لم أكن أعرف وليتني ما عرفت!

لَمْ أَكُنَ أَعَرَفَ أَنَى قَدَامَ عَلَى سَعِيرِ العَذَابِ حَيْنَ فَكُرِتَ فَى إِغْنَاءَ الأَدْبِ العربي بألوان من الصورالشعرية التي تصوِّر عذاب الأرواح والقلوب .

لم أكن أعرف أنى سأضع قلبي بيدي فوق جمرات الصبابة ثم أنظر إليه وهو يتنزَّى ويتوثَّب عساه يظفر بالخلاص ، ولا خلاص !

لم أكن أعرف أنى سأجد ليلى فى طريقى ، ليلى ، ليلى التى عذبت روحى وأحرقت قلبى . لم أكن أعرف أن الهيام بالعيون السود سيسوقنى إلى الهيام فى غَيايات الليالى السود .

لم أكن أعرف أن الأقدار تدَّخر لي هذا النصيب الضخم من العناء والشقاء .

وهل يصدِّق أحد أنى صرت لا أعرف غير الحيرة والضلال في يقظتي ومنامي ؟

هِل يصدُّق أحدٍ أن الدنيا تحوِّلت أمام عيني إلى منادح من الهول والعذاب ؟

أين من يصدق أنى أقضى الأيام والليالي في أحزان وكروب ؟

وفي سبيلٍ مَن ؟

أحب أن أعرف في سبيل مَن ؟

ف سبيل المخلوقة التي تقيم في الزمالك ، عليها غَضْبَةُ الحب !

لم أكن أعرف أن ليلي التي نقلتُ قلبها من مكان إلى مكان ، وعلمتها كيف تناجى النجوم ، وتصافح الأزاهير وتباغم البلابل ، وتسامر الأحلام ، وتراود الأماني ، لم أكن أعرف أن هذه الإنسانة الظُّلُوم ستسقيني أكواب العَلْقم بعد أن سقيتُها أكواب الشهد .

إنك يا ربى تعلم أنى لم أكن سيى القصد فيما صنعت .

كنت أحب-أن أقيم في دنيا الشرف هيكلاً يُعبَد فيه الجمال.

كنت أحب أن تقوم في عالم الأدب العربي دولة للقلوب والأحاسيس.

كنت أحب أن يشعر شبابنا بأن لغتهم لا تزال غنية وأن فيها كتَّابًا وشعراء يعرفون مواسم القلوب .

فكيف كأن جزائي ؟

كنت كالطبيب الذى يحمل المِشْرَط ليداوى جرحاه فينقل إليه المِشرط جراثيم الهلاك . ليتنى أعرف كيف أصوِّر بلائى بما أسلفت من جميل !

إن اللغات كلها تعجز عن وصف ما أعاني ، وما أخطرَ ما أعاني ! وما خَفَقَتْ أرواح النسيم ، ولا بَرقَتْ لوامع النجوم ، ولا هتف هاتفٌ بالوجد في صباح أو مساء ، إلا حسبت ذلك لمحات من وميض قلبي .

أمن أجل ليلي أصير إلى ما صرتُ إليه ؟

ومن أنتِ ياليلي ؟ من أنتِ ؟ أتملكين شيئًا غير عينين سوداوين ، وخدين أسيلين ، ومَبْسَم يتلألأ بسحر البريق ، وقوام يترنَّح وما سَقَوْه الصهباء ؟

أمن أجل ليلي التي تفضح نفسها حين تمشى وحين تنطق يضيع رشدي وصوابي ؟ ماذا عندكِ من الحسن حتى يسيرِ غرامي بلحظك الساحر سَيرَ المثَّل الشُّرود ؟ ماذا عندكِ حتى أصير إلى ما صرت إليه من الجنون والفُتُون ؟

أشهد أني كنت أرى النور يتموَّج فوق جبينك الوهاج في بعض ليالينا بالزمالك .

وآه ثم آه من ليالي الزمالك 1

ولكن ما هذا الطغيان وما تملكين من شواهد الحسن غير لفتات مسروقة من لفتات الظباء ، وغير ساقين ملفوفتين لا توضع إحداهما فوق الأخرى إلا مادت الأرض وترنحت الجبال . أمن أجل ليلي أصير إلى ما صرتُ إليه ؟

ومن أنتِ يا ليلي ؟ من أنتِ ؟

من أنت حتى تحوّل دنياى إلى أمواج من الظلمات ؟

تذكري ما تملكين من شواهد الحسن التافه السخيف!

. هل تملكين غير ذلك الدلال الذي يُزلزل قلبي وعقلي ؟

هل تملكين غير ذلك الصوت المتكسر الناعم الرفيق المقتول الذي يذل الأسود ؟ هل تملكين غير ذلك الصدر المشرق الذي يُغرق الناسك في بحار الضلال ؟

هل تملكين غير تلك الطلعة البهية التي يخجل الأقمار والأزاهير ؟

ماذا عندك حتى أصير إلى ما صرت إليه من الجنون والفتون ؟

ماذا عندك وماذا تملكين ؟

أنا الذي خلقتُ بقلمي وخيالي كل ما وصفكِ به الواصفون من حُسن وإشراق. أنا الذي جغلتكِ ريحانةَ الدنيا وأنس الوجود .

أنا صاحب الفضل ، يا ليلي ، ولولاي لكنتِ زهرةً مجهولة من أزهار الصحراء . أنا صاحب الفضل على ليلي المريضة في الزمالك وليلي المريضة في العراق. ولكن أين جزائي ؟ أين جزاء العاشق المهجور الذى صار حظه أشدّ سوادًا من قِطع الليل ؟ كل حظى أن أتلقى خطابًا فيه خصلة من الشعر أتذكر بها سواد حظى فى غرامى . كل حظى أن أصبح وأمسى مُبَلْبَل الخاطر ، مقروح الكبد ، مفطور القلب .

\* \* \*

ولكن لا بأس .

فقد كنت أومن بأني أواسي بحبى فتاةً لا تأنس بجمالها غوافل القلوب إلا كما تأنس العيون الله مد بضوء الشمس .

كنت أشعر أنى أخلق هذه الفتاة خلقًا جديدًا ، وكنت أرى من الوطنية أن أشيد بمحاسنها ومفاتنها لتجد مكانها في عالم الصباحة والجمال .

وقد وصلتُ من ذلك إلى ما أردتُ ، فهي اليوم أمل الآمل وأمنية المتمنى .

أُما أَنا فقد كان مصيرى في هواها مصير من يعبد النار ، وعابد الناو يؤجِّجها بيديه لتُحرقه حين يداعبها وإن ترفق وتلطف!

وما أنكر أني عرفت بفضل هذه الفتاة ما لم أكن أعرف.

عرفت أن النبات الجميل قد يكون أمرٌ من الصاب.

عرفت أن البحر لا يروى الظمآن لأن ماءَه مِلْحٌ أجاج .

عرفت أن الثقة بعهود المرأة تشبه الثقة بعهود الزمان.

وعرفت ما هو أعظم من كل أولئك :

كنت بالرستمية ذات مساء مع أعضاء « نادى القلم العراق » ومضينا نستروح بسكون الليل حول نهر ديالة فراعنا أن تنبح الكلاب بنزق وطيش .

قال أحد الزملاء : ما أقبحَ نُباحَ هؤلاء الكلاب !

فقلت : هذا النُّباح صورة من صور الجمال !

فقال: وكيف؟

فقلت : لأنه يكمل صورة الليل .

وكذلك تصنع المرأة الغادرة ، فهي تكمل صورة الوجود .

آه من زمني ومن دنياي !

\* \* \*

ورجعت أسائل نفسى : ماذا غنمتُ من حب ليلى التى تقيم فى الزمالك ؟ . لقد ظفرتُ بمغانم كثيرة سأنتفع بها فيما بقى من حياتى . والظاهر أنى لا أخلو من لُؤم ، لأنى أحب اللئام من الملاح . وإنما كان الأمر كذلك لأنى قضيت أكثر من عشرين سنة فى الدراسات الفلسفية ، فالمرأة الرقيقة القلب لا تؤنسنى إلا قليلاً ، لأن عقلى أكبر من قلبى ، وأنا أشتهى المرأة اللئيمة التى يكون غرامى بها فرصة لدراسة القلوب والنفوس والعقول .

أردت مرة أن أساهم في نفقات البيت فقالت : أنت تريد أن تحتل بيتي .

وتلك نظرة دقيقة قد يغفل عنها السياسيون .

وهجمت عليها ذات مرة فدفعتني بعنف وهي تقول : إن مظهر القوة يذكّر الضعفاء بالذلة ويغريهم بالعصيان .

أشهد أن هذه اللئيمة على جانب عظيم من الذكاء ، واللؤمُ بابٌ من الذكاء .

أحبك يا لئيمة حبًّا لئيمًا ، ولا يَفَلُّ الحديد إلا الحديد .

\*\* \*\* \*

آه من زمنی ومن دنیای !

أنا اليوم في خلاف مع ليلاي .

هى تريد أن تنتصر فتنقلني إلى الزمالك ، وأنا أريد أن أنتصر فأنقلها إلى مصر الجديدة وطن الملائكة والشياطين .

إن آدم عليه السلام انتقل في سبيل حواء من الجنة إلى الأرض ، فلأنتقل في سبيل ليلى من مصر الجديدة إلى الزمالك .

ويظن الناس أن آدم باء بالخسران حين انتقل من الجنة إلى الأرض في سبيل حواء ، وهم والله جاهلون ، فلو بقى آدم في الجنة لعاش أغلف القلب ، خامد الإحساس .

إن نزول آدم إلى الأرض كان فرصة لمعرفة الشهوات والضغائن والأحقاد . والعلم مع الشقاء أفضل من الجهل مع النعيم .

سأرجع إليك يا ليلاى ، سأنتقل من مصر الجديدة إلى الزمالك في سبيل البحث عن سرائر الروح الإنسانية .

وسترضين عنى يا شقية لأحترق في كوثر الوصال .

ولكن ما هو الوصال ؟

هو أن تكشفي الحجاب عن قلبك الغادر لأرى ما في الوجود من حقائق وأباطيل .

أحبك يا ليلي .

أحبك يا ليلاى .

وأستبيح الشرِّك، فأحب معك الإنسانة النقية التي أمتعتني بخطابين كريمين و لم تظفر بجواب . لا تغارى من تلك الإنسانة فبينى وبينها أهوال ، ولن ترانى إلا في عالم الخيال . أيتها الإنسانة التي تخاطبني فلا أجيب !

أنت كل شيء في دنياي ، ولو كرهتْ ليلي المريضة في الزمالك .

وسأوقد نيران الغيرة في صدور مَن هنا ومَن هناك إلى أن يقضى الحب بما هو قاض ، وأنا راض بحكمه وإن كان أظلم الحاكمين .

أكتب هذا وقد طلع الصبح ، ولا تزال ظلمات الهجران تسيطر على قلبي .

## الرسالة الثالثة

صديقى ...

سألتني أن أكتب كلمة عن ليلي المريضة في الزمالك فأثَّرتَ في صدرى لوعةً محرقة كنت أرجو أن تصير بفضل الكتمان والتناسي إلى الخمود .

وماذا يهمني من أمر تلك الإنسانة الظلوم ؟

إن الدنيا كلها سخفٌ في سخف ، والحب كله بلاءٌ في بلاء ، فلتمض تلك الذكريات إلى جميم النسيان والجمود .

وقد تعلمت في حياتي أشياء ، وكان أثمن ما تعلمت هو اليأس من وفاء القلوب .

وأقسم بالله وبالحب ما خططت هذه العبارة إلا وأنا أقاوم طغيان المدامع ، فمن الحسرة واللوعة أن أنفض يدى من العواطف بعد أن جعلتُ الكتابة في العواطف مذهبًا أدبيًا له أنصارً وأشياع في سائر الأقطار العربية .

ولكن خيبتي في الحب لها أسباب .

وآه ثم آه ، من الاعتراف بالخيبة !

ليت ضلالى في هواى كان دام حتى أخرج من دنياى وأنا موصول العطف على الملاح! فإن سألتَ عن أسباب القطيعة بيني وبين ليلى المريضة في الزمالك فإنى أحدثك بأن تلك الأسباب ترجع في جملتها إلى سبب واحد هو العظمة الحقيقية التي فطر الله عليها قلبي .

ومعاذ الأدب أن أكون من المفتونين أو المخدوعين ، فلى قلبٌ ما عرف الناس مثل جوهره النفيس في قديم أو حديث ،

هو قلبٌ قُطِرَ على الحب والعطف والوفاء .

وقد شاء هذا القلب أن يبسط حنانه على ليلى المريضة في الزمالك . فماذا صنعت تلك الحمقاء ؟

张 张 张

لا تسأل كيف كنا إلى خريف سنة ١٩٣٧ .

كنا عاشقين .

وما أسعد العشاق!

كنا نعرف أطايب الخلوات على شواطى ً النيل.

وما أسعد من يستصبحون بظلام الليل على شواطي النيل!

كان قلب ليلي أصغر من قلبي .

ولكنها مع ذلك كانت تملأ قلبي ، وهو قلب يرضى بالقليل في بعض الأحيان .

وكنت أتلقُّي القليل من عطف ليلي بالجمد والثناء .

والذوق كل الذوق أن نفرح بالقليل من الملاح .

كانت ليلي تَعِد وتُخلف ، وكنت أرى إخلافها من الدلال .

وكنت أروضها بنفسي على الإخلاف ، لأني كنت أحب أن أخلق منها دُميةً روحانيةً أُعاقِرُ

في محيّاها كؤوس النُّبل والصفاء .

وكان ما أردتُ وأراد الحبُّ العذري حينًا من الزمان.

أردنا مرة أن نؤلف رواية ..

فهل ألفنا الرواية ؟

ليتنا ألفنا الرواية!

آه من لیلی ومن زمانی 1

\* \* \*

ودامت دنيانا في قبض وبسط ، وبؤس ونعيم ، إلى مساء اليوم الثامن عشر من الشهر التاسع سنة ٧٩٣٧ .

ففي ذلك المساء تفضلت ليلي فدعتني إلى تناول العشاء لتمنحني القُبلة الموعودة قبل رحيلي إلى العراق .

وكَانت لحظة من الحياة لن أنساها ما حييت ، وإن كدُّرتُها ليلي بعد ذلك .

أحبك يا ليلى ، أحبك لتلك اللحظة التي بَلبلَت نجوم السماء .

أحبك يا ليلي وإن صيَّرتِ حياتي بؤسًا في بؤس ، وشقاءً في شقاء .

أحبك يا صغيرة القلب ، ويا ضعيفة العقل ، ويا قليلة الوفاء .

أحبك يا مثال النزق والطيش والجنون .

أحبك لتلك اللحظة القصيرة التي بدُّدتْ أضواؤها ظُلمات قلبي .

张 张 张

وفى اليوم التالى رحلتُ إلى بغداد وأطيافُ الزمالك تؤنس روحى .

ثم سمعتْ ليلاى في الزمالك أني تعرفت إلى ليلي المريضة في العراق.

فماذا صنعت الحمقاء ؟

أرادت أن تنقم منى ففتحت أبواب قصرها للواغلين من أدعياء الأدب والبيان .

و لم كشف بذلك ، بلُ أعلنت غضبها على في رسائل نشرتها في مجلة الصباح .

وأسرفت الشقية في الحمق فنشرت في مجلة المصوّر أخبار سهرة تناول فيها السامرون عندها أكواب الصهباء .

وكانت الشقية تعلم أن ذلك سهمٌ سيصيب صدر حبيبها في العراق.

ولكني تجلدتُ وتماسكتُ ، وكتبتُ إليها أُعتِب في رفق ولطف .

فأجابت الحمقاء:

« هل كنت تنتظر أن أضع يدى على خدى إلى أن ترجع من بغداد ؟ » .

خبر أسود!

خبر أسود!

خبر أسود !

كذلك هتفتُ كما يهتف الفّلاح المصرى حين ينزعج \_ وعبارات الفلاحين تسبق إلى لساني حين يثور غضبي \_ .

إن ليلي المريضة بالزمالك لا تريد أن تضع يدها على خدّها حتى أرجع من بغداد ، وهي تعرف أني هاجرت إلى العراق لغرض نبيل هو توثيق علائق المودة بين مصر والعراق .

وهل تفهم المرأة هذه المعاني ؟

آمنتُ بالله ، وكفرتُ بالحب !

\* \* \*

أما بعد فقد انتهى ما بينى وبين ليلى المريضة فى الزمالك ، وقد حرّمتُ على نفسى رؤية الزمالك إلى أن أموت ، فحدّثونى يا رفاق عن أضواء الزمالك وأيام الزمالك وليالى الزمالك ، حدثونى كيف تكون أشجار الزمالك فى الليل ، حدثونى كيف تكون أشجار الزمالك فى الليل ، حدّثونى كيف تصبر عنى ليلاى فى الزمالك ؛ حدّثونى كيف تصبر عنى ليلاى فى الزمالك ؛ حدثونى كيف تصبر على الزمالك ، وكيف تثور حدثونى كيف تغيب الشمس عن الزمالك ، وكيف يطلع القمر على الزمالك ، وكيف تثور

عواصف الحب والبغض في الزمالك .

حدثونی ، حدثونی ، حدثونی .

انتهى حُلْم الحب ، وانتهت أيام الزمالك ، وانقضت ليالي الزمالك .

تلك الزمالك لم تكن إلا قطعةً من وطنى ، ولو شئتُ لقلت إنها قطعة من كَبدِي .

ف الزمالك تعلمت طب الأرواح والقلوب.

وبالزمالك شقَّى روحى ومرض قلبي .

فأين السبيل إلى الرجاء ؟ بل أين السبيل إلى اليأس ؟

أحبك يا غادة الزمالك ، أحبك يا غادرة ، وأعشق ضلالى في هواك النبيل وهواك الأثيم . ليلاي ، ليلاي .

مازال روحى الظامىء يحوم على ورُدك النمير ، فارحمى الطائر الذي يرفرف حول جماك في السَّخر والضَّحى والأصيل ، ويخفق بقلبه و جناحيه كلما لذَعَهُ الشوق إلى صهباء الرُّضاب .

أنا مشتاقٌ إلى الكوثر الممنوع الذي كانت فَطَرِاته تُسكر روحي وتَعْقِر فؤادي .

أنا مشتاقً إلى النار التي كَوَتْ كبدى ، فمتى أواجه تلك النار العَصُوف ؟

سأقبِّل قدميك حين أراك يا شقية ، ولكن متى أراكِ ؟ متى أراك ؟

أفي الحق أننا تخاصمنا إلى آخر الزمان ؟

أفي الحق أن غربدة الهوى لن تعود ؟

لقد شمت فينا الشامتون ، فمتى يندحر الشامتون ؟

إنني واثقٌ بطهارة قلبك يا شقية ، ولولا ذلك لأصليتُك نار العقوق .

فحدِّثيني متى ترجعين إلى ؟ متى ترجعين ؟ متى ترجعين ؟

\* \* \*

لیلی ، لیلای التی خرجتُ من حِماها کم خرج آدم من الفردوس ، لیلای أجیبی . مضت أعوام وأنا أتلقی منك تحیة رمضان ، فأین تحیة رمضان ؟

إن الناس يذكرون موتاهم في هذه الأيام يا معبودتي ، وأنا قتيل الهوى ، فمن يذكرني إذا صدفتِ عني ؟

لا تؤاخذيني بما جنيتُ في حب ليلي المريضة في العراق ، فما كانت ليلاى هناك إلا صورةً من صور الطهر والنبل والعفاف .

أحب ليلاي في العراق ، وإن تأذُّيت بذلك ، فاصنعي ما تشائين .

أيتها الحمقاء في الزمالك !

لا أحب أن أراك إلا يوم تعرفين أنى صاحب الفضنل على جميع الملاح ، فلولا قلمي ولولا بياني لصارت الصبابة ألعوبةً من الألاعيب .

أنتظر أن تكون دنيا الصباحة والملاحة طوع يدى .

فإن لم تفعلي ـــ وستفعلين ـــ فودّعي دنيا الرفق والحنان .

لیلی ، لیلای .

إلى صدرى يا عروس الزمالك .

إلى صدرى يا جارة النيل.

إلى صدر العاشق الوفى الأمين .

\_\_\_\_

أنا في هذه الأيام فريسةُ الكدح والتعب والعناء :

أنا أَشغل ثلاث مطابع في وقت واحد لأُخرج « وحي بغداد » ولأخرج الجزء الأول والثاني ـ من كتاب التصوف الإسلامي .

ويظهر أنى لن أرى الإسكندرية في هذا الصيف ولن أرى جِنّيات الشواطي والا في عالم الأحلام .

وكيف يتسع الوقت للطواف بالشواطي وأنا أشغل وقتي بالتأليف والتصحيح من الصباح إلى منتصف الليل ؟

والسهرات التي أقضيها بمصر الجديدة بعد أن تنام العيون لم تستطع أن تمحو حزني على فراق شارع فؤاد .

والمجلات تتكلم عن المصايف كلامًا جذابًا ، ولكنها مع ذلك لم تستطع أن تخرجني من عزلتي ، و لم تنقلني إلى الشاطي الذي قال فيه أحد الشعراء :

رعاه الحبُّ من شطٍ جميل خفيف الروح مصقول أنيق بهي الرمل تحسيله سُجوفًا مُطَرِرَةً بحسات العقيلي أطوف به فيغلبني خشوعي كأني طفتُ بالبيت العتيسق

أيا حَرَم الظباء أنرت روحيى بمشكاةٍ مسن الحسن الرفيسق يسراك الأكمهون حمى مُباحسا يذكرههم بسأسواق الرقيسق ولـو كُشِفَتْ غِشاوتهم لقالـوا نصبايا الخلد تسبح في الرحيــق فهل رأى الناس شاعرًا قبلي يزهد طائعًا في فراديس الشواطي الإسكندرية ودمياط وبور سعيد ، ويجنى على نفسه بالبعد عن شواطى النيل في الصيف ؟

أتمضى ليالى الصيف لا تنقّعُ الجوى مباسمُ بالعسندب النمير تجود ؟ ويَــدُرُج في مَغْـدَاهُ أسوانَ صاديًـــا فواد بأثقال الشجون يميد ؟ له من ربًاها جَنَّةً وخلود ؟ وتخلو مغانی النیل مسن لهو فــــاتكِ فتَّى مَرِحٌ طاغي الشباب مَريــدُ ؟ ويحيا أسيـرَ الحزن في مَيْعـة الصّبـــا الحُقُّ أَني أَسأت إلى نفسي في هذا الصيف ، فقد حَرِّ متُها دواعي الوجد ، و لم يسعفني الخيال بغير هذا القصيد :

تجاهلت أيامًا هيامسى لعلنسى ولم أدر أن الحب يَسْرِى ضَرِيمهُ فأين المفرُّ اليومَ من فَتْكِ لَوعةٍ أكابد في بأسائها كلَّ لحظةٍ

أثوب إلى رشدى فأرجع عن جهلى ليعصيف بالباق المشرد من عقلى مضرَّمة الأقباس مسمومة النَّصل شدائد من وجدٍ عَصُوفٍ ومن خَبْل

ضلالةُ أحلامي لَـدَى الأعيُّـنِ النُّجُــلِ أبيتُ على هـَــم وأصبــع في شُغـــلِ

لقد كنتُ ودَّعتُ الصبابات وانقضتْ فكيـف أرانى عُـدتُ وَلْهَــانَ صاديًــا

أخاف عليك اليوم عادية القتل ألم تشرب الآلام سَجْلاً إلى سَجْلل أصدُّ بها جسيش الملامة والعلدل أتُسوقُ لِجَلدٍ في الغرام ولا هنزل

إلى أين يا قلبى ؟ إلى أين ؟ إنسي أمسا لك في الماضى المضرَّج عِبرةً إلى أين ؟ حدِّثنى ، فلم تبقَ لى قُوًى طوتنى خُطُوبُ الوجدِ طيًّا فلم أعُـدْ

ضلالك بين الظلم والحتف والويل أرقَّ من الزهر المصبَّع بالطَّلل هو الرفقُ رِفقُ الهولِ في غَسَق الليل ليمُسِي بها النشوالُ في قبضةِ الغولِ وإن يكُ بَسّامًا لأَنْحبَثُ من صِلَّ هَــوَاكُ الـــذى تهوَى لئيـــم يَسُرُهُ هواك الـذى تهواه قاس وإن يكــن هو الـورد أشواكًا هو الوَّبُلُ نِقمة هو الـراح تسرى في السرائر خِفيـة حِــذارَكَ منــه يــا فــؤادى فإنــه

فظُّلْم الملاح الهُوج أندَى من العدل أحبُّ ظــــلامَ الليـــــل والحبِّ والهول سيوَى طبعه المشبوبِ بالغدر والحتــل إلى حُبِّهِ يا قلبُ سارع ولا تَخَفْ إلى قلب، الظَّللام تُحَذْن فإنسى عَدِمتُ فنائى فيه إن كسنتُ أشتهى

فلطَّفَ من طبعي وخفف من جهلي (١) فللدهر أو للمحب مشلك أو مسئلي

أحبك يا صِنْو الزمان السذى قسا أحبك وليصنع بنا الدهسر صُنْعَسة

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الجهل هنا ضد الحلم ، فهو الحدة والطيش .

ولكن هذا الصيف الأجرد وقعتْ فيه أشياء تستحق التسجيل :

أنا أتلقى فى كل يوم أخبار ليلى وظمياء ، وتصل إلى جرائد بغداد بلا انقطاع ، يرسلها أديب لم أعرفه فى بغداد ، وهو السيد عبد القادر أحمد ، أرانى الله وجهه بخير وعافية ، وجزاه عن الأدب والذوق خير الجزاء .

وفى جرائد بغداد قرأتُ أن جريدة « العُقاب » تقترح أن أُمنَح لقب « ابن بغداد » .

ثم قرأت أن جريدة « اليوم » تقترح أن أمنَح لقب « ابن العراق » .

فما هذا الكرم يا أبناء الرافدين ؟

ابن بغداد ؟

ابن العراق ؟

أهلاً وسهلاً ، فأنا بإذن الله أخوكم الشقيق ما حييتُ .

أنا ابن بغداد وابن العراق ، لأنى وقفتُ وقفة الأسود أدفع التهيم الكواذب عن بغداد والعراق .

فهل يعرف العراقيون كيف وقفت ذلك الموقف ؟

الله يشهد أنى فكرتُ في خدمة مصر قبل أن أُفكِّر في خدمة العراق.

ومع ذلك اتهمني الغافلون بأنى أجامل أهل العراق .

وهبل يكون من المجاملة أن نقول كلمة الحق ؟

لم أرد ــ يشهد الله ـ إلا أن أحفظ لوطني مكانةً في قلوب الصناديد من أهل العراق.

فإن كان العراقيون رأونى أديتُ لوطنهم خدمةً حين دفعت عنهم قالة الزور والبهتان فذلك منهم تلطُّفٌ وترفُّق ، وستحفظ لهم مصر هذا الجميل .

أنا ابن بغداد ؟ أنا ابن العراق ؟

إن من الشرف العظيم أن أكون ابن بغداد وابن العراق .

لم يبق فى نفسى إلا كلمة أقولها لكم ، يا أبناء الرافدَين ، وهى دعوتكم إلى الثقة بأن المصريين يحبونكم أصدق الحب ويرونكم إخوانهم الأشقاء ..

وما رأيتموه من عُنف الصحافة المصرية لم يقع إلا لهول فاجعة كلية الحقوق.

أنا ابن بغداد ؟ أنا ابن العراق ؟

الحمد لله الذي كتب أن أكون موصول العهد بأهل العراق.

الحمد لله الذي جعل لى مُقام صدق في البلاد التي رفعت لواء الحضارة الإسلامية .

الحمد لله الذي قضى أن أذكر بالخير في المدينة التي فيها شارع العباس بن الأحنف و شارع صريع الغواني .

الحمد لله الذي تفضل فوصل قلبي بالغُرّ البهاليل من أهل العراق.

الحمد لله الذي رفع اسمى في بلاد تحفظ الصنيع .

الحمد لله الذي أعزني في وطن ليلي وظمياء .

\* \* \*

إخواني في بغداد .

أشكر لكم ما حَبَوتمونى من لُطمٍ وعطف .

تم أعترف بأني أغار غيرة شديدة على سمعة العراق.

فهل أنتظر أن تغاروا على سمعة مصر كما أُغار على سمعة العراق ؟ .

إنى أرجوكم أن تحفظوا عهد البلد الذي أحبَّكم أصدق الحب ، ورحب بأخوَّتكم أجمل

ترحيب .

في مصر ذخائر من الأدب والذوق ، وإن خفِيت عنكم بعض الخفاء .

إن مصر تنتظر أن يكون لها سِنادٌ من عواطف أهل العراق ، فكونوا عند ظنها الجميل .

أرجو أن تذكروا أنى لم أتفرد بالصدق في هواكم ، فلكم في مصر أصدقاء يعدُّون بالملايين .

ثقوا ، أيها الأخوان ، بأننا أقسمنا أمام الله وأمام الضمير بأن نحفظ العهد .

ثقوا بأننا نؤمن أن الوفاء هو أكرم ذخائر الرجال.

أنا ابن بغداد ، أنا ابن العراق .

أنا ابن بغداد ، أنا ابن العراق .

أنا أخِّ صادق لأبناء دجلة وأبناء الفرات .

أنا الصبِّ المشغوف بالبلاد التي عرفتْ بكاء الحمام ، وظلام الليالي ، ونور القلوب .

أحبك يا مَهْدَ ليلي ويا وطن ظمياء .

وأرجو أن تحبّ مصر كما أحب العراق.

<del>-----</del>

أنا أتلقى فى كل يوم مجموعة من الجرائد العراقية ، فأقضى فى تصفحها ساعةً أو ساعتين لأستخرج الفقرات التى تساعد على وضع كتاب عن حياة التعليم فى العراق ، ولأتعقّب سَير الحياة الاجتماعية فى بغداد .

والوقت الذي أقضيه في مراجعة تلك الجرائد يؤنس روحي كل الإيناس لأنه ينقلني إلى الجوّ الذي يعيش فيه أصدقائي هناك .

ولكني أنظر فأرى جريدة « العراق » تقول :

# أستاذ الآداب العربية

### فى دار المعلمين العليا

علمنا أن وزارة المعارف قد طلبت إلى المفوضية العراقية في مصر أن تراجع ذوى الشأن في مصر لانتداب أحد أساتذة الآداب في مصر للقيام بتدريس الآداب العربية في دار المعلمين العالية بعد أن أبدى الدكتور زكى مبارك إصرارا على عدم تجديد عقده للسنة الدراسية القادمة .

\* \* \*

وعندئذٍ أعرف أنى لن أرجع فى السنة المقبلة إلى العراق . أنا أصررتُ على الاعتذار عن الرجوع إلى بغداد ؟

هذا حق .

ولكن كيف وقعتُ في ذلك الغلط الفظيع ؟

ندمتُ على ماكان منى \_ فقدتُنى \_ كما يندمُ المغبون حين يبيسعُ لوكنت أعلم أنى سأشتاق هذا الاشتياق إلى العراق لما أصررت على الاعتذار عن الرجوع إلى منصبى فى بغداد .

وما قيمة الحرص على طبع كتاب « التصوف الإسلامي » والحرص على تسوية حالتي بوزارة المعارف المصرية بالقياس إلى الحرص على جوِّ المدينة السحرية التي أوحت إلى قلمي

خمسة آلاف صفحة في أشهر معدودات ؟

لقد نصحنى العشماوى بك وعوض بك وفهيم بك ودعوني إلى مراعاة عواطف أهل بغداد ، ولكني جهلت قيمة ذلك النصح التمين ، وأصررت على الاعتذار لأخرس الألسنة التي قالت إنى أدافع عن أهل العراق لأحافظ على منصبى في بغداد .

أنا نادمٌ نادم ، ولكن ما فات فات .

\* \* \*

أيها العراق النبيل .

تذكُّر أني وقفتُ بجانبك يوم خذلك أصدقاؤك .

تذكر أنني لم أنحنك في سرّ ولا علانية .

تذكر أنني عرضت سمعتى في سبيلك إلى أقبح الشبهات .

تذكر أنني خاصمتُ فيك أهلي وقومي .

تذكر أن أحاديثي عنك وصلتْ إلى أسماع المشرِقَين والمغربين.

تذكرُ أنني أديتُ إلى بغداد ما لم يؤد بعضه بييرلُوتي إلى استامبول.

وقد حفظ الأتراك فضل بييرلوتي ، فهل تحفظ فضلي أيها العراق النبيل ؟

ستُسال عن ذلك أمام الله وأمام التاريخ .

\* \* \*

وأنت یا مصرُ ، ماذا تریدین منی ؟

كنتُ لك سفيرًا نبيلاً في الشرق.

فماذا تريدين أيتُها الظُّلُوم ؟

ماذا تريدين ، وقد وصلت مؤلفاتي إلى كل بلد يذكر فيه اسم الله واسم الرسول ؟ ماذا تريدين ، يا مصر ؟ أحب أن أعرف ماذا تريدين ؟

\* \* \*

الآن ، وبعد أشهر قضيتُها في كروب من حُزيران إلى أيلول ، أترك الحديث عن ليلى المريضة في العراق .

فإن كنت آذيتك يا ليلي فاغفرى ذنبي .

ساعيني ، يا ليلي ، فأنا أضعف من أن أحتمل العتاب .

سامحيني ، ياليلي ، واذكريني بالخير عند قومك الأبرار ، فأنا أذكرك بالخير عند الأبرار من

قومى .

سامحيني ، يا ليلي ، فأنا رجُّل مودِّع ، والمودِّع تُغفَر له جميع الذنوب .

إن عشتُ ، يا ليلى ، فسأطوِّق جِيدك الأغيد بطوقِ نفيس من المعروف . وإن لم أعش فحسبُك هذه المذكرات ؛ وأغلب الظن أنها ستنشر قبل أن أموت . خلعتُ على الدنيا جمالك فانثنت تخايلُ في طيب وحُسن ولألاءِ تذكرى ، يا ليلى ، أنى قلت فى بغداد أضعاف ما قلت فى القاهرة وباريس . تذكرى ، يا ليلى ، أنى كنت أصدق صاحب وأشرف صديق . تذكرى أن دجلة مرتْ عليها أزمان طوال و لم تسمع مثل عتابى فى قصيدة : « من جحيم الظلم فى القاهرة إلى سعير الوجد فى بغداد » . تذكرى ، يا ليلى ، أنى أصدق من استصبح بظلام الليل فى مدينة الرشيد . تذكرى ، يا ليلى ، أنى أصدق من استصبح بظلام الليل فى مدينة الرشيد . تذكرى ، يا ليلى ، أنى أصدق من ضلَّلتُه العيون السود . تذكرى ، يا ليلى ، أن العيون الحضر لم تر فى أرجاء العراق غير الجميل . تذكرى ، يا ليلى ، أننى عانيتُ فيك ما لم يعان قيسٌ فى ليلاه .

张 张 张

أما بعد فقد تنفس الصبح في اليوم التاسع والعشرين من شهر أيلول سنة ١٩٣٨ . وسيكون من واجبي أن أسلم نفسي لوزارة المعارف المصرية لتوجه جهودي كيف تشاء . أنا منذ الغد موظف في الحكومة المصرية ومسئول أمام القاهرة لا أمام بغداد .

فمن شاء أن يعرف كيف حالى فأنا أسير ليلى المريضة في العراق وأسير الليليات في الزمالك والجيزة ومصر الجديدة ودمياط وحلوان وأسيوط .

أنا منذ الغد مسئولٌ أمام حكومة مصر ، ولكن قلبي سيظل أبد الدهر مسئولاً أمام الأمة العراقية .

فيا أُصدقائى في ضفاف الرافِدَين تذكرُوا أَن لكم صديقًا وفيًّا في ضِفاف النيل.

\* \* \*

أحبك ، يا ليلى ، وأشكو من فراقك ما شكوت يوم فارقت أبى وأمى .

إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله بعد الوالديس يتيسمُ لن أرجع ، يا ليلى ، إلى العراق ، ولك الأمر فاصنعى ما تشائين .
ومن بينات الحبّ أنْ كان أهلها أحبّ إلى قلبى وعيني من أهلى وإلا فكيف صح أن أحبّ الفرات أكثر مما أحب النيل !
إلى اللقاء ، إن كان لمثلى أملّ فى البقاء .
أحبك ، يا ليلى ، فاذكريني بالشعر يوم أموت .
وكيف يموت من يرقُم اسمه على جبين مصر وجبين العراق !

كيف يفنى من يخلِّد اسم السين والنيل و دجلة والفرات! الفناء لأعدائي .

أما طبيب ليلي فله الخلود .

### سهدى الدكتور زكي مبارك

بعد السلام

فلد ارسلت لك كتاب معلولا ومفصلا ولم بالني الجواب وتلت بمكن اشتالك بلادك واهلك ونسيت من لا ينسأك وقد هاج قلبي وتأكدت عندى خيانك عندما قرا<sup>و</sup>ت كتاب ليلي في الزمالك وكيفائك نسيتها وثبت علي نسيانها وثم قرأت كلمة الوفض حول تدريسك في السنة المقبلة فسأنسب لك

امرين احلاهما مرو وخيرهما الأسر إما (خائن للمروبة وكانر بالحيه) او جبانا ) اما الاولي نهي بك واما النانية نلم اعهدها بك

اصدق واحلص الخي لا ينفع غير الصدق والاخلاص والله مع المحقين الين موحقك حتى بكون الاه ممك لااريد اكتب لك اكثر من هذا لان المياج اخذا ما مخذه مني كيف ثم كيف تسلب قلبي وتتركني لقد نغرغت

قليلا انترحل تحيالفوامروها انا كتبت لك كتابي ولم اعلمك بنفسي سوف ارى هل يمكنك ادتميزني من بين ليلادك الكثيرات اكبر درس وصمت للمراقين واكبر جناية حنيت علي ليلاتهم لاينغم الا الصبر والاحلام والصدق

ولك اصدى انتحيات تذكر تذكر من تذكرك اكثر منها تذكر نفسك انت انهي عارفة بخطئي وصوابي في كلماني هذه فقلتها عبدا حتي اسدد الطرق عليك (عد) و(ع) و(ع) و(ع) بسلمون عليك وآنا بدورن اقبلك قبلة من وعد ت واخلفت أعتذر منك ثم أعتذر منك ماذا اقول لك وبمن استمين عليك عنواني تجده في الكتاب الاول الذى وصلك وأهملته داقبلك

يا. حبيبي اقبلك ولا تنسي لي

ليلي

1744/4/48

ا سسسسسسط هذه العقد

أنا في هذه الأيام بعافية من مرض الحب .

ومن شواهد العافية أن ليلى لا تخطر فى البال أكثر من مئة مرة فى اليوم ، ولا يؤرِّق خيالها نومى غير مرة أو مرتين فى كل ليلة ، والطيف ينقلها إلى راضيةً مَرْضية ، فلا عِتاب ولا مَلام . وقد تسلمتُ عملى فى وزارة المعارف فى مطلّع تشرين الأول .

· ولكن أي عمل ؟

إنه عمل طريف لم تُسنِده وزارة المعارف إلى أحدٍ من قبل : وهو التفتيش على المدارس الأجنبية بالديار المصرية . وما اختارني قومي لهذا المنصب إلا وهم يعرفون أنى أصلَح الرجال للاتصال بالأجانب ، ويفهمون أنى أقدرُ الرجال على رفع دعائم اللغة العربية في المدارس الأجنبية .

وقد صرّح سعادة العشماوى بك بأنه مستعدّ لتنفيذ كل ما أقترح في سبيل تقوية اللغة العربية في تلك المدارس .

والواقع أن التجارب أثبتت أنى لا أصلح لغير السفارة بين مصر وبين من تعامل من الأمم الغربية والشرقية : فأنا حين أتولَّى عملاً مصريًّا صِرْفًا أملاً الدنيا بالمشاغبات والمناوشات والمصاولات ، وقد أصل فى ذلك إلى حدود من العُنف يأباها الذوق السليم ، ولكني حين أتولى عملاً يقضى بأن أكون سفيرًا لوطنى أترفق وأتلطف ، وأوديه تأدية صحيحة يراها المنصفون غاية ما يتسامى إليه العقلاء .

وأيامى فى العراق هى من شواهد هذا الغرض الشريف : فقد قضيتُ أيامى هناك فى كَدْحِ دائم وكفاح موصول ، وكنتُ حريصًا أشد الحرص على أن يفهم العراقيون أن المصرى خليق بأن يظفر بثقتهم الغالية ، ومضيتُ أبدد التُّهم التى أراد المُغرضون أن تسوء بها سُمعة مصر فى بلاد الرافدين . ولم أكتف بذلك : بل شاركتُ العراقيين فى أفراحهم وأحزانهم ، واتصلتُ بالشعب نفسه فساقيتُه كؤوس الوداد فى مختلف البلاد العراقية ، وشربت ماء الفرات ، شربته صرفًا وهو ممزوج بالطين فرأيته أشهى من الرُّضاب المعسول .

وكان في نيتي أن أقترن بالفتاة « الْملثوغة الراء » ولكنى خشيتُ أن تموت زوجتى مقتولةً بالغيرة ؛ فهل يكتبُ الله لأحد أبنائي أن يتشرف بمصاهرة العراق ؟

إِن في صدر المرأة العراقية كنوزًا من العطف والحنان ، وفيها شمائل كثيرة من الأمانة

والصدق ؛ ألم يكف أنها أبجبت الصناديد من أبطال الحرب والقتال ؟ ألم يكف أنها استطاعت أن تنتصر على الطبيعة الهوجاء في العراق ؟

أنا اليوم أواجه الأجانب في مصر بقلب راضته الأيام بعد الجموح .

أنا اليوم أحاول أن أوجِّه الأجانب إلى حدمة اللغة العربية . فهل أُفلِح ؟

إن ذلك ليس بالمستحيل ، وكيف يكون مستحيلاً وقد استطعتُ من قبل أن أرفع دعائم اللغة العربية بمعهد الليسيه فرانسيه بالقاهرة يوم كنتُ أستاذًا بذلك المعهد ؟

اتصلت بمعهد الليسيه في سنة ١٩٢٨ فرأيت تعليم اللغة العربية هناك مزاحًا في مزاح ، ثم صحّ عندى أن الفرنسيين الذين عرفتهم قبل ذلك في باريس لا يمكن أن يكونوا مازحين ، ورأيت الخير كل الخير في دعوتهم إلى تقوية اللغة العربية في الليسيه ففرحوا بذلك وأفهموني أن غايتهم الأصيلة هي الظفر باكتساب ثقة الأمة المصرية .

ولًا اشتركتُ في مؤتمر المسيون لابيك في باريس سنة ١٩٣٣ وقفت أصاول المسيو هِريو لأفهمه أن الثقافة الفرنسية لن تجد أصدقاء في مصر إلا إذا اهتم الفرنسيون بالمشاركة الجدية في إحياء الثقافة العربية .

واتفق بعد ذلك أن اعترفت الحكومة المصرية بالشهادات التي تمنحها كلية فيكتوريا في مصر وأعطت حاملها جميع الحقوق التي يتمتع بها حملة البكالوريا المصرية فنشرتُ في جريدة البلاغ مقالاً بينت فيه الخطر الذي يهدد الثقافة المصرية ، وقد قلت في ذلك المقال :

( والآن \_ بعد هذه الصدمة \_ لننظر ما سيكون فى الغد ، ولسنا فى حاجة إلى منجم ولا عرّاف ولا بديهة كبديهة وزير المعارف لنتنبأ بما يخبئه الغد ، فإن هذا معروف منذ هذه اللحظة : فسيتوجه فى الغد القريب جدًا سفراء الدول الأجنبية ليطلبوا لمدارسهم نفس الحقوق التى أُعطيتُ لكلية فيكتوريا ، وسيحرص وزير فرنسا بنوع خاص على كسب هذه الحقوق : لأن الفرنسيين أكثر الأجانب مدارس ومعاهد فى هذه البلاد ، ويومئذ تقف الحكومة المصرية بين نارين : نار الرفض ونار القبول ، فإن رفضتُ كان معنى ذلك أنها حكومة متجلنزة تخص الإنجليز بالطيبات صدقًا أو رياءً ، وإن قبلتُ كان معنى ذلك أنها تصوّب السهم طائعةً إلى صدر الثقافة المصرية »(١) .

ويظهر أن شخصًا من « أولاد الحلال » سارع فترجم هذه الكلمة إلى المسيو دي كومنين

<sup>(</sup>١) تجد هذا المقال في الجزء الثاني من كتاب ( البدائع ) وفيه تفصيل ما اقترحته لتقوية الثفاقة المصرية بالمدارس الأجنبية .

فعاتبني بحضرة الأستاذ كانيرى فقلتُ له ما ترجمتُه :

« لن أكون صديقًا صحيحًا لفرنسا إلا بعد أن أكون مصريًّا صادقًا » .

فتهلل وجه الرجل بعد عُبوس وقال ما ترحمته:

« إن فرنسا التي تفردت بصدق الوطنية لا تستطيع أن تعادى الوطنيين الصادقين » . وانقضت السهرة بسلام .

\* \* \*

أنا اليوم رجلٌ نافعٌ جدًّا ، وطبيبُ ليلى خليقٌ بأنْ يستمدّ من روحها معانى الصدق والشرف .

أنا أدخل المدارس الأجنبية بلا استئذان : لأن الأجانب يعرفون أنى لا أحاول السيطرة عليهم ، وإنما أحاول معاونتهم على كسب ثقة الأمة المصرية ، وهم لن يصلوا إلى ذلك إلا إذا أمكنوا تلاميذهم من ناصية الثقافة العربية .

وما دخلتُ مدرسة أجنبية إلا حوَّلتُ أصحابها إلى أصدقاء أوفياء .

وقد هدتني التجارب إلى أن أنفع سلاح هو الصدق : فأنا لا أُوارِب ولا أُخاتل ، وإنما أصل إلى غرضي بأساليب صريحة لا تعرف الالتواء ولا الاعوجاج .

أنا اليوم على صلات وثيقة بأصحاب المدارس الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية والأرمنية واليونانية ومن إليهم من الأجانب ، وهم جميعًا يعرفون أنى أعاونهم على أشرف غاية يتسامَوْن إليها وهي الظفر بثقة الأمة المصرية .

وليس لى في معاملة هؤلاء الناس أسرار مكتومة أحاول الوصول إلى تحقيقها بالختل والمراوغة واللين ، وإنما أنا مصرتى صادق يسعى إلى غرضه في وَضَح النهار بلا بغي ولا عدوان .

وأُقسم بالله وبالشرف إنى لم أتلق أية إشارة من وزير المعارف بتنفيذ سياسة خاصة فى المدارس الأجنبية ، وإنما أوصانى الوزير والوكيل بالدعوة إلى الحق ، وهى أن تكون اللغة العربية لغة خليقة بالسيادة فى بلاد حفظت تُراث العرب بعد سقوط بغداد على أيدى التتار والمغول ، ونبَّهانى إلى أن لمصر فى تلك المدارس أبناءً أعزاء ، وأن من الواجب أن تحرص مصر على أن لا يفوتهم التفوق فى اللغة القومية .

柒 柒 柒

استطعت في هذه الأيام أن أدخل مدارس لم يدخلها المفتشون المصريون من قبل ، فما هي الخصوصية التي دخلتُ بها إلى قلوب الأجانب ؟

هي الصدق.

هي الصدق.

هي الصدق .

والرجل الصادق يُذيب الصخر ولو كان من الكافرين .

وفى مدارس الأجانب مدرسة واحدة بحتى الفجالة صرّح مديرها بأنه مستعدٌّ لقبول إشراف وزارة المعارف على شرط أن يضمن أن لا يرى غير وجه الدكتور زكى مبارك .

فليعرف هذا المدير أنني لم أتفرد بصدق النية بين المفتشين المصريين ، ففي وزارة المعارف رجالٌ فضلاء يملكون من صدق النية أكثر مما أملك .

فى وزارة المعارف المصرية كنوز مخبوءة من العزائم والقلوب ، ولكن لم تُتَح الفرص التى تقضى بأن تبلوَهم الأيام كما بلَتْني الأيام .

لو أتيح لتلك العزائم والقلوب أن تقف على الجمر كما وقفت ، وأن ترى اصطخاب العواطف فى باريس وبغداد كما رأيت ، وأن تفهم أن مصر صلة الوصل بين الشرق والغرب كما فهمت ، لو أتيح لأحد زملائى أن يذرف الدموع على مصير وطنه كما ذرفت غاليات المدامع على مصير وطنى ، لو أتيح لهم شيء من ذلك لعرفوا أن من القليل أن يشقى المصرى فى سبيل مصر الغالية .

إن أحمال مصر أحمال ثِقال : لأنها تريد أن تكون عند ظن الشرق .

وماذا يريد الشرق ؟

هو يفهم أن مصر عندها العلم وعندها المال ، وفي مقدورها أن ترفع دعائم القومية العربية . والبخل قبيح حين يصدر عن العلماء الأغنياء .

\* \* \*

خذوا الدرس عن طبيب ليلي ، يا بني وطني .

وليلى علمتنى أن أكون شجاعًا وأن أكون كريمًا ، وسأظل على هذه الأخلاق إلى أن أموت ، فهل تذكرونني بالخير يوم أموت ؟

لقد غنمتُ لكم ثقة الأجانب في مصر وثقة العرب والمسلمين في الشرق ، فهل تحفظون · هذا الجميل ؟

لا تؤاخذوني إذا طالبتكم بالوفاء ، فهذا درس ستعرفون قيمته بعد حين .

إن مصر هي أعظم أمة عربية ، ولكنها لا تقول إنها عربية .

فما هذا الحمق ؟

وما هذا الخبال ؟

إن مصر تصرِّح فى كل لحظة بأنها أمة عربية ، مع أنها تعلم بأن العروبة هى مصدر الإسلام .

( ليلي المريضة في العراق )

إن عشتُ لكم ، يا أهل مصر ، فسأوجهكم إلى وجهة الحق . وإن متُّ ـــ وعُمرُ الصادقين في مصر أقصر من عُمر الوَرد ـــ فستكون هذه المذكرات وصيتي إلى أمتى .

张 恭 张

أنا في هذه الأيام سعيدٌ لأنني أخدم وطني .

ولكن يؤذيني أن ليلي بعيدة مني .

كنت أريد أن أستصبح بوجهها فيما أعاني من مُشكلات ومُعضلات.

كنت أريد أن آوى إلى صدرها في كل مساء بعد الفراغ من عناء الأعمال .

كنتُ أُحب أَن لا تتركني لرعاية ليلي المريضة في الزمالك ، الزمالك التي يعبرُها شارع فؤاد ! فؤاد !

أَمثِلي يحرَّم عليه أن يصطبح ويغتبق في شارع فؤاد ؟

في سبيل الواجب أحرم نفسي من ملاعب القاهرة وأكتفي بخيال ليلي في تخفيف ما أحمل من ثقال الأعباء .

茶 茶 茶

أنا وليلي ، وليلي وأنا ، أخوَان ِلا يفترقان .

أنا أحب العراق أكثر مما أحب مصر ، وهي تحب مصر أكثر مما أحب العراق .

ومن بينات الحب أنْ كان أهلها أحبَّ إلى قلبى وعيني من أهلى هي ترى السعادة في رؤية النيل ، وأنا أرى السعادة في رؤية دجلة والفرات .

هي مجنونة وأنا مجنون ، وما لذة العيش إلا للمجانين .

※ ※ ※

إلى صدرى يا سمكة شط العرب.

إلى صدرى يا حلوة ، يا جميلة ، يا فتَّانة ، يا ظُلوم ..

إلى صدرى بمصر الجديدة في ليالي السّرار .

إلى صدرى ، إلى صدرى ، إلى صدرى .

إيش لون يصير!

إيش لون يصير!

أنا والله هسالِك آيسٌ من سلامتى أو أرى القامة التي قد أقامت قيامتى

\_\_\_\_\_

أصبحتُ بحمد الله والهوى جَذُوةً من الجدوالنشاط ، وقد فرغتُ من طبع كتاب ( وحى بغداد ) وسيظهر كتاب « التصوف الإسلامى » بعد أيام . وقد شرعتُ في طبع مذكراتي عن « ليلي المريضة في العراق » وأن أستعد لأخراج الطبعة الثانية من كتاب « عبقرية الشريف الرضى » وسأضيف إليه دراسة مفصَّلة عن الشريف المرتضى ، وبذلك أتمّم في القاهرة ما فاتنى إتمامه في بغداد .

\* \* \*

ولكن الشواغل التي تساورني في هذه الأيام هي فهم المهمة التي أسندتُها إلي وزارة المعارف ، وقد أصبحتُ هذه المهمة عسيرة أشدَّ العُسْر : لأني أعالج هذا العمل أول مرة ، ولأني أحب أن أنتصر في عملي بمصر كما انتصرت في عملي بالعراق . والله وحده هو المستعان . يضاف إلى ذلك أني أغار من رجال المعارف أشدَّ الغيرة ، لأنهم يكافحون ويجاهدون ، وكأنهم ليسوا بموظفين وإنما يدبِّرون ملكهم الخاص ، وأنا أخشى أن يكونوا أصدق منى في خدمة الواجب .

\* \* \*

والواقع أننى اليوم أجاهد بين تَيَّاريْن عنيفين : تيار وزارة المعارف وتَيَّار الجامعة المصرية . ويُخيَّل إلى أنى قد أُصبح من المغرَقين ، إن لم أستنصير بما فى قلبى وعقلى من ذحائر الصدق والقوة :

فرجال المعارف لا يمكن الظفر بثقتهم إلا إذا صرت من كبار المفتشين ، ورجال الجامعة لا يمكن الخلاص من طُغيانهم إلا إذا صرت من كبار المؤلفين .

وانتصارى على رجال الجامعة المصرية مضمون : فلن يسبقوني في التأليف ولو ركبوا متون الهواء ، وسلطوا أفواههم على مسامع البرق .

أما انتصارى على رجال المعارف فلن يتحقق إلا يوم يظهر جليًّا أننى أدخلت رُوحًا جديدًا في تعليم اللغة العربية بالمدارس الأجنبية .

وكيف أصل إلى هذا الغرض ؟

تلك هي النقطة ، كما يقول لا فُونتين .

الوسيلة الصحيحة هي اختبار المدرسين والتلاميذ لأعرف مواطن القوة والضعف في تلك

العقليات ، ولأعرف كيف ينظر أولئك وهؤلاء إلى تلك المدارس ، ولأفهمَ ما بينهم وبين الأجانب من صلات .

وقد توهمتُ لأول وهلة أنى سقطتُ فى بُرج بابل ، ثم عرفت بعد قليل أن الأمر أيسر مما توهمتُ .

الصعوبة في سياسة المدارس الأجنبية ترجع إلى فرعيّن:

الأول اكتساب ثقة النظار بتلك المدارس .

والثانى نوع التربية التي تصلح لتعليم اللغة العربية بالمدارس الأجنبية .

أما اكتساب ثقة النظار من الأجانب فلم أعانِ فيها إلا مشقةً واحدة : هي إقناعهم بأنهم يعيشون في مصر ، وأن من الواجب عليهم أن يراعوا ذلك وقد جاءوا من بلاد تؤمن بأن الثقافة يجبُ أن تُلوَّن بانتقالها من إقليم إلى إقليم .

وقد اقترحتُ عليهم أن يجعلوا اللغة العربية لغة الدرس في جميع الموادّ ليعيش تلاميذهم في الجوّ الذي يعيش فيه تلاميذ المدارس المصرية ، وليستطيع النظار أنفسهم أن يقولوا إنهم يخدمون الثقافة المصرية .

وقد أدهشهم هذا الاقتراح حين سمعوه ، ثم عادوا فاطمأنوا إليه وسألوني أن أُمِدَّهم بما يحتاجون إليه من الخرائط التعليمية باللغة العربية في الموادّ التي تحتاج إلى خرائط .

وكنت أظن أنى أحرج وزارة المعارف حين أطلب منها تحقيق ذلك ، ثم رأيت بعد أن زرت مخازن الوزارة أن عندنا كل ما يَطلبُ الأجانب لتسهيل التدريس باللغة العربية ، وحدثنى سعادة العشماوى بك بأن الوزارة قد تقدّم إليهم كل ما يطلبون بالمجان .

وقد فهمتُ وأنا أتنقل بين القاهرة والإسكندرية أن آباء التلاميذ بتلك المدارس يتشهّون أن يتفوق أبناؤهم فى اللغة العربية بجانب تفوقهم فى اللغات الأجنبية ، وهذه الرغبة المشروعة وصلتْ إلى آذان النظار بتلك المدارس : فهم يريدون أن يسايروا هذه الرغبة ليظفروا بثقة العائلات المصرية .

#### \* \* \*

وهذه المسألة لا تهمني من حيث الشكل فقط ، وإن كان الشكل هنا يعاون على تقوية القومية المصرية .

إنما الذى يهمنى هو مصير الأدب العربى ، فأنا أعتقد أن تلاميذ المدارس الأجنبية بمصر هم جيلٌ مُخضرَمٌ سيكون صِلة الوصل بين الشرق والغرب ، وهؤلاء قد يمدّون الأدب العربى بمحصول نفيس إذا استطاعوا إجادة الإنشاء باللغة العربية .

وانضمام هذا الجيل المخضرَم إلى جيشُ الأدب العربي قد يعوِّض النقص الذي تتعرض له لغةً

العرب في هذه الأعوام ، فالعرب في أعوامنا هذه يريدون أن يخلُوا إلى أنفسهم ، وهم يصرحون بانسلاخهم عن الأمم الإسلامية ، وهذا المسلك قد يقوِّى الرابطة العربية لأنه يحصرها في حدود مأمونة الثغور ، ولكنه يسوق الأدب العربي إلى هاوية الخمود .

فَاذا استطّعنا أَن نضمن تُفوُّق أبنائنا بالمدارس الأجنبية في اللغة العربية فقد نكوِّنُ منهم جبهةً أدبية تُعيد للأدب العربي مجدّهُ يوم كان من الآداب العالمية ، ويوم كان في لغتنا أدباء من الفرس والروم والهنود والأسبان .

وهناك جانبٌ لم يلتفت أحدٌ إليه ، وهو الحالة الصحية لأبنائنا بتلك المدارس ، فهم في الأغلب من أبناء المياسير ، وعلى وجوههم نَضرةُ النعيم والعافية .

والأدب العربي سيقوى ساعدُه حين تُسنده سواعد أولئك الشبان الأصحاء.

وَما رأيت أولئك الشبان إلا تذكرتُ الحديث الشريف « لأن يَهدى الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حُمْر النَّعَم » فنقلُ شابٍ واحد من أولئك الأصحاء إلى ميدان الأدب العربي قد يحوِّله إلى رياض وبساتين .

وأقول بصراحة إن الأدب العربي قد شبع من أخيلة الضعفاء والمهازيل من الذين يأكلون الفول ويشربون الماء .

والأدب العربي ينتظر طلائع من أصحاب الأريستوقراطية الفكرية والمعاشية .

الأدب العربى ينتظر كتَّابًا وشعراء ومؤلفين ينهضون به نهضة الأمراء لا نهضة البوساء .

ولستُ بذلك أتجنَّى على الفقراء من أصحاب المواهب ، وإنما أقول إن الأغنياء يعانون من المشكلات والمعضلات أضعاف ما يعانى الفقراء ، وهم لذلك أقدر على تصوير المآسى الإنسانية ، وأبصرُ بتقلبات النوازع والأهواء والميول .

وقد عرفتُ حافظ إبراهيم وأحمد شوقى معرفة شخصية وعرفتُ أسرارهما عددًا من السنين ، وصحَّ عندى بعد الدرس أن أحمد شوقى أقلَّ ذكاءً من حافظ إبراهيم ، ولكن اصطدام شوقى بهموم السياسة وهموم المعاش حوَّله إلى عبقرية ترى بالوهم ما لا تراه العيون .

والأديب الفقير تغلّق أمامه أبواب كثيرة من فهم المجتمّع ، لأنه لا يرى غير ألوان قاتمة من العيش ، أما الأديب الغنى فيحسُّ فرح الحياة وحزن الحياة ، ويصل إلى دقائق لا يصل إليها الأدباء الفقراء .

الشبان الأغنياء سيكون إليهم الأمر في الأيام المقبلات وإن كثر التهويل بسيطسرة الديموقراطية ، فليست الغنيمة في أن يكسب الأدب العربي شابًا فقيرًا ضعضعه الجوع ، وإنما الغنيمة في أن يكسب الأدب العربي شابًا غنيًا يدرك قيمة الأناقة في الفكر كما يدرك قيمة الأناقة في الثياب .

وأقول مرةً ثانية إنى لا أتجنَّى على الفقراء من أصحاب المواهب ، فلله حكمةٌ فى رفع الفقير الموهوب ، وإنما أنتظر أن ينتصر الأدب بالأدباء الأغنياء ، كما انتصر الإسلام بالمؤمسنين الأغنياء .

وإنما أُلِحٌ فى شرح هذا المعنى لأنى أرى الأدب العربى يقصر تقصيرًا ظاهرًا فى وصف الحياة الاجتماعية ، الحياة الشاملة التى تنتظم ألوان البؤس والنعيم من جميع الصنوف ، فما عندنا اليوم من رسائل وأشعار وأقاصيص يدور فى الأغلب حول جانب واحد من جوانب المجتمع ، وهو مجتمع تعددت ألوانه وعُدِّدت واشتبكت ، وهو ينتظر أُدباء يتذوقون طُعومه المختلفات .

وإن صبح شيء مما أرجوه فقد نبعث دولة الأدب من جديد ، وهل يرتاب عاقل في أن الأدب العربي لم يزدهر إلا حين قدر على تصوير ألوان الحضارة في العصر العباسي ؟

إن المزية الصحيحة للأدباء الذين سبقونا بالتفوق هي اتصالُهم بالآداب الأجنبية ، وقُدرتهم على التجول في أقطار المشرق والمغرب . وشباننا الأغنياء سيؤدُّون هذا الواجب حين يصبحون من أدباء اللغة العربية .

وهل كُتِب على لغتنا في العصر الحاضر أن لا يكون فيها أدباء يقدرون على الاتصال بمصادر الثقافة في الشرق والغرب كما كان ذلك من حظها في الأعصر الماضية ؟

إن الأديب هو أُحوج الرجال إلى اغتلاج العواطف والأفكار والأحاسيس ، ولا يتم له ذلك إلا إذا استطاع معاشرة الناس من جميع الأجناس .

وأنا أنتظر أن أجد هذا الجوهر النفيس بين أبنائنا بالمدارس الأجنبية ، لأنهم أغنياء ولأنهم يجمعون بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية .

فهل نصل في تثقيفهم إلى ما نريد ؟

\* \* \*

العائق الوحيد هو الطريقة التي ندرِّس بها اللغة العربية .

وقد عرفت بالتجربة أن تلاميذ المدارس الأجنبية يرون أساتذتهم في اللغة العربية من الغرباء في بيداء الحياة ، وكان الأمر كذلك لأنهم يرون في الأساتذة الأجانب شمائل لا يرونها في الأساتذة الوطنيين ، فالأستاذ الأجنبي رجل يتصل مباشرة بالحياة الاجتماعية ، وهو يحدّث تلاميذه بما يفهمون ، لأنه يعيش كما يعيشون ، ولذلك شواهد فصلتُها في كتاب « ذكريات باريس » وكتاب « البدائع » فلا أعود إليها الآن .

واتصال الأساتذة الأجانب بالحياة الاجتماعية يعطيهم فرصة الابتكار في موضوعـــات الإنشاء ، وفي المحادثات الشفوية ، ويجعل ظلُّهم خفيفًا حين يحاورون التلاميذ .

والأستاذ الأجنبي يرى من حقه ، بل من واجبه ، أن يشارك التلاميذ في ميادين النشاط الاجتماعي ، وتدفعه الحماسة إلى دعوتهم لمشاهدة ما في مصر من متاحف وحُصون .

أما الأستاذ المصرى ــ ولا سيما أستاذ اللغة العربية ــ فهو شخصٌ « مَلْخُوم » يرى الحركة تنافى الوقار ، ويرى الابتسام من أخلاق السفهاء !!

وقد رأيت منهم أستاذًا يفتخر بأنه لم يدخل دور السينما مرةً واحدة ، فهو خليفة الشيخ خليل ، وقد رأيت منهم أستاذًا يفتخر بأنه لم يد النيل ، وإنما خليل ، وهو رجل من أئمة المالكية كنتُ سمعت أنه افتخر في بعض كتبه بأنه لم ير النيل ، وإنما قضى حياته كلها فوق حصير الأزهر الشريف !!

\* \* \*

· ماذا أصنع فى توجيه هؤلاء المدرسين لأحوِّلهم إلى قلوب تفرح بالحياة لتغرس فى نفوس التلاميذ حُبُّ الحياة ؟

ماذا أصنع وأنا أول مفتش من الجامعة المصرية وآرائى قد تجد من يسىء التأويل ؟ رأيت أن أسأل التلاميذ من وقت إلى وقت عما يقرأون من المؤلفات الجديدة وما يشاهدون من الأفلام ، ورأيت أن أعرف الفروق بين صلاتهم بالحركة الفكرية في الغرب وصلاتهم بالحركة الفكرية في الشرق ، فهالني أن أعرف أنهم يعرفون من الغرب كل شيء ، ويجهلون من الشرق كل شيء .

هم يعرفون الغرب لأن أساتذتهم في اللغات الأجنبية أحياء ، ويجهلون الشرق لأن أساتذتهم في اللغة العربية أموات !

وكيف لا يموت من يبخل على نفسه بكتاب ثمنه خمسة قروش ؟!

لقد حدثت تلاميذ بعض المدارس بأنى سآخذ عناوينهم من إدارة المدرسة لأزورهم فى بيوتهم على حين غفلة عسانى أعرف كيف يكوّنون مكتباتهم الخصوصية .

مُ أَنَّى واثق بأن أكثر أساتذة اللغة العربية ليس في بيوتهم مكتبات .

أليس منهم فلان الذي يعتقد أن كتاب « النثر الفني » من تأليف الجاحظ ؟

أليس منهم فلان الذي يظن أن « حديث عيسى بن هشام » من تأليف بديع الزمان ؟ لم يبق بدَّ من توجيه أساتذة اللغة العربية إلى فهم العصر الحديث ليستطيعوا الوقوف على أقدامهم بجانب الأساتذة الأوربيين .

ولكن هناك ما هو أوجب من ذلك .

هناك تغيير الطريقة التي تُدرَّس بها اللغة العربية في المدارس الأجنبية . ولكن كيف أُغيِّر طريقة نزلتُ من قلوب الأساتذة منزلة التقديس ؟ كيف أغير تلك الطريقة وحولى أرصاد وعُيون ؟

إن كلمةً واحدةً من فلان و فلان قد تقصيني عن التفتيش بحجة أنى أخاطب المدرسين بما لا يفهمون .

ولكن الله قدّر ولطف :

فالرجل الذي أقدم إليه التقارير هو الأستاذ محمد رخا بك وهو رجلٌ مُشرِق العقل إلى أبعد الحدود .

وقد حدثته بما تساميتُ إليه في إصلاح الطرق القديمة لتدريس اللغة العربية .

وأنا أحدِّث هذا الرجل عن كل شيء ، وللتقارير التي أقدمها إليه صوانٌ خاص ، والمفهوم بيني وبينه أن مصر لها في أعناقنا ديون ، وأن الصدق في تأدية الواجب هو أشرف ما يتحلى به الرجال .

وقد دخلت عليه منذ يومين فدارتُ بيننا المحادثة الآتية وهي نموذج لما نفترع من فنون الأحاديث :

ابتداً فسألنى عن الليسيه الفرنسية المصرية بمصر الجديدة ، فقلت إن مديرها هو المسيو دى كومنين ، أعظم أصدقائى فى دنياى ، فاستطرد وقال : وما رأيك فى ذلك المعهد بعد أن زرته مرتين ؟ فقلت : إن الغاية نبيلة ولكن تحقيقها صعب ، لأن هذا الرجل يريد أن يصل تلاميذه إلى البكالوريا المصرية والبكالوريا الفرنسية فى وقت واحد ، وهذه الغاية مع صعوبتها ليست من المستحيلات .

ثم انتقلنا بسرعة إلى الأصول التي يجب أن يراعيها أساتذة اللغة العربية في المدارس الأجنبية ، فقلت : إن الخطر كل الخطر أن يفهم تلاميذ تلك المدارس أن عندنا لغتين : الفصيحة والعامية ، فهذا الفهم الخاطىء يُشعر التلاميذ بأن اللغة الفصيحة لغة ميتة وأن مكانها يشبه مكان اللاتينية بالنسبة إلى الفرنسية والإيطالية .

وهنا يحسن أن نسجل ما اتفقنا عليه في ذلك الحوار الطريف :

اتفقنا على أن التلميذ إذا كتب « محطة باب الحديد » فليس من وأجب المدرس أن يشطب كلمة « محطة » ويضع مكانها كلمة « مَحَط » بحجة أن هذا هو اللفظ المختار في كتب المطالعة المدرسية .

وإذا كتب التلميذ « بائع متجوِّل » فليس من حق المصحح أن يشطب كلمة « متجول » ويضع مكانها كلمة « جائل » .

والتلاميذ جميعًا يقولون « قُط » بضم القاف كما يقع على ألسنة الناس فى أكثر البلاد العربية ، فليس من الحتم أن نصحح هذه الكلمة كل يوم وأن ننص على أنها بالكسر : لأن سَيْرورتها مضمومة تشهد بأن الضم لغة من اللغات ، وإن لم تنص المعاجم على ذلك .

وإذا قال التلميذ « فُرشة » فليس من الواجب أن نفرض عليه أن يقول « فِرْجَون » لأن الفرشة ذاتها مخففة من الفرجون .

وإذا قال التلميذ : أجفف وجهى « بالفوطة » فلا تفرض عليه أن يقول « القَطِيلة » لأن الكلمة الأخيرة مهجورة ومنسية وثقيلة ، ولا كذلك الكلمة الأولى فهى مأنوسة ومألوفة لجميع الناس .

وإذا قال التلميذ جلست على « السُّفرة » فلا تحتم عليه أن يقول « المائدة » لأن السفرة كلمة فصيحة وإن كان العرف نقلها من وضع إلى وضع .

وإذا قال التلميذ « الليالى القمراء » فلا تلزّمه بأن يقول « الليالى القُمر » لأن الكتَّاب فى العصر الحديث تسامحوا فى هذه القضية ، ولأن أسئلة الامتحان بوزارة المعارف جاء فيها مرة كلمة « الليالى القمراء » ولأن للشيخ النجار كتابًا اسمه « الأيام الحمراء » ولأننا نستثقل عبارة « الحدائق الغنّاء » .

وإذا قال التلميذ « خَطوة » بالفتح فلا توجب عليه أن ينطقها بالضم ، لأن الفتح لُغَيَّةٌ وهو اليوم أسهل وأفصح .

وإذا سكَّن التلميذ بعض أو اخر الكلمات فلا تفرض عليه أن يراعى التحريك في كل وقت ، إلا إذا كان يهمك أن تختبره في الإعراب لأن من المستبعد أن يكون العرب التزموا الإعراب. في جميع المواطن ، وهم قد نصوا على أنه يجوز نصب الفاعل ورفع المفعول عند أمن الَّلبس ، ومعنى ذلك أن الإعراب لا يُطلب إلا لتحديد المعانى .

وأغلبُ الظن أن العرب لم يلتزموا الإعراب إلا في موطنين اثنين : الشعر والقرآن .

وإنما التزموا الإعراب فى الشعر لمراعاة الوزن ، والتزموه فى القرآن لأن القرآن نُظِم نظمًا غنائيًّا فهو فى أغلب أحواله كلام موزون رُوعِي فى وزنه أن يصلح للترنم والترتيل .

واتفقنا على أن اللغة العربية ليست بدعًا بين اللغات ، فالتعبير بها يختلف باختلاف أقدار المخاطبين ؛ والمدرس الحق هو الذى يفرق بين ما يعبّر به وهو يلقى درسًا فى مدرسة أولية ، وما يعبر به وهو يلقى درسًا فى مدرسة ثانوية ؛ والمدرس الغافل هو الذى يتكلم بطريقة واحدة فى جميع الفصول .

واتفقنا على أن أساليب التعليم لا يجب أن تكون واحدة في جميع المدارس ، وإنما يجب أن نراعى مقتضيات الأحوال فنسلك في المدارس الأجنبية غير ما نسلك في المدارس المصرية .

وأصول التربية نفسها توجب ذلك ، إنها توجب أن تُخاطِبَ كل تلميذ بأسلوب خاص بعد أن تتخاطِبَ كل تلميذ بأسلوب خاص بعد أن تدرس نفسه حق الدرس ، لأن الناس يختلفون في العقول كما يختلفون في الوجوه . وهذا لا يمنع من أن تكون هناك سياسة عامة يعامَل بها جميع التلاميذ .

واتفقنا على أن مدرس اللغة العربية يحق له أن يكون أقرب الأساتذة إلى قلوب الطلاب ، لأن عنده فرصًا لا تتاح لسواه ، إذ كان يقدر بلباقته أن يجد في دروس المطالعة والمحفوظات والأدب مجالاً لمحادثة الطلبة في معان كثيرة تتصل بالعقل والقلب والوجدان .

ومدرس اللغة العربية يستطيع إذا كان من أصحاب المواهب أن يضع في صدور تلاميذه بذور الشوق إلى المشاركة الجدية في الحياة الأدبية والفنية والاجتماعية ، وفي مقدوره إن أخلص لواجبه أن يدفع تلاميذه دفعًا إلى رحاب الواجب في خدمة الوطن الغالى . وهو يستطيع أن يخلق منه رجالاً يفرقون بين المعانى الوطنية والمعانى الإنسانية ، بحيث يصبحون فيما بعدُ من دعائم الحياة القومية .

مدرس اللغة العربية مسئول قبل سواه عن خلق الروح المعنوى في المدارس لأنه يملك التعبير الجميل ، ولأنه ارتاض على سياسة القول ، ولأن لديه فرصًا كثيرة يستطيع بها توجيه التلاميذ إلى شريف الأغراض وكريم المعانى .

\* \* \*

ثم انتقلنا إلى موضوع شائك هو تحديد الفروق بين المدارس المصرية والمدارس الأجنبية . والظاهر أنى أحب المدارس الأجنبية حبًّا يجعل ذنوبها حسنات ، وقد فصلت رأيى فى حضرة رخا بك وارتضاه ، فما هو ذلك الرأى ؟

من بين أبنائي ثلاثة يتعلمون بمعهد الليسيه في مصر الجديدة . وهؤلاء الأبناء الثلاثة يختلفون عن أخيهم الأكبر الذي يتعلم في مدرسة مصرية : فأخوهم الأكبر يأخذ مصروفه على أسلوب رَتيب لا يتغير ولا يتبدل ، أما أولئك الثلاثة فيز عجون المنزل بالمطالب المتنوعة في كل يوم ، وقد قاست أمهم ما قاست حين كنت بالعراق ، فلما اختبرتُ الأمر بنفسي ضِقْتُ به ذرعًا لأول وهلة ، ثمّ تبينت أن تلك المطالب المتنوعة هي شواهد الحيوية في الحياة المدرسية ، فالتلميذ لا يجد الفرصة ليهدأ ويسكن ، وإنما يشعر بالمسئولية تتجدد أمامه في كل لحظة : فهو اليوم في حاجة إلى كتاب ، وكان بالأمس في حاجة إلى كراس ، وهو غدًا في حاجة إلى ثوب جديد للحفلات ، وهو بعد شهر سيقدم إلى المدرسة دينارًا للاشتراك في رحلة مدرسية ، إلى آخر ما لا آخر له من موجبات اليقظة في المدارس الأجنبية .

أقول إن هذه المطالب راعتنى لأول وهلة ، ثم رأيت أن هؤلاء الأبناء حالهم أحسن من حال أبيهم ، الأب المسكين الذي يخترق شوارع القاهرة في كل يوم ولا يراها ، لأنه لا يمتطى ترامًا أو سيارة إلا وهو مشغولٌ بمطالعة الجرائد والمجلات أو مراجعة بعض الأوراق .

أترونني على حق في استحسان هذا المذهب في التثقيف ؟

إن كنت مخطعًا فاعذروني لأن اتصالى بالأجانب حبَّب إليَّ الحركة وزهدني في السكون!

هل تصدّقون أنني لا أستريح إلى الدعوة التي تكررها الجرائد في الصبح والظهر والمساء ، الدعوة إلى الوفاق والاتحاد والائتلاف ؟

هُلَ تُصَدَّقُونَ أَنَى أَعتقد أَننا نختلف أقلَّ مما يجب ، وأنه ينبغى أن لا نعرف غير النضال الصيال ؟

هل تصدقون أن التجارب علمتني أن الراحة نذير الموت ؟

هل تصدقون أنى نفرت من منزل جميل فى باريس لأن أصحابه كتبوا على بابه عبارة تشير إلى أنه معروف بالهدوء ؟

هل تصدقون أنى لم أسترح فى بغداد إلا حين اهتديت إلى منزل تحيط به الضوضاء ؟ الحق أن مزاجي أفسدته المدنية الحديثة فسادًا لا يُرجى له صلاح .

ولكن هذه هي المدنية ، وهذا هو عقل العصر الحديث ، وأنتم تطلبون أن نروضكم على التخلق بأخلاق العصر الحديث .

\* \* \*

ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟

ثم انتقلنا إلى تعليم البنات فعرفنا بعد الأخذ والردّ أن البنت في المدرسة المصرية تُقتَل قتلاً بالدروس ، فلا تستطيع أن تكون بهجة البيت في المساء .

والواقع أننا كنا أخطأنا في تقدير مناهج التعليم بمدارس البنات : فقد كانت البكالوريا واحدة للبنات والننين ، مع أن المزاج يختلف بين النوعين أشد الاختلاف .

وقد لوحظ أن البنات في المدارس الأجنبية يعامَلن معاملةً تقوم على أساس العطف والرفق ، والمفهوم عند الأجانب أن البنت إنما تتعلم لتصلُح تمام الصلاحية لتكون ربة بيت .

ولوحظ أيضًا أن مديرات المدارس الأجنبية يحاولن أن يعرفن كيف تعيش العائلات التي تجيء منها التلميذات ليستطعن تلوين الحياة المدرسية بألوان مختلفات .

وهذا شيء قد لا تعرفه المدارس المصرية: لأن الصلات قد تكون مقطوعة بين المدرسة والبيت. والظاهر أنى لا أزال أستجيد الوصف الذي أطلقتُه على مدارسنا منذ أكثر من عشر سنين حين سميتها ( مجازر بشرية ) فنظام هذه المدارس لا يتيح فرصة للتعمق ، وإنما يُلهى الطلبة بالقشور لكثرة ما يعرض عليهم من العلوم والفنون .

وسيجيء يوم يعرف الناس فيه أن أسلافنا كانوا أبصر منا بالمذاهب التعليمية ، لأنهم كانوا يعرضون على الطالب علومًا قليلة ثم يفرضون عليه أن يتعمق .

ولو شئت لقلت إن المدارس الفرنسية تُريح التلاميذ من الدروس يومين كاملين ، ومع ذلك لم يقل أحد بأن الفرنسيين تخلفوا في الميادين العلمية .

ولو شئت لقلت إن الامتحانات عندنا لا تزال جائرة الميزان ، فليس من المعقول أن يكون تلاميذنا من الضعف والجهل بالمنزلة التي توجب أن لا ينجح من كل مئة غير عشرين أو ثلاثين .

وهناك مجموعة يعرفها جميع المعلمين ، وهى مجموعة الأسئلة الخاصة بالامتحانات العمومية ، ونظرة واحدة إلى تلك المجموعة تشعر المنصف بأن الممتحنين لا يرون التيسير من الأمور ذوات البال ، والأساتذة أنفسهم يحتاجون إلى تأمل يسير حين ينظرون إلى الأسئلة المسطورة في تلك المجموعة ، فكيف يصنع التلاميذ وبينهم وبين أساتذتهم من الفروق ما تعرفون ؟

ولو شئت لقلت إن أسئلة الامتحانات العمومية يضعها رجال مكدودون من بين المفتشين والمراقبين ، والعقل يفرض أن يتفرغ لوضعها جماعة من الأساتذة ينقطعون إليها أسبوعًا أو أسبوعين حتى تسلم من العنت والإرهاق .

أحب أن يشعر التلميذ المتوسط بأن من حقه أن ينجح ، أحب أن يشعر التلميذ الضعيف بأنه قد ينجخ إذا ضاعف من نشاطه وبذل ما يملك من العافية في الاستعداد للامتحان .

ولكن هذه آمال لا تتحقق إلا إذا غير الممتحنون ما بأنفسهم فعرفوا أن الشهرةَ بالشدة والعنف مطلبٌ سخيف .

ثم ماذا ؟

ثم تحدثنا عن الصلة بين المدرسة والبيت ، واتفقنا على أن الواقع أننا نتكلم ولا نفعل . وأين المدرس الذي يجد من الوقت ما يزور فيه بيوت التلاميذ ؟

وأين الناظر الذى يجد فى جيبه ما يسعفه بأن يقيم للتلاميذ وآبائهم حفلة أو حفلتين ؟ لقد حاولت ذلك بنفسى ثم عجزت ، لأنى كنت أخرج من المدرسة مكدودًا لا أصلح لشيء .

ولو شئت لصرحت بأن المدرسين يعجزون عن متابعة النشاط المدرسي ، لأن المناهج لا تقيم له أيَّ ميزان ، وهو سُخْرة يقوم بها المدرسون بلا جزاء .

أما بعد فهذه صورة لساعة لطيفة قضيتها مع الأستاذ رخا بك ، فإن أعجبته هذه الصورة لذلك ما أرجوه ، وإن رآنى أذعت ما لا ينبغى أن يذاع فليعرف أن هذا مذهبى ، وعليه أن يعقل لسانه حين يرانى .

يا مصر ً.

إنك تستعدّين لأخطار عظيمة فى بناء الجيل الجديد ، فاعرفى ما تأخذين وما تدّعين ، واحذرى أن يعتقد أبناؤك الأوفياء أنهم لا يلقون منك حسن الجزاء .

وأنتم أيها المدرسون .

ثقوا بأن واجبكم الأول هو التغلب على المصاعب ، المصاعب التي تواجهكم في الحياة المعاشية والحياة المدرسية ، واعرفوا أن الاخلاص للواجب هو الكفيل بأن يرفع عن كواهلكم أثقال العيش وأعباء التعليم .

إن التدريس مهنة لا يعرف فيها الراحة إلا من يُتعب نفسه في تأدية الواجب ، ولا يشقى في هذه المهنة إلا من يؤديها بتهاون واستخفاف .

إن العناية التي تبذلونها في إلقاء الدروس تُعدى تلاميذكم بالجد والنشاط ، وتروضهم على النظام ، وتغريهم بحب التفهم لما يسمعون وما يقرأون .

وأنتم القدوة الصحيحة للتلاميذ ، فاحذروا أن تُعدُوهم بالضجر واليأس ، وتذكَّروا دائمًا أَن المدرس المنشرح الصدر ، المبتهج النفس ، هو وحده الذي يقدر على جعل المدرسة أحب إلى التلميذ من كل مكان .

إن فى الدنيا متاعب كثيرة تنتظر رجال الغد من تلاميذكم فأعطوهم من ذخائر الأمل والبهجة ما يدفعون به متاعب الحياة في الأيام المقبلات . والله بالتوفيق كفيل .

وقع حادث لم يخطر في البال ، وستكون له عقابيل .

لقيني الأستاذ عبد الحليم الغمراوي بشارع الفلكي مصادفة فقال:

\_ كيف نسيت جريدة المصرى ، يا دكتور ؟

\_ ما نسيتُها ، وقد كانت أول جريدة زرتُها بعد الرجوع من بغداد .

\_ هل تستطيع أن تتفضل بمقالة عن حديث الصيام ؟ أمْ تخاف غضب الحكومة ؟

\_ أنا لا أخافُ الحكومةَ يَا جبان ، وهل تظنُّ أَن الحكومَة تحرِّم على رجلٍ مثلى أن ينشر ما يشاء ، حيث يشاء ؟

.4-

ولكن ما الذي أكتب في حديث الصيام بجريدة المصرى ؟

لقد كَنتُ صاحب الفضل في هَدُم التقليد السخيف الذي يوجب أن يَكتُبَ حديث الصيام رجلٌ واحد ، وفي موضوعات متصلة بالدِّين .

أَنَا الذي أرحَتُ الجمهور من استبداد أغبياء الفقهاء بالصحف اليومية ورغْبتِهم المبتذَلة في أن يشغلوا الصائمين كل يوم بأحاديث الفضائل والرذائل والمباحات والمحظورات .

وقد مات الشيخ التفتاز اني وهو يحقد على أبشع الحقد لأني أزحت كابوس قلمه عن صدر جريدة الأهرام في شهر رمضان .

\* \* \*

ماذا أكتب ؟ ماذا أكتب ؟

تمثّلتْ لى العزلة التى أعانيها بضياع حظى من ليلى المريضة فى الزمالك وليلى المريضة فى العراق ، فكتبت أقول :

# إلى متى الصوم يا قلبي ؟

قلبي !

كيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ فما عدتُ أسمع خفوقك في صباح ولا مساء ! صام الناس منذ أيام فتذكرتُ صيامك .

إنهم يصومون من الفجر إلى الغروب ثم يفطرون ، وأنت يا قلبى تصوم ليلك ونهارك ؟ وأخشى أن تصوم دهرك .

وِ سينقضي صيام الناس بعد أسابيع حين يجيء العيد ، وتبقى وحدك بلا عيد .

أتسمع يا قلبي ؟

لقد كان شهر الصوم فرصة لمن تعوَّدوا في مثل هذا الموسم أن يقيموا مناحةً على الآداب ، وملطمةً على الأخلاق .

وصومك يا قلبي هو الجدير بأن أذرف عليه غاليات المدامع .

ولو كان لصومك نهاية لتعزيتُ وتأسيت ، ولكنى أعرف أن بلاءك بالصوم سيطول ، ويؤذيني أن أعترف بأنى لا أملك رجعك إلى ملاعب هواك .

وكيف أملك ذلك وقد شاركتك في صيامك ؟

أما رأيت يا قلبى كيف تمضى الليالى والأيام وأنا مبلبَل الخواطر لا أعرف غير بياض القرطاس وسواد المداد ؟

قلبي ا

إن بعض الناس ينافقون فيفطرون في السر ، ويصومون في العلانية ، وقد استوى سرك وجهرك فألفتَ الحرمان من أطايب الحسن وغرائب الجمال .

كنت أنتظر أن أصير شاعرًا على حسابك ، فأين أنت يا قلبي ؟

كنت أطير إلى دنيا المجد والحب بجناحيك ، فماذا صنع الدهر بجناحيك ؟

كانت القاهرة لا تسعنى في ليالي رمضان ، وكنت أملاً المحافل والأندية بالجدل والضجيج ، وأنا اليوم لا أعرف غير القرار في بيتي لأداوى جراحك يا أشرف جريح ، فمتى يعود إليك نشاطك لأصاول بك الدنيا والناس ؟

يعز على يا قلبي أن أصبح بالرغم منى حكيمًا من الحكماء .

اعترفْ ، أيها القلب الصامم ، بأنك تخذل نصيرك وأخاك .

اعترف ، أيها القلب الضامم ، بديوني عليك .

ألم أخرج على تقاليد المجتمع مليون مرة ومرة من أجلك ؟

ألم أضيع ألوف المنافع في سبيلك ؟

فمًا الذَّى يضيرك يا قلبي لو تركت صومك يومًا أو بعض يوم لأواجه بك الحياة لحظة أو لحظتين ؟

لقد شمت الشامتون بالشاعر الذى يعيش فى مصر الجديدة ولا يرى مصر الجديدة ، ويخترق شوارع القاهرة ولا يحسّ جمال القاهرة ، ويدخل عليه رمضان فلا يهتاج لزيارة صديق أو استقبال حبيب .

كنت أرى الدنيا بك يا قلبي ، فأين أنت يا قلبي ؟

أين أنت ؟ حدثني أين أنت ؟ فقد ذهب صيامك بهيامي ، وقضى على عنفواني .

قلبى !

لقد تحطمتْ معاول الأعداء وعجزوا عن هدم بنياني ، فكيف تهدمني أنت ؟

أحب أن أعرف كيف شاءت المقادير أن لا أرى المتاعب والمضجرات إلا على يدى من أحب ؟

لقد بدأتُ أبغضك يا قلبى ، ولكن يعز على أن تعيش بلا صديق ، فإن بقيتُ بجانبك أعطف عليك وأواسيك فاعرف أن ذلك بقيةٌ من كرم الوفاء .

قلبي ا

إلى متى الصوم يا قلبي ؟

إن الناس يصومون ليلقَوْا من الله حسن الجزاء ، وصيامك يا قلبى من أشنع الذنوب ، فاعترف بذنبك يا غافل واجرح صيامك بنظرة أو نظرتين قبل أن تطويك الأيام فلا يُنصّب لخفوقك ميزان .

وموعدنا إن شئت طغيان الفتون حيث تعرف وأعرف .. هل فهمت ؟ أما أنا فسأسوقك إلى حيث أريد ، وإن أبيت وتمردت . وإلى اللقاء في مساء الخميس . \* \* \*

وبعد يومين من ظهور هذا المقال مررتُ على مكتب تفتيش اللغة العربية بوزارة المعارف فنبهنى الأستاذ محمد بيلى الفار إلى أن سعادة العشماوى بك سأل عنى ، فطربتُ وظننت أنه سيبشرنى بأن حالتى قد سُوِّيتُ بوزارة المعارف وأن مرتبى ارتفع بحيث أستطيع الإنفاق بسخاء على مرضاى من الملاح!

وما كدت أدخل على سعادة العشماوي بك حتى نهض واقفًا ، فكيف خرج هذا الرجل

على « التبالُه » الذي عُرِف به حين يستقبل الزائرين ؟.

كيف يقف هذا الرجل لاستقبالي وبيني وبين مكتبه خطوات طوال ؟.

- ــد كتور !.
- \_ ae W 2 !.
- ــ لقد أزعجتني مقالتك في جريدة المصرى .
  - ـــ أَوَ قرأتها ؟.
- ــ أنا أقرأ كلُّ ما تكتب : لأنك من ذخائرنا الأدبية .
  - ـــومن أجل هذه المقالة تسأل عنى ؟.
    - ــ أنا أسأل عن صحتك الغالية .
  - ــ أجزل الله ثوابك ، يا سعادة الوكيل !.
- اسمع ، يا دكتور ، نحن فى السنة الماضية حشدنا إلى بغداد مؤتمرًا طبيًّا عربيًا لمداواة ليلى المريضة فى العراق ، فما رأيك إذا عقدنا المؤتمر الطبى العربى فى هذه السنة بالقاهرة لمداواة طبيب ليلى .
  - ــ دوائي عند ليلاي ، يا سعادة الوكيل ، لا عند الأطباء .
    - إنك رفضت السفر إلى العراق وفيه شفاؤك .
      - ــ أنا رفضتُ السفر إلى العراق لأني :

أخافُ العيونَ السودَ فليرحم الهوى فجيعةَ أهلي يــومَ أقضى وأبنـــائي

- ـــ نعدِّل الغرض بعض التعديل .
  - ــ وكيف ؟.
- ــ ندعو المؤتمر الطبي للانعقاد بالقاهرة لمواساة طبيب ليلي .
  - ـــلا بأس.

وما هي ولا لحظة حتى كان السيد على مراد ينسخ بالمِكتاب خطاب العشماوى بك إلى الدكتور على باشا إبراهيم يوصيه بعقد المؤتمر الطبى الحادى عشر بالقاهرة لمواساة طبيب ليلى ، هداه الله وشفى ليلاه !.

ar ar ar

أمن أجل مواساتى ينعقد المؤتمر الطبى فى القاهرة ؟ هو ذلك ، أو هذا هو ، كما يعبر أهل بغداد .

\* \* \*

بفضلك يا ليلي صرتُ شخصيةً عالمية .

بفضلك يا ليلى رفعنى الحبُّ درجات . بفضلك يا ليلى صرتُ فى وطنى من الأطفال المدلَّلين . أحبك يا ليلى ، فاذكرينى بالشعر والدمع يومَ أموت .

\* \* \*

سينعقد المؤتمر الطبي في القاهرة لمواساتي .

الله أكبر ، ولله الحمد !.

وماذا يصنع الحاسدون والحاقدون والأعداء ؟.

أنا أعرف العواقب ، ستُغَلَّف مؤلفاتي من جلودهم وجلود أبنائهم وأحفادهم وأسباطهم بعد حين ، وسوف يعلمون .

الفناء لأعداء الآداب والفنون .

أما طبيب ليلي فله الخلود .

أرباه أنقذنى فأنت رميتنى أرباه لا تفعل فإنى أرى الهوى تباركت ما الجنات من دون لوعة

بقلب على عهد الأحبّاء بكّاءِ على وَقْدِه بالقلب أنفاسَ رَوحاءِ سِوَى بقعةٍ فى غابة الموت جرداءِ أقبلتُ بكل نشاطى على الكفاح في خدمة اللغة العربية بالمدارس الأجنبية ، و لم يفتني أن أشاغب الأساتذة الأفاضل على الجارم وأحمد أمين وطه حسين في مقالات نشرتها بمجلة الرسالة ومجلة الرابطة العربية ، ثم وثبت فنشرت مقالاً في جريدة الإهرام أشاغب به من يستكبرون على تعلم اللغة العربية من أعضاء البعثات .

وكنت أريد بهذا الكفاح المختلف الألوان أن أصرف قلبي عن هوى الليليات ، ولا سيما بعد ظهور « كتاب التصوف الإسلامي » وهو كتاب يرشحتي لمشيخة الأزهر الشريف ، إن احتاج الأزهر إلى شيخ يفهم أسرار الفلسفة الإسلامية .

ولكن هذا التعقل لم يَدُم طويلاً ، فقد نشرتُ فصلين بمجلة الرسالة عن بعض غرامياتي في باريس ، وبهذين الفصلين ساءتُ سمعتى من جديد في بيئات المنافقين من عباد الله الصالحين!

اشتركتُ في المؤتمر الطبي العربي الذي سيعقد في القاهرة لمواساة طبيب ليلي .

وأنا أنتظر اليوم الذي آنس فيه بالوجوه الصبَّاح ، والعقول الصِّحاح .

\* \* \*

سيتغير كل شيء يوم ينعقد المؤتمر الطبي بالقاهرة .

وسيكون لهذا المؤتمر تأثيرٌ في القاهرة كما أثر أشدُّ التأثير في بغداد .

ستظفر القاهرة بحيوية جديدة تزيدها فتونَّا إلى فُتون .

ستعود القاهرة إلى الأفراح ، والليالي الملاح .

فمتى يجيء شهر ذي الحجة لتلبس القاهرة من الحلل بعض ما لبستُ بغداد ؟.

متى ؟ متى ؟ متى ؟ فقد اشترك فى المؤتمر نحو ستمائة طبيب ، وهذا الجمهور خليق بأن ينقل القاهرة من حال إلى أحوال . لم يكن يهمنى من أعضاء المؤتمر غير أطباء العراق ، وإن كنت شديد الحرص على التشرف برؤية من يَفِدون من سُوريَّة وفِلسطين ولُبنان واليمن والحجاز وتونس ومراكش والجزائر ومن إليهم من أطباء العرب والمسلمين .

ورأيت فى الجرائد العراقية أن العراق سيوفِد أربعين طبيبًا للاشتراك فى مواساة طبيب ليلى، شفاه الله وهداه !

ورأيت فى تلك الجرائد أن العراق سيوفد مع الأطباء عددًا من رجال وزارة المعارف العراقية أسوة بما صنعت مصر فى المؤتمر الذى عُقِد فى بغداد : فقد حضره عددٌ من رجال وزارة المعارف المصرية .

فقلت في نفسي : هذه فرصة أرى فيها الراوى والجمالي والألوسي .

وبعد لحظة عرفت أن أطباء العراق حضر منهم وفد

برياسة الدكتور سامي شوكت .

لم يبق شكٌّ في أن القاهرة تموج بالوافدين من أطباء العروبة .

لم يبق شكٌّ في أن القاهرة لم يبق فيها موضع قدم أو عربة للراجلين والراكبين .

لم يبق شكٌّ في أن القاهرة لم يبق في فنادقها أو ملاهيها مكان .

لم يبق شكٌّ في أن القاهرة أمستْ في ازدحام واشتباك .

لَم يبق شَكٌّ في أنى سأرى وجوه الضيوف حيثما توجهتُ .

وكيف تخفى وجوه المئات من الرجال والنساء وهم من أقطار مختلفات ؟

\* \* \*

استعددتُ لزيارة القاهرة عسانى أؤدى بعض الواجب فى تحية أعضاء المؤتمر الطبى . ثم فكرت فى التحرز من فتنة النساء ، فقد كان لى معهن تواريخ سجلتها فى صدر هذه المذكرات .

وخطر بالبال أنى كنتُ ألقيتُ محاضرة بالجامعة المصرية عن قصة آدم وحواء ، وقد قلتُ فى تلك المحاضرة : إن قصة آدم وحوّاء رمزية ، والغرض منها تحذير الرجال من فتنة النساء .

وكانت حجتى أن الجنة لم تُخْلَقُ بعدُ ، ولو أنها كانت نُحلقتُ لاهتدى إليها العلماء الذين عرفوا أسرار ما في الكون من جواذب الكهرباء .

لو أن الجنة كانت نُحلِقتْ وعرفها آدم لدخل عليه من نورها ما يُنْجيه من طُغيان المرأة وهي علوقٌ منسَّبٌ في الرَّقاعة والسُّخف والهَذَيان .

وقد قال الدكتور طه حسين يومئذٍ إنى لم أبتكر هذا المعنى ، وإن له أصولاً في كلام الفلاسفة من القدماء .

وما أعرف من هم الفلاسفة الذين قالوا بذلك ، فعددُ الفلاسفة يزيد على عدد الهموم والأحزان ، ولكنى أعرف أن قصة آدم وحوّاء عِبرةٌ على أيّ حال ، فإن كانت حقيقية وذلك رأى القرآن المجيد فهى درس يُلقيه رب العزة والجبروت ، وإن كانت خيالية كما أفترض فهى كذلك درسٌ مُفيد .

والمفهوم من قصة آدم أنه عصى ربه لأنه أطاع زوجته ، كما يعصى المتفرنجون ربهم لأنهم يطيعون زوجاتهم ، وهل يقلّ جمال الجنة عن جمال باريس ؟

كان آدم نبيًا ، ثم أضلتُه امرأة ، بشهادة القرآن .

فكيف أنجو من ضلال المرأة ، ولستُ من الأنبياء ؟

لى مع النساء تواريخ وتواريخ · وقد انتهيت من تلك التجاريب إلى أن المرأة للرجل عدوًّ مُبين ·

\*\* \* \*

المرأة مخلوقٌ جميل ولكنه سخيف ، لأنها تجهل ما فُطِرَتْ عليه من الضعف ، وهي لا تسيطر ولا تستطيل إلا على كرام الرجال .

والرجل الكريم يراعى عواطف المرأة بفضل ما فُطر عليه من الهُيام بالجمال والرفق بالضعفاء ، ولكنها تجهل ذلك ، وتظن أنه لا يراعيها إلا بفضل ما تملك من السّحر والجاذبية ، وفي المرأة سِحرٌ وجاذبية وإن كانت شوهاء ، لأنها بابّ إلى الضلال .

المرأة !

المرأة!

غضبةُ الله على جميع بنات حوّاء !

لن ينقضي عَتْبي عَلَى ربي حين ابتلانا بهذا المخلوق الذي يجمع بين الرفق والعُنف.

المرأة الجميلة قد تؤذى زوجها بلا تهيب.

والمرأة الدميمة قد تستعبد زوجها بلا ترفق ٠

فلأية حِكمة تُعلق هذا الجنس « اللطيف » ؟

法 法 法

آمنت بالله والحب!

خُلِق هذا الجنس ليستطيع رجُّل مثلي أن يحاور ليلي وظمياء .

وما قيمة ذلك في حُكم العقل الصحيح ؟

أحب أن أعرف كيف صييغ نظام الوجود على هذا الأسلوب ؟

ومتى نخلُص من بلاء هذا الوجود ؟

إن الله حكمة عالية حين وعدنا بالجنة ، فسنسلم في الجنة من طغيان النساء ، إن كان لنا إلى الجنة سبيل ا

المرأة تملك أصول الشهوات وهي باب الدمار والخذلان ، وما أطاع رجلٌ امرأته إلا ذَلَّ وهان .

وأعظم مزية لنبيّ الإسلام هي دعوته إلى الحذر من النساء .

لا ، بل أعظم مزية لنبى الإسلام هي أن يقترن بتسع نساء ثم يسلم مما فُطِرتْ عليه المرأة من احتراف الزُّور والبهتان .

إن المزية الصحيحة لنبي الإسلام هي أن يقترن بتسع نساء ثم لا يضل ، مع أن آدم اقترن

بامرأة واحدة فأنزلَتْه من السماء إلى الأرض ، وقهرتُه على أكل الفول بعد أكل التفاح! أعاذنا الله من كيد النساء ، فإن كيدهن أعظم من كيد الشياطين!

※ ※ ※

ولكن ما الذي أشكوه من المرأة حتى أصبّ على رأسها هذا السُّوط؟

ليس لى ما أشكوه من المرأة غير غُلُوِّها فى الغيرة ، فهى تخاف من جميع الهواجس وجميع الطنون ، ولا تترك للرجل منفذًا واحدًا من منافذ الحرية ، وهى تودُّ لو استطاعت أن تسجنه فى البيت حتى لا تقع عليه العيون .

والمرأة لا تفهم أن الحياة تفرض على الرجل أن يتحول من شأن إلى شؤون ليصل إلى فهم المجتمع الذي يُراوِحه ويغاديه في سبيل الرزق أو في سبيل المجد .

المرأة لا تطمئن ولا تستريح إلا إذا وثِقتُ بأن زوجها قِطعةٌ من الثلج لا تطلُع عليها الشمس ، المرأة لا يُرضيها إلا أن يكون زوجها أُلعوبةٌ تلهو بها كيف تريد ، وهي مع ذلك تتمنى أن يكون أقوى الرجال وأعظم الرجال ، وكيف يقوَى ويعظم وهو في سيجن حوّاء ؟

المرأة هي الجحيم الذي نتمرن به على الإقامة في سَقَرَ . هي البلاء الذي يصبه الله على رءوس العباد ، هي الشقاء المعجّل والكربُ الذي يسبق الموت .

والمرأة فى جميع أحوالها مصدر فساد ، هى التى تفرق بين الابن وأبيه ، والأخ وأخيه ، ولها مَداخل إلى الفتنة يعجز عنها إبليس .

ولا يُطيع زوجته إلا الضعفاء من أشباه الرجال .

ومع أن الرجل يُعزُّ المرأة بغناه وعافيته فهي تستريب من ظَفَره بالغنّى والعافية ، لأنها ترى في ذلك بابًا لتطلّعه إلى سواها من النساء .

المرأة تحبُّ للرجل كل شيء ، على شرط أن تكون هي التي تُعطى وتمنع .

لقد كنتُ صالحًا للكفر بالله والرسول ، ثم صدَّتني الآية الكريمة :

« إن من أزواجكم وأولادكم عدوًّا لكم فاحذروهم » .

فهذه الآية تشهد بأن القرآن نفحة سماوية .

الرجل يتقلَّب ليله ونهاره في مجاهدة الخصوم والأعداء لينتزع من أيديهم لُقمةً يسدُّ بها رَمَق من في البيت ، ثم تقهره المرأة حين تلوُّم على أن عمر في البيت ، ثم تقهره المرأة حين تلوُّم على أن يعترف بصدق من يقول :

أَطُوِّف مَا أَطُوِّف ثُمَ آوى إلى بسيتٍ قَعِيدَته لَكَاعِرِ وما فى الأرض عدوَّ إلا وهو خليقٌ بأن يتعامَى عن بعض عيوبك ، إلا المرأة فهى وحدها العدوُّ الذي لا يغفر ولا يصفح . زادها اللهُ ذِلَّةُ إِلَى ذلة ، وضعفًا إِلَى ضعف !

و لم يكتف النساء بالسيطرة على الرجال في البيوت ، وإنما يُردن السيطرة على الحياة الاجتماعية والسياسية ، ويطالبن بحرية الانتخاب والمساواة في الميراث .

وما وقع ذلك إلا لأن الرجال حُرِموا فضائلهم الأساسية فهم اليوم يتظرفون ليقال إنهم متمدّنون !

غَضبةُ الله والملائكة على رجال هذا الزمان !

\* \* \*

ولكن هل يمكن نسيانُ فضل المرأة في حياة العظماء ؟

المرأة تؤثر في حياة العظماء بلا جدال ، لأنها توقِظ فيهم غريزة المخاتلة والنفاق والرياء ، وهي فضائل يعدُّها الغافلون من العيوب .

بفضل المرأة عرفنا كيف نصانع ونجامل ونُراوغ .

بفضل المرأة عرفنا أن صفو الحياة تحيط به شوائب .

بفضل المرأة راضتنا المقادير على الصبر الجميل .

وهل هناك أصبر من الذي يحمل الحية في كُمِّه طول الحياة ؟

\*\* \*\* \*\*

وبلائي في دنياي أعظم بلاء : لأني متزوج وعاشق .

أنا أرى المرأة في البيت وفي خارج البيت ، أراها حيثما توجهتُ : لأن الله كتب أن أكون من الأشقياء .

إذا دق التليفون فى المنزل سمعته زوجتى ، لأن له وَصْلةً تُسمع من فى الطبقة الأولى ومَن فى الطبقة الثانية ، وزوجتى تظن أن جميع المحادثات التليفونية آتية من سعير الوجد فى الزمالك وحُلوان ، وقد افتضحتُ بهواى فى الزمالك وهواى فى حُلوان .

وإذا ذهبتُ إلى باريس فهي تظن أنى ماضٍ إلى مخادنة مرجريت .

وإذا مضيتُ إلى بغداد فهي تظن أني ماض إلى مغازلة ظمياء ـ

وإذا تقلّبت من مدينة إلى مدينة لتأدية الواجبات الرسمية ظنتنى على ميعاد مع حِسان الإسكندرية أو ملاح أسيوط . فمن يُفهم هذه المرأة أنى لا أريد غير فهم سرائر النساء : لأقدّم إلى الأدب ألوانًا من الدراسات النفسية ؟

وللمفتونات بأدبى أوهامٌ أبشع وأقبح ، فهن يَحْسَبْن أنى من كبار المخادعين ، ويَنْسَيْن أنى رجلٌ له أهلٌ وأبناء .

وصاحبة الضحكة الرئّانة لا ترحمني : فهي تضحك في التليفون ضحكات أثيمة توقظ

الأموات ، وقد نبهتها إلى خطر هذا الصنيع فلم تعقل و لم تنزجر ، مع أنها من أزهار الدقهلية وطن أمّ كُلثوم .

كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول:

« من لم يتزوج مِصْرية فليس بمحُصنَن » .

وأنا تزوجتُ سِنتريسية ، وعشقتُ منصورية ، وهَوِيتُ أسيوطية ، وابتُليت بدمياطية ، وأُنْ تُرْجِبُ أَسَيوطية ، وافتضحتُ بطنطاوية ، أفَلا أَكُلا مُحْصَنًا بعد الغرام بكل هاته الجنيات ؟

ماذا تريد منى مصر وقد أذعتُ جمَّالها الفتَّان في المشرِقَين والمغرِبَين ؟

وماذا يريد منى العراق ، وقد صيَّرتُ ليلي عراقية بعد أن كانت نجدية ؟

وماذا تريد منى زوجتى وقد حفظتُ عهدها فزهدت في ﴿ الراء الملثوغة ﴾ بين الموصل و باريس ؟

华华谷

. المرأة!

لعنة الله على جميع بنات حوَّاء ، وإن كنَّ فى صَبَاحة ليلى وحَلاَوة ظمياء وملاحة سُعاد . ومع ذلك سأنتقل من مصر الجديدة إلى القاهرة لأحيى الأطباء الذين تجشموا ما تجشموا لمواساة طبيب ليلى ، شفاه الله وهداه !

ولكن لا بدَّ من الاحتراس من فِتن النساء ، فما أريد أن أصنع في مؤتمر القاهرة ما صنعت في مؤتمر القاهرة ما صنعت في مؤتمر بغداد .

أين أعضاء المؤتمر الطبي ؟

أين ؟

طوفتُ بجميع أرجاء القاهرة فلم أر أثرًا للضيوف القادمين من الحجاز واليمن وسورية وفلسطين ولبنان وتونس ومراكش والجزائر والعراق .

فأين ذهب أولئك الضيوف ؟

أين ذهبوا ؟ أين ذهبوا ؟

ابتلعتهم القاهرة فلم يُحسُّ لهم أحدٌ بوجود .

فما هذه القاهرة ؟ ما هذه المدينة التي استفحلت واستطالت على جميع مدائن الشرق ؟ إن القاهرة أصبحت تضارع أكبر الحواضر الأوربية والأمريكية ، وفيها خصائص تفردت بها بين حواضر الشرق وحواضر الغرب ، وهي الشاهد على أن اللغة العربية صالحة للسيطرة والاستعلاء .

أليس من مفاخر العروبة أن يكون لها حاضرة مثل القاهرة ؟

إن من حق جميع العرب والمسلمين أن تنشرح صدورهم حين يتذكرون أن لهم عاصمةً تجمع بين الملائكة والشياطين ، وتؤلُّف بين الهدى والضلال .

وما الذى تطلبه القلوب والعقول والعيون ثم لا تجده فى القاهرة ؟

لقد سمعنا أن الدنيا ستصلّح يومًا فيعيش فيها الحَمل بجانب الذئب ، والطبى بجانب الغَضَنْفَر ، والحمامة بجانب الثعبان .

وقد تمَّ ذلك أو كاد في القاهرة : فهي اليوم ملتقّى الناس من جميع الأجناس .

إن كنت عربيًّا فلك فى القاهرة إخوان ، وإن كنت عجميًّا فلك فى القاهرة أمثال ، وإن كنت أوربيًّا أو أمريكيًّا فلك عِصاباتٌ ترعاك من سكان العالم القديم والعالم الجديد .

فى القاهرة جرائد ومجلات بأشهر اللغات ، فتقرأ فيها مطبوعات بالفارسية والتركيـة والأردية والصينية والإنجليزية والإسبانية والأوسية والألمانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية واليونانية .

أما اللغة العربية فلها في القاهرة سلطان لم تظفر بمثله يوم استظلت بأفياء قُرطبة وبغداد . والشاب العربي لا يستطيع أن يقرأ ما تُصيره مطابع القاهرة في كل يوم من كتب وجرائد ومجلات ، ومن هنا كان العرب في القاهرة ينقسمون إلى جماهير مختلفات الأذواق : فلحي الأزهر قرّاء ، ولحي الحلمية قرّاء ، ولقهوات شارع عماد الدين وشارع فؤاد قرّاء ، ولسكان

الجيزة قراء ، ولمصر الجديدة قراء ، وللزيتون وحدائق القبة قراء ، وللمعادى وحلوان قراء ، ولكل جماعة ألوانٌ من الأذواق ولكل حزب من الأحزاب السياسية والدينية جرائد ومجلات ، ولكل جماعة ألوانٌ من الأذواق والآراء .

القاهرة تحتاج اليوم إلى رجلين لتأريخ ما فيها من جدّ ومُجون .

تحتاج القاهرة إلى رجل مثل الجاحظ ليدوِّن ما فيها من المذاهب الأدبية والفلسفية والدينية والاجتماعية .

وتحتاج إلى رجل مثل بديع الزمان يدوِّن ما فيها من أخبار الهزل والمجون وحِيل اللصوص. القاهرة اليوم مدينة خطرة جدًّا: ففيها يشتبك الجد والهزل ويصطرع الهدى والضلال. في القاهرة طوائف من المخفَّلين، وطوائف من المحنكين، ويكفى أن يكون فيها الأزهر والجامعة المصرية.

في القاهرة أقطاب الملحدين وأقطاب المؤمنين .

في القاهرة خُلفاء الحسن البصري وخُلفاء إبليس.

فى القاهرة أتباع القرآن والتوراة والإنجيل .

في القاهرة أبناءً الدنيا وأبناء الآخرة ، والموعودون بالنعيم والجحيم .

في القاهرة أحياء باريسية ، وأحياء بغدادية ، وأحياء دمشقية ، فيها مُشابه من جميع البقاع وجميع البلاد .

فيها منازل لا يدخلها الفأر بسبب النعمة ، ومنازل لا يدخلها الفأر بسبب الجوع .

في القاهرة ناسٌ يموتون من الظمأ ، وناس يموتون من الشراب .

في القاهرة خدودٌ تجرحها خطرات النسيم ، وفيها وجوه تعجزُ عن لَفْحِها النِّيران .

ومن الذي يصدِّق أن في أدباء القاهرة رجالاً لهم مطابع لنشر مؤلفاتهم الخصوصية ؟

من الذي يصدِّق أن في القاهرة معات من الأدباء لهم في منازلهم مكتبات تشتمل على الألوف من نوادر المخطوطات ؟

من الذي يصدِّق أن إبليس يقف مبهوتًا أمام حِيل الفجور في القاهرة ؟

من الذي يصدُّق أن رِضوانَ ينتظر أن لا يجد مكانًا في الجنة بعد أن يحتلها القاهريون ؟

من الذي يصدِّق أن أهل القاهرة يملكون من الحرية الصحفية ما لا يملك أهل باريس ؟

من الذي يصدِّق أن القاهرة تملك أكبر مجموعة من الوجوه القِباح والوجوه الصِّباح ؟

القاهرة !

القاهرة!

رحم الله القلب الذي يتفطر لحرمانه من نعيم القاهرة!

أليس فى القاهرة محطة باب الحديد ، ومحطة الليمون ، ومحطة حُلوان ؟ أليس فى القاهرة شارع عماد الدين وشارع المدابغ وشارع فؤاد ؟ ليس فى القاهرة مكانٌ يُحرَم أَديمه من أقدام الأسواد وأقدام الظباء .

\* \* \*

تنظر فى شوارع القاهرة فترى شيخًا يُهطع لإلقاءعظمة فى مسجد ، وترى فتى متأنقًا يمضى إلى موعد غرام فى مصر الجديدة أو حُلوان ، وترى رجلاً يحمل أوراقه ليناقش الميزانية فى مجلس النواب ، وترى فتاةً تصاولك بعينين مصوغتين من السحر الحرام أو الحلال ، وترى فقيرًا مسكينًا يستجدى لقمةً يتبلَّغ بها فى الصباح أو فى المساء .

القاهرة!

لَطَف الله بأهل القاهرة!

فى القاهرة مئات من الأندية الخصوصية والعمومية ، وفيها ألوف من الزوايا والمساجد والحانات .

ألم تسمعوا أن الحكومة المصرية غضبتْ مرة فأغلقت مئة جريدة في يوم واحد ؟ مئة جريدة ؟

إى ، والله ، مئة جريدة ، كان لها محررون وقراء ومشتركون ، وإن ضعف بعضها وهان . في القاهرة جرائد لا يقرأها غير الرجال ، وجرائد لا يقرأها غير النساء .

ولكل حيى من أحياء القاهرة ضروبٌ من الرموز والإشارات.

ولكل فئة من الصالحين والماجنين أساليب في الرمز والإيماء .

في القاهرة قهوات سيدنا الحسين وسيدنا عماد الدين!

في القاهرة مئة زاوية للصوفية ، وفيها مئة غُرْزَة لتدخين الحشيش !

القاهرة!

القاهرة!

ومن الذى يستطيع أن يتعقُّب حركات العقول والأهواء في القاهرة ؟

من الذي يستطيع أن يحاور في الصباح والمساء رجال الصحف الصباحية والمسائية ؟

من الذي يتسع وقته لمسامرة الصحفيين القاهريين بعد نصف الليل ؟

من الذي يستطيع أن يسجِّل حركات القاهريين قبل الشروق ؟

من الذي يفهم أن أهل القاهزة يموتون قبل الأوان بسبب الافراط في الكدح والكفاح ؟ من الذي يصدق أن من أهل القاهرة من يملأ الدنيا بالنشاط والحركة وفي جوفه خمسون

علة ؟

من الذى يصدِّق أَن فى القاهرة ألف خطيب فى فصاحة سحبان ؟ من الذى يصدق أَن الأمان ذهب من القاهرة بسبب الإفراط فى المنافسة والنضال ؟ من الذى يصدق أن زكى مبارك سيؤلف كتابًا فى مثالب زكى مبارك ؟ آه ، ثم آه !!

هذه القاهرة صارت موئل الخائفين ، وهي لأهلها مصدر خوف .

يستطيع أصغر متعلم في أي بلد عربي أن يحتل أكبر المناصب ، ولا يستطيع أكبر متعلم في القاهرة أن يصل إلى القوت إلا بشبق النفس .

ومن الذى يصدّق أننا نضيق عن ملاقاة الأهل والمعارف والأصدقاء في الأعياد ؟ من الذى يصدِّق أننا لا نرى شوارع القاهرة إلا كما يراها المعُجَلون من عابرى السبيل ؟ في القاهرة موسم الشتاء حيثُ تُحشر فيها غرائب الجمال من جميع الصُّنوف .

وفي القاهرة موسم الصيف حيثَ تصل لياليها إلى أبعد حدود الحسن والطيِّب .

وفى القاهرة تُعرَض جميع الفنون من الشعر والتمثيل والرقص والغناء .

وفى القاهرة تُسمَع أصوات محمد رفعت وفتحية أحمد وحياة محمد وأم كلثوم وعبد الوهاب .

ولكن أين الوقت الذي نتَّابع به ما في القاهرة من غرائب وأعاجيب .

فى القاهرة كل شيء ، وليس لنا منها شيء ، نحن المجاهدين المكدودين الذين كتب الله عليهم الفناء في سبيل المجد أو في سبيل المعاش .

هنيئًا لمن يزور القاهرة وعنده ذخيرة من الوقت والمال والعافية .

وبُؤْسًا لمن يعيش في القاهرة بالسَّماع لا بالعِيان .

ما أنت يا قاهرة ؟

وصدق من سمّاك « قاهرة » فالقاهرة في عُرف أهل مصر هي المرأة اللُّعُوب!

\* \* \*

كيف أعيش فى القاهرة وأنا أشتغل سَبْعَ عشرةَ ساعةً فى كل يوم ؟ كيف أعيش فى القاهرة ولى فى البيت شاغل ، وفى عملى شواغل ؟ كيف أعيش فى القاهرة ولى فيها ألوف من الأعداء والمنافسين ؟ كيف أعيش فى القاهرة وأنا معرَّضٌ فى كل يوم لفتنة المباسم والعيون ؟ كيف أعيش فى القاهرة وهى قاهرة ؟

قال اللائمون : كيف تؤلف كتابًا عن « ذكريات باريس » وكتابًا عن « وحى بغداد » ولا تؤلف كتابًا عن « فِتن القاهرة » وما يعلم اللائمون أنى أسأل الله السلامة من الفتن ، ما ظَهَر

منها وما بَطَن ، لا يعلمون أن رِماح الداء لا تطعن في الجُسوم كما تطعن رماح القاهرة في القلوب .

وهل نستطيع معاقرة الحُب في القاهرة وإلى من يمشى في شوارعها وُجِّه هذا الخطاب: وإنك لو أرسلتَ طَرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتُك المناظِيرُ رأيت الذي لا كلّهُ أنت قيادرٌ عليه ولا عن بعضه أنت صابرُ وأين المدينة التي تزاحم القاهرة في مُساورة القلوب والعقول ؟ أين المدينة التي تُضِلَّ وتهدى كما تُضل القاهرة وتهدى ؟ إن المدينة التي تُضِلَّ وتهدى كما تُضل القاهرة وتهدى ؟ إن المسيطان يجد في القاهرة مراتع لا يجدها في لنّدن ولا باريس ولا روما ولا برلين . هي صلة الوصل بين الشرق والغرب . والجمال المُخَضَرَّم هو أفتن ضروب الجمال \*\*

لقد هربتُ من القاهرة وسكنتُ بمصر الجديدة في منزل يواجِه الصحراء ، فهل أراني مع ذلك نجوتُ من فِتن القاهرة ؟

وكيف أنجو وهي تلاحقني عن طريق الإذاعة اللاسلكية وطريق التليفون ؟

كيف أنجو من القاهرة وكان سيحرها يتعقبني في باريس وفي بغداد ؟ كيف أنجو من القاهرة وهي قاهرة ؟

أردت أن أخصص يومًا من كل أسبوع لمشاهدة ما يجدُّ في مكتبات القاهرة فضاق الوقت.

وأردت أن أخصص يومًا لمشاهدة ما يجد في ملاهي القاهرة فضاق الوقت.

وأردت أن أخصص يومًا لمحاورة الصحفيين بالقاهرة فضاق الوقت .

وأردت أن أخصص يومًا لمواجهة ضيوف القاهرة فضاق الوقت .

وأردت أن أخصص يومًا لمسامرة أطفالي فضاق الوقت .

وأردت أن أخصص يومًا لحناربة أعدائي فضاق الوقت .

وأردت أن أخصص يومًا لمجاهدة نفسي نضاق الوقت .

وأردت أن أخصص يومًا لقتل ما في صدر زوجتي من عقارب الغيرة فضاق الوقت.

فمن أنا في القاهرة ومن أنا في دنياي ؟

لقد دعانى المسيو ماسينيون لسماع إحدى محاضراته بالجامعة المصرية فعجزت عن تلبية دعوته الكريمة ، فهل يعرف أن بين بيتى وبين الجامعة المصرية أكثر من تسعين دقيقة بالوسائد السريعة ؟

وتصل إلى عشرات من الخطابات فى كل أسبوع فأعجز عن الجواب فى أكثر الأحيان ، فمن يخبر قرائى بأن لى عذرًا وهم يلومون ؟

\* \* \*

أما بعد فقد طوّفتُ بشوارع القاهرة لأرى أعضاء المؤتمر الطبى الذى يُعقد فى القاهرة لمواساة طبيب ليلى ، شفاه الله وهداه ، فهل رأيت أولئك الأطباء ؟

ابتلعتهم القاهرة بلا ترفّق ، كما ابتلعتْ نشاطى بلا ترفق .

ولولا الموعد المضروب مع السيد عبود شلاش لعزّ على أن أرى وجوه أطباء العراق.

و جدتُ في هذه الليلة الدكتور صادق علاّوى والدكتور هاشم علاّوى ، أما الدكتور عبد الأمير علاّوى فقد ابتلعتْه القاهرة من أول لحظة ، ولم نصل إليه إلا بعد أن فتشنا عليه أربع ساعات في ملاهي عماد الدين .

وفي هذه الليلة رأيت الدكتور سامي شوكت والدكتور صائب شوكت.

أما الدكتور سامي شوكت فهو عقلية جبّارة كان لي معها مصاولات في بغداد .

وأما الدكتور صائب شوكت فقد مرث إليه إشارة في الجزء الثاني من هذه المذكرات.

\* \* \*

وفي هذه الليلة علمتُ أن الشيخ حسن سُهَيْل قَدِم القاهرة لشهود المؤتمر الطبى ، وقد مرت إليه إشارة في الجزء الأول من هذه المذكرات وفي هذه الليلة علمتُ أن الدكتور الريزه لى والدكتور حيدر جواد حضرا مع أطباء العراق ، وفيها علمت أن الدكتور شوكت الزهاوى تخلف ، وفيها علمت أن رجال المعارف بالعراق لم يحضر منهم أحد ، وكنتُ أنتظر أن يحضروا لمواساتي .

وعفا الله عن الراوى والجمالي والألوسي ا

\* \* \*

واتصلتُ بعد نصف الليل بجميع فنادق القاهرة فعرفت أن الدكتور فلان لم يحضر ، وهو زوج صاحبة اللسان الالثغ الملجلج ، زوج السيدة التي فضحتْ وقارى في بغداد .

وشكوتُ حزني وبثى إلى الدكتور عبد المجيد القصاب فقال: لا تجزع فقد حضرتُ بنت خالتها من أجلك ، وستراها في انتظارك على باب الجامعة المصرية في الصباح .

\* \* \*

موعد غرام على باب الجامعة المضرية ؟

آمنتُ بالحب !

وما الذي يمنع من أن تذكِّرني الجامعة المصرية بجامعة باريس ؟

غدًا أساور العيون على باب الجامعة المصرية ، وكنتُ أعظم من ظفر بألقابها العلمية في عهدها القديم وعهدها الجديد .

\* \* \*

أيتها الجامعة المصرية .

خذى بزمامي إلى الحب والمجد .

\_\_\_\_

فى مثل هذا اليوم من السنة الماضية بكّرتُ إلى منزل ليلى بُكورَ النَّدى لنحضر معًا حفلة افتتاح المؤتمر الطبى فى بهو أمانة العاصمة بدار السلام . واليوم بكّرتُ لحضور حفلة افتتاح المؤتمر الطبى بقاعة الاحتفالات بالجامعة المصرية .

لبست ثوب البُونجور الذي فصَّلتُه في بغداد ، ومضيت أتخطُّر في زَهْو وخُيَلاَء .

. ولم يُؤذنى فى طريقى إلا شيءٌ واحد : هو المرور بحتى الزمالك الذَّى يسمى « روضة البحرَيْن » لأن النيل يحضنه من الجنَّبْين ، وما أسعدَ الحيَّ الذي يحضنه النيل !

وما الذي يؤذيني من المرور بالزمالك ؟

هنالك ليلاي التي لم ترع العهد و لم تحفظ الجميل.

هنالك الجدائل المعطّرة التي كنتُ توهمتُها تشعثُّتْ بعد رحيلي إلى العراق.

هنالك الدار التى لم تُسكل ستائرها على قلب أحرَّ من قلبى ، و لم تشهد هَوَّى أعنف من هواى ، و لم تعرف بين المجانين أصدق منى ، وستعرف تلك الدار كيف يحالفها الشقاء إلى أن أرجع إلى تنسَّم الهواء بشُرفاتها العالية ، وسوف أرجع ولو كره الواشون .

\* \* \*

مررت على الزمالك وأنا راغم لأنها طريقي إلى الجامعة المصرية .

مررت على الزمالك فخفق قلبى خفوقًا عنيفًا ، وكيف لا يخفق القلب والزمالك كلها مَراتِع غِزلان ومَرَابض أُسود ؟

تَمَهَّل ، أيها السائق ، تمهل .

فأنا أشتهي أن أحيى جميع من أراهم في الزمالك .

إن الزمالك تشبه سنتريس : لأنها تقع بين نهرين كما تقع سنتريس بين نهرين : الريّاح المنوفي والترعة العامرية .

وِلاَن ليلاًى في الزمالك تنطق اسم سنتريس بلسانٍ أَلْثغ وصوتٍ مطلول.

أنا أحب الزمالك أشد الحب ، وأبغضها أشد البغض .

أحب الزمالك من أجل ليلاى الظلوم.

وأبغض الزمالك لأنها تنافس مصر الجديدة ، وفيها دارى ، الدار التي أقمتها على حدود الصحراء لمناجاة الشعر والخيال .

( ليلي المريضة في العراق )

مررت على الزمالك مرور الغريب .

مررت على الزمالك مرور الطَّيف العاتب .

ثم نظرت فرأيتني أساير النيل لأصل إلى الجيزة الفيحاء .

وفى ذلك الطريق خفق القلبُ خفقةً ثانية ، فهنالك الذهبيات المنثورة نثر الأمواج فوق بساط الماء ، الذهبيات التي عرفها النيل منذ عهد الفراعين ، والتي قضتْ بأن يتخوف عمر ابن الخطاب على الجيش الذي كان يقوده عَمْرو بن العاص .

هنالك الذهبيات التي اصطبحتُ في أمثالها واغتبقتُ حين كنت من تلاميذ سيدنا عمر بن الله عنه وأرضاه !

ورحمة الله على الشباب الذي بدَّدته في طلب الحب والمجد .

\* \* \*

الله أكبر ولله الحمد!

هنا الجامعة المصرية ، وهي اليوم تسمَّى « جامعة فوَّاد الأول » لأن الملك فوَّاد طيَّب الله ثراه كان أول رئيس للجامعة المصرية .

والجامعة المصرية هي بلا جدال ولا نزاع أعظم جامعة في الشرق ، وطلابها اليوم يزيدون عن عشرة آلاف ، وفيها حيوية أعظم من حيوية النيل في أيام الطُّغيان .

وللجامعة المصرية تاريخ يتلخص في أنها من صنَّع الأمة لا صُنع الحكومة ، كما عبر على الشمسي باشا في حضرة الملك فؤاد ، أكرم الله مثواه .

الجامعة المصرية بناء شامخ أقامة المصريون لمقاومة الاحتلال ، أقاموه بعزائمهم وأموالهم ليكون شاهدًا على أنهم أهل للحرية والاستقلال ، وهو في مصر الإسلامية أعظم من الأهرام في مصر الفرعونية ، وهو كذلك أعظم من الأزهر الشريف : لأن الأزهر أقيم لنصر مذهب على مذهب ، أما صرح الجامعة المصرية فأقيم ليكون موثلاً لجميع المذاهب والآراء ، وليكون منارة ترسل الأشعة إلى جميع أقطار الشرق .

وعن الجامعة المصرية تَصْدُر أقباس الهدى ودياجير الضلال : فهي مِحْوَر الجدل والمراء ، وهي التي تقدِّم الوَقود للباحثين والكاتبين والخطباء والشعراء .

إن صدرتْ دعوة إلى الزيغ فهي من الجامعة المصرية .

وإن صدرت دعوة إلى الحق فهي من الجامعة المصرية .

فهي اليوم تهاجِم ، وخصومها يُدافعون .

وموقف المهاجِم أقوى من موقف المدافع في أكثر الأحيان .

للجامعة المصرّية طريق لم تشهد مثل جماله العيون ، وهو أطيبُ ما يكون في الصباح

والأصيل والمساء .

يسير الطالب في ذلك الطريق صباحًا فيبهره عَبَقُ الأشجار والأزهار من كل جانب ، ويسير فيه مساءً فيروعه جلال الليل في رحاب الجيزة الفيحاء .

وفى ذلك الطريق تختلط الظباء بالأسود ، لأن الجامعة شرعت اختلاط الجنسين فى التعليم ومهّدت السبيل لطغيان العواطف وجُموح الأحاسيس ، وسيكون لذلك تأثيرٌ حَسَنٌ أو سيى فى تلوين الأخلاق ، أما الأدب والفن فستكون لهما مغانم كثيرة من هذا الابتداع .

والجامعة المصرية تؤدى اليوم خدمة عظيمة للغة العربية بفضل تفوق أساتذتها فى فنون التأليف ، وسبقهم على رفع مكانة مصر العلمية .

وفي الجامعة المصرية رجالٌ أقوى من المرَدَة وأذكى من الشياطين.

\* \* \*

الله أكبر ولله الحمد!

هذه إدارة الجامعة المصرية وعلى يمينها كلية الآداب وعلى يسارها كلية الحقوق ، وأمامها الميدان الذي أقيم فيه التمثال التذكاري لشهداء الجامعة المصرية في سبيل الوطنية .

وهذه قاعة الحفلات ، القاعة العظيمة التي تذكِّر بالمُدرَّج الأكبر في السُّوربون .

أقيمتْ هذه القاعة وَفقًا لرغبة الملك فؤاد الذى أراد أن تتسع لأكثر من أربعة آلاف ، وفيها مقصورات للملوك والأمراء والسفراء ، ومقصورة للنساء المتأنقات ، وأماكن تسمح للطلبة بأن يشاغبوا الخطباء وهم في أمان !

وَلَهْذَهُ الْقَاعَةُ مَدْخُلُ للجمهور ، ومدخل لجلالة الملك ، وهي تصافح النور من كل جانب ، ولها مسرحٌ فسيح الأرجاء يذكّر بالمسارح العظيمة في عواصم الغرب . ولكن الملك فؤاد الذي أشرف بنفسه على تصميم هذه القاعة نُقِل إلى جوار ربه قبل أن تراها

عيناه .

رحمك الله يا فؤاد ، وجعل في الجنة مثواك !

\* \* \*

امتازت حفلة الافتتاح هذه السنة بمزيتين : الأولى أدبية ، والثانية علمية .

أما المزية الأدبية فهى موقف الشاعر على الجارم بك الذى ألقى قصيدة فى مصر تذكر بقصيدته فى بغداد ، وقد سجل فضل مصر فى القديم والحديث ، وغَنِم الموقف فى القاهرة كما غَنِمه فى بغداد ، مع فرقٍ نُسجِّله للتاريخ ، فقد اهتزت بغداد لقصيدة الجارم ودعاه وزير المعارف هناك لإلقائها بالإذاعة اللاسلكية ، ولم تمض أيام حتى كانت قصيدته فى بغداد من

محفوظات الشباب والكهول ، وقد لُحِّنتْ لتغنَّى في الملاهى الشعبية ، وستظل على ألسنة أهل بغداد عدة أُجيال .

أما قصيدة الجارم في مصر فقد اكتفى الناس بقراءتها في الجرائد ، وقد تُنسى بعد حين ، لأن مصر في هذه الأيام تُعنى بصراع العقول أكثر مما تُعنى بغناء الشعراء .

وأما المزية الثانية فهى محاضرة الدكتور محمد خليل عبد الخالق بك فى تسجيل ما صنع الدكتور أحمد البقلى فى علاج مرض الفيل ، وهى محاضرة شهدت بقدرة اللغة العربية على تأدية الدقائق الطبية .

ومحمد خليل عبد الخالق يشبه عبد الواحد الوكيل في أدب النفس ، والفناء في خدمة الواجب ، وسيكون لأمثال هذين الرجلين فضلٌ عظيم في إنهاض الدراسات الطبية .

\* \* \*

وقعت في حفلة اليوم نُكتة : فقد شاء الجارم أن يسمى الدكتور على باشا إبراهيم « أبا الحسن الجراح » فابتسم عميد كلية الطب وقال : أخشى أن يتطور اللقب فيصير « أبا الحسن المغفّل » !

والدكتور على باشا إبراهيم ابن نُكتة ، وله ذوقٌ في الجمال ، ويملك مجموعة من الأبسطة والسجاجيد تقدَّر بعشرات الألوف من الدنانير ، ولولا شهرته بالبخل لاستهديته سجادة أقرأ فوق أزهارها أوراد الصباح .

\* \* \* \*

لم أر في حفلة اليوم أثرًا للنساء المليحات ، فما هذا ؟ وما سبَّبُه يا ناس ؟

لعلَّ السبب هو بُعد الجامعة المصرية: فبينها وبين القاهرة سَفَرَّ شاقَ ، بسبب تعقيد المواصلات ، أليس من المؤذى أن لا نصل إلى الجامعة إلا بالعبور فوق جسر فؤاد أو جسر عباس ؟ ما الذى يمنع من أن يكون للجامعة طريق بالسيارات أو بالترام فوق جسر إسماعيل ؟ لو نفذت الحكومة ما أقترحه لصارت الجامعة من منازل القاهرة .

ولكن الحكومة لا تسمع : لأن أقطابها يركبون السيارات الخصوصية ، والذي يملك سيارة لا تدنُّعل له المسافات الطوال في حسبان .

ثم خرجت مع السيد عبد الله عبد الغفار ومضيت معه إلى سكرتارية المؤتمر الطبى لآخذ كتاب المؤتمر وتذاكر الدعوات ، فهالنى أن أرى أنى لست مدعوًا للحفلة التى يقيمها رفعة رئيس الوزراء لأعضاء المؤتمر الطبى بقصر الزعفران .

وسألت عن السبب في حرماني من هذه الدعوة الكريمة فقيل إنها خاصة بالضيوف ، ولستُ بضيف : لأني مصرى .

وعندئذ تذكرتُ ما وقع فى مثل هذه الأيام من السنة الماضية ، فقد تفضل جلالة الملك غازى الأول بدعوة أعضاء المؤتمر الطبى للتشرف بتناول الشاى فى قصر الزهور ، ونظرت فرأيتنى محرومًا من تلك الدعوة الكريمة ، فاتصلت تليفونيًّا برئيس الديوان الملكى وسألته عن السبب فقال : « إن الدعوة خاصة بالضيوف ولستَ بضيف : لأنك موظف فى الحكومة العراقية » .

فكرتُ فيما وقع هنا وهناك فتذكرت كلمتى الحزبية فى كتاب « ذِكريات باريس » إذ أقول :

« إن استقلال إرادتى حال بينى وبين الاندماج التام فى هيئة من الهيئات ، أو حزب من الأحزاب : فأنا عند أنصار الحزب الوطنى شعبى يناصر الوفديين ، وعند الوفديين خيالى يتشبث بالملحقات من زيلع إلى جغبوب ، وأنا بين المؤمنين ملحد ، وبين الملحدين مؤمن ، وأنا برّ عند الفجار ، وفاجر عند الأبرار : فأنا فى كل بيئةٍ أجنبي وفى كل أرضٍ غريب » . أحزننى ذلك لحظات ثم رجعت إلى رشدى فقلت لنفسى :

إن حرمانى من تناول الشاى فى قصر الزهور مع أعضاء المؤتمر الطبى شهادة رسمية بأنى لم أكن فى العراق من الضيوف ، وحرمانى من تناول العشاء فى قصر الزغفران مع أعضاء المؤتمر الطبى شهادة رسمية بأنى لست فى مصر من الضيوف .

فأنا مصرتٌ عراقيٌ ، كما يسميني أهل بغداد .

ولله الحمد على هذا التوفيق .

\* \* \*

وفى عصرية (١) اليوم أقام سعادة عبد السلام الشاذلى باشا محافظ العاصمة حفلة شاى لأعضاء المؤتمر بحدائق الحيوان فى الجيزة . ولا أعرف الشاذلى باشا معرفة شخصية ، ولكن فى ماضيه قصة طريفة : فقد كاد يحال إلى مجلس تأديب بسبب إسرافه فى تجميل إحدى الحواضر \_ لا أذكر بالضبط أهى دمنهور أم أسيوط \_ فهو إذن من أرباب الأذواق ، وسيكون له فضل فى تجميل الأحياء القديمة بالقاهرة .

وقد استرقتُ السمع في محاورة بينه وبين سعادة العشماوي بك فعرفت أن الكلام متصل بالتفكير الجدي في إنشاد دار عظيمة لبلدية القاهرة . فإن تمَّ ذلك فسيكون من السهل أن تقام

<sup>(</sup>١) العصرية كلمة حية في مصر وهي تماثل Après midi في اللغة الفرنسية .

حفلات العشاء \_ الحفلات الرسمية \_ في دار وطنية ، فنستغنى عن فندق مصر الجديدة وفندق الكونتيننتال ، فمن العيب أن تستقبل الحكومة ضيوفها في فنادق أسسها الأجانب . \* \* \* \*\*

وبعد تناول الشاى تدفّع الضيوف إلى مشاهدة الغرائب فى حدائق الحيوان ، وهى حدائق اليس لها نظير فى الشرق ، ولها خصائص لا توجد فى أمثالها من الحدائق الأوربية والأمريكية . ولحدائق الحيوان بالجيزة فضل كبير فى البهجة التى تتسم بها الأعياد القومية ، وهى تصنع بالأذواق ما تصنع حدائق الجزيرة وحدائق القناطر الخيرية وحدائق حُلوان وحدائسة الإسكندرية .

ومن المؤكد أن مصر وصلت إلى مبلغ عظيم من الافتنان في تنسيق الحدائق: فحديقة الأزبكية بالقاهرة لا تقل جمالاً عن حديقة لكسمبور في باريس. وقد كانت حديقة الأزبكية مغطاة الأسوار تغطية تحجبها عن الناظرين، فما زلت أطالب برفع تلك الأغطية حتى استمع معافظ العاصمة وأمكن الناس من شهودها وهم يَغْدُون ويروحون، وليته يبيح عبورها بالحجان.

و لم يبق إلا أن يتفضل جلالة الملك فيقبل الاقتراح الذى نشرتُه فى مجلة الهلال منذ سنتين : فقد اقترحتُ أن تُرفع الأسوار التي تغطى حديقة قصر عابدين ، وهي أعظم حديقة فى القاهرة ، ولو رُفعتْ تلك الأسوارُ لشاهد الجمهور من نَضرة النعيم ألوانًا وأفانين .

وحجتى قوية فى الدعوة إلى رفع تلك الأسوار: فقد وضعتْ يوم كان من المستحيل أن تُنشر صورة لإحدى الأميرات فى الجرائد والمجلات، أما اليوم وقد صار من المألوف أن تُنشر صور الأميرات فلم يبق موجبٌ لأن تعيش حديقة القصر فى ظل الحجاب.

يضاف إلى ذلك أن قصر عابدين لا يسكنه جلالة الملك إلا في أيام معدودات ، وهو في أكثر شهور السنة يقيم بقصر القبة وقصر رأس التين .

ولأميرات مصر حجاب أحصن من الأسوار هو حجاب القلوب ، لأنهن بنات فؤاد الذى أفني قوته العاتية في خدمة الأمة المصرية ، فؤاد الذى كان مثال الأبوّة الكريمة للشعب الذى أنكاه بدماء القلوب يوم مات .

إن رفع الأسوار عن حديقة قصر عابدين سيتيح لأهل القاهرة فرصة الأنس برؤية قصر الملك ، فمن الحسارة أن يمر الإنسان بشارع حسن الأكبر أو شارع جامع عابدين أو شارع المبدولي ولا يحس أنه يساير حديقة عناء .

يا جلالة الملك فاروق:

تفضل بقبول هذا الاقتراح الجميل ، حرسك الله ورعاك !

رجعت من حدائق الحيوان بالجيزة بعد الغروب في سيارة الدكتور محجوب ثابت ، ومضيت معه فتركنا بطاقات التحية لمن نعرف من أعضاء المؤتمر الطبي العربي .

ثم انطلقتُ بأودية القاهرة لأُحِسَّ ليلة العيد .

فماذا رأيت ؟

لم أر شيئًا غير هُيام القلوب في شارع فؤاد ، وليس ذلك بجديد : فالقلوب تهيم في هذا الشارع في كل وقت ولا تنتظر المواسم والأعياد .

وبقيتْ حسرتي على ضياع الحظ من سهرة قصر الزعفران.

لُو أَتيح لَى أَن أَشَهَد هذه السهرة لقابلتُ رئيسُ الُوزَرَاء ، فقد فرطتُ في مقابلته بعد رجوعي من بغداد ، ولعله يظن أني كنت في ذلك التفريط من الآثمين ، ومَن الذي يخطر في باله أني لا أخرج من البيت إلا قليلاً بعد تأدية واجباتي الرسمية ؟

من الذي يظن أني أنفق على الكتب والحبر والورق أضعاف ما أنفق على الطعام والشراب؟ عند الله والحب جزائي!

\* \* \*

طوَّفتُ بشوارع القاهرة ما طوَّفتُ ، ثم رجعتُ إلى دارى مضُعَضْعَ الأعصاب .

فما الذي وقع في قصر الزعفران ؟

ليتني أعرف !

ليتنى أعرف !

لبستُ اليوم بدلة البونجور مرة ثانية لأزور قصر عابدين مع أعضاء المؤتمر الطبى ، فقابلت في طريقى إليه سعادة محمد باشا شفيق فقص على أحاديث في تاريخ حى عابدين وما صنعه الحديو إسماعيل في تمدين ذلك الحي ، وقد ذكرني في حديثه بما كان يقصه أستاذنا إسماعبل بك رأفت وهو يسمر مع أصفيائه بمنازل الحلمية الجديدة . فمتى يرسل الله إلى القاهرة رجلاً مثل على باشا مُبارَك ليتحدث عن خططها في العصر الحديث ؟

إن القاهرة تتشوف إلى مؤرخ ، فمتى يُبعث ذلك المؤرخ ؟

سيقام العيد الألفى للقاهرة بعد قليل ، وستنشر عنها وزارة المعارف مجلدًا أو مجلدين ، ولكنى أخشى أن لا تظفر القاهرة بغير أبحاث غَبيّة بليدة لا تصوِّر غير ما وعتْ كُتب التاريخ . وأنا أعرف بصدق الفراسة أن القاهرة الحديثة لن تظفر بغير صفحات هزيلة من الأساتذة العظام الذين تعرفهم بعض المعاهد العالية .

وسوف تعلمون!

القاهرة اليوم لا يعرفها فلان وفلان من الذين لا يثقون بأعينهم كما يثقون بعيون المؤرخين ، وفى الدنيا « علماء » يرون الرواية المدوَّنة فى كتاب أصدق من رؤية العِيان !

القاهرة اليوم لا يعرفها إلا الصحفيون الذين يطَّلعون على سرها المكنون .

في القاهرة ألوان كثيرة لا يعرفها غير الراسخين في علم أسرار النفوس وسرائر القلوب. فأين الأدب الذي يسجّل ما تضمر القاهرة من غرائب وأعاجيب ؟

لقد كنتُ أحب أن أكون ذلك الأديب ، ولكن هذا يعرِّضني لمتاعب يضيق عن دفعها له قت .

ومن واجبى أن أراعى أنى مسئول أمام وزارة المعارف ، وهى تحدُّ من حرية الأديب . وأنا مع ذلك قلتُ في القاهرة كل شيء ، كما قلت في بغداد كل شيء ، فمن شاء فليكشف الرموز عما قلت في القاهرة وبغداد ، فلا يزال في الدنيا أذكياء يفهمون أسرار الحروف .

## \* \* \*

دونتُ اسمى فى تشريفات جلالة الملك وتمكثتُ عسانى ألقى أصدقائى من أطباء العراق . فلما لقيتهم سألت : كيف كانت سهرتكم فى قصر الزعفران ؟ . ثم هالنى أن يقابَل هذا السؤال بوجُوم مزجج .

- \_ يا جماعة ما الذي وقع ؟
  - \_\_ لم يقع شيء!
  - \_ يظهر أنكم غاضبون .
- ـــ لسنا غاضبين ، وإنما نحن عاتبون .

وبعد أن قهرتهم على المكاشفة أخبروني أن رفعة رئيس الوزراء لم يحضر الحفلة مع أن الدعوة مذيّلةٌ باسمه ، فضحكتُ ضحكة الاستغراب من أن يضايقهم غياب رئيس الوزراء ا

ولما استوضحونى قلت: إن الدعوة موجهة من رئيس الوزراء ، ولكنها ليست دعوة شخصية ، حتى يجب عليه الحضور ، وإنما هى دعوة الحكومة التى تنوب فى مثل هذه الأحوال عن الأمة ، فأنتم لم تكونوا فى ضيافة محمد باشا محمود ، وإنما كنتم فى ضيافة الأمة المصرية . وقد دهشوا من هذا التفسير ، فقلت : هو ذلك ، ولكن أكثر الضيوف لا يعلمون !

\* \* \*

وعندئذ عرفتُ الخطأ الذي وقع فيه مكتب رئيس الوزراء حين قصر الدعوة على الضيوف ، لأن هؤلاء الضيوف لا يكتفون بأن يتحدث بعضهم مع بعض إلى أن يتناولوا العشاء ، وإنما كان يجب أن يدعى معهم جماعة من أدباء مصر ليرفعوا عنهم أثقال الاستيحاش . وأغلب الظن أن ما وقع ليلة أمس سيقع مثله في الحفلة التي يقيمها وزير المعارف والحفلة التي يقيمها مدير الجامعة المصرية .

فمن واجبى أن أنبه من ألاقيهم من الضيوف إلى أن تلك الدعوات ليست دعـوات شخصية ، وإنما هي دعوات قومية .

ومن عيوب مصر أنها قد تسكت حين يجب الكلام ، وقد تتكلم حين يجب السكوت . فيا بني آدم من أهل مصر !

علَّموا أبناءكم سياسة الصمت وسياسة القول.

هنا القاهرة!

هنا القاهرة : وطن العُروبة .

هنا القاهرة : وطن الإسلام .

\* \* \*

لم أحضر حفلة الشاى التي أقيمت في عصرية اليوم ، وقد أُقيمت حفلتان إحداهما بدار الهلال الأحمر والثانية بمصلحة الطب الشرعي .

وإنما مضيتُ إلى دارى لأستجمَّ وأُستريح ، عسانى أصلح للسمر مع ضيوف القاهرة فى المساء . وأنا أكتب هذه الصفحات بعد نصف الليل ورأسى مصدوع من الجدّل الذى عانيته مع أهل سورية ولبنان والعراق .

وأقول بصوتٍ يُسمع من في القبور إن بعض الأمم العربية أُصِيبَتْ بنَوبَةٍ من الجنون ، وهذه النُّوبة تعتادها في كل لحظة : وهي الزعم بأن مصر تقول إنها فرعونية لا عربية .

وهذا الزعم هو في الأصل دسيسة استعمارية أراد بها المستعمرون أن يُفهِموا العرب أن مصر ليست منهم « وإذا صح أن مصر ليست سنادًا للعروبة فستكون العروبة خبرًا من الأخبار بعد حين ، لا قدّر الله ولا سمح » .

وكل كاتب يزعم أن مصر ليست عربية وإنما هي فرعونية فهو أحد رجلين : رجل مغفَّل لا يفطن إلى الدسائس الاستعمارية ، أو رجل مأجور يعيش من فتات روما أو لندن أو باريس ! ويجب أن يكون مفهومًا أن العرب يتعرضون اليوم لأزمة شديدة : هي اختبار ما يقرأون وما يسمعون ، فإن نجحوا في هذا الامتحان فسيكونون من السعداء .

تجلس مع شاب طيب القلب من أهل سورية أو لبنان فتحادثه محادثة الصديق للصديق ، ثم تراه ينقلب فجأة فيقول : ولكن مصر تقول إنها فرعونية !

وما تكاد تسمع هذا القول حتى تعرف أن ذلك الشاب السورى أو اللبناني من المساكين ، لأنه انخدغ بما سمع من أبواق الزور والبهتان .

\* \* \*

وأردت أن أصل إلى سرِّ العَتب على مصر فسمعتُ هذا السؤال من أحد الأطباء: \_\_\_ ولماذا لا تقرأون مجلاتنا كما نقرأ مجلانكم ؟

فنظرت إليه نظرة الغضب وقلت : أنتم تقرأون مجلاتنا لأنها تقدم إليكم ما تشتهون من غذاء العقول والقلوب والأذواق ، ونحن لا نقرأ مجلاتكم لأن مجلاتنا شغلتنا شغلاً عنيفًا ، وصرفتنا عن التطلع إلى ما تُصدر المطابع في غير مصر من البلاد العربية .

ورجع الطبيب الذي أحاوره إلى عقله لحظة ثم قال:

- \_ هذا حق ، ولكن ...
- \_ أفصح أيها الطبيب .
- \_ ولكنكم لا تعرفون رجالنا كما نعرف رجالكم .
- \_ أنتم تعرفون رجالنا ونحن نجهل رجالكم لسبب يخفي عليكم .
  - \_ وما هو ذلك السبب ؟
- \_ اسمع ، أيها الطبيب ، اسمع ما أقصه عليك ثم انقله إلى كل من يعترض على نحو ما
  - \_ إليك أُذنى وقلبي وعقلي : فأنا أحب أن يزول عَتْبي على مصر .
- \_ اسمع ، أيها الطبيب ، إن حرية الصحافة مزية تفردت بها مصر بين سائر أقطار العربية ، فجرائد كم ومجلاتكم لا تحدثكم عن شمائل رجال السياسة ، ولا تكشف لكم عن بواطن الحقائق السياسية ، جرائد كم ومجلاتكم لا تقول إلا ما تحب حكوماتكم أن تقول ، فهى تترك في أفقدتكم فراغًا عظيمًا ينتظر من يحتله من الأقلام الحرة في وطن النيل ، ولك أن ترجع إلى نفسك فتسأ لها عن السبب في غرامكم بمطالعة الجرائد المصرية والمجلات المصرية ، إن جرائدنا ومجلاتنا تصور رجال السياسة تصويرًا لا يعرف التزويق ولا التهويل هي تُشعر كم بأن الوزراء بشر مثلكم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ، وأنتم من أجل ذلك تعرفون من رجالنا ما لا نعرف من رجالكم . أستغفر الحق : فأنتم تعرفون من رجالنا ما لا تعرفون من رجالكم .
- \_ ما معنى ذلك ؟ \_ معناه ، أيها الطبيب ، أن السورى واللبنانى يعرف رجال مصر أكثر مما يعرف رجال سورية أو لبنان أو العراق ، لأن جرائدنا تتحدث عن رجالنا بصراحة لا تعرفها الصحافة فى سائر البلاد العربية ، وفى قلوبكم فراغ كبير ينتظر من يحتله من رجال الأدب والبيان .
  - ــزدنی ، زدنی .
- \_ إن مصر هي اليوم محور القضية العربية ، والأوربيون أنفسهم يعرفون ذلك : فهم \_ إن مصر هي اليوم محور القضية العربية ، والأوربيون أنفسهم في مصر ليستطيعوا السيطرة على البلاد العربية ، فنحن في محنةٍ لا تخطر لكم في بال : لأننا نقاوم كفاح الغرب وعتاب الشرق ، ولذلك تفاصيل أطويها عنك ترفقًا بحياتك في بال : لأننا نقاوم كفاح الغرب وعتاب الشرق ، ولذلك تفاصيل أطويها على الطعن في العروبة الغالية ، وجزاؤنا على ذلك كله أن تقولوا إننا فراعين لتعينوا أوربا وأمريكا على الطعن في العروبة

المصرية .

- ــزدني ، زدني ، زدني .
- \_\_ ومصر تُشتم فى بلادكم كل يوم ، وتقرأون تلك الشتامم باسمين ، مع أن فينا من يبيت مؤرَّق الجفون حين يسمع كلمة لا تليق فى حق إحدى الأمم العربية .
  - \_ هذا مستحيل!
- \_ هذا مستحيل ؟ وكيف ؟ أنظر أيها الطبيب ثم احكم : فمصر هي المسئولة عن التنويه بالجمال المبثوث في سائر الأقطار العربية ، وهي المسئولة عن الدعوة إلى مصايف الشام ولبنان ، وهي المسئولة عن إحياء الثقافة العربية والإسلامية ، ولكن ليس من حق مصر أن تقول إنها أمة عربية أو إسلامية ، وإلا حقت عليها غضبة العرب والمسلمين !
  - \_ ما هذا الذي تقول ؟
- \_ كذُّبنى ، إن استطعت ، ولك أن تذكر السبب في التحامل على مصر ، التحامل البغيض الذي يصدر عن ناس لم يلقوا منا غير الإكرام والإعزاز والتبجيل .
  - ـــ ومن هم الذين يشتمون مصر ؟
  - \_ لا أريد أن أسميهم ، وهُم يعرفون أنفسهم .
    - \_ من هم ؟
  - ـــ هم إخوان أعِزَّاء يقابلون المعروف بالنكران !
    - \_ من هم ؟ من هم ؟
  - \_ هم أصدقاء لطاف ظِراف يتدلُّلون علينا تدلُّل الأبناء على الآباء .
    - \_\_ من هم ، من هم ؟ من هم ؟
      - ــــ أظنني أوضحتُ .
    - \_ لم تُوضِح ، وإنما تركتني في عماية وضلال .
- - \_ ومن هي تلك الأمة الفلانية ؟
    - \_ هي تلك الأمة الفلانية!
  - ـــ وهل كتب الله على الدكتور زكى مبارك أن لا يتكلم بغير الرَّمز والإيماء ؟
    - ' ـــ وهل كتب الله عليكم أن لا تفهموا بغير التصريح ؟
      - ـــ اسمع ، يا دكتور !

- ـــ قُلْ أسمعْ .
- \_ إن مصر تنسى أننا نميل على جوانبها كما يميل الأبناء على الآباء .
- \_ أشكر لك هذا اللطف ، ولكن هل تظن أن الستة عشر مليونًا في مصر تفطن إلى هذه الدقائق الذوقية ؟ هل تظن أن سكان مصر كلهم سيقولون إنكم تشتموننا من باب الدلال ؟
  - \_ نحن نشتمكم ؟ معاذ الله !
    - \_ اسأل المعاجم تخبرك .
    - ـــ وماذا تقول المعاجم ؟
  - \_ المعاجم تشهد بأن ألفاظكم تخرج على الذوق في أكثر الأحيان .
    - \_ ولكنكم تقولون إن مصر فرعونية .
    - ــ تلك هي اللوثة التي تعتادكم من حين إلى حين!
      - \_ وهل نحن ملتاثون ؟
- \_ معاذ الله ، وإنما أنتم فضلاء وأذكياء ، وآية ذلك أن تقولوا إن مصر ليست عربية مع أن مصر تنفق ملايين الدنانير في كل عام لنشر اللغة العربية .
  - \_ ولكن مصر تقول إنها إسلامية .
  - ــ نعم ، مصر تقول إنها إسلاميّة لتسند العروبة .
    - \_ كيف ؟
- \_ إن العروبة مَدِينةً للإسلام ، ولولا الإسلام لظلت بلاد العرب بلادًا ذليلة يعتدى عليها الأحباش من جانب ، والفرس من جانب ، والروم من جانب .
  - \_ ولكن نبى الإسلام كان بطلاً عربيًا .
- \_ لَم يكن نَبَى الإسلام بطلاً عربيًا ، وإنما كان بطلاً عالميًا ، والمرض الذي تعانيه بعض القلوب لم يأت إلا من الجهل بهذا الموضوع الدقيق ، فالإسلام هو الذي مكن العرب من السيطرة على العالم بضعة قرون ، والقرآن تحدث عن موسى وعيسى بأفضل مما تحدثت التوراة أو تحدث الأنجيل ، وقد كان نبى الإسلام أعظم رجل عرفه الشرق : لأنه حرص على إحياء ما في الشرق من معان ذوقية وروحية ، ولو كان من أهل الأثرة والأنانية لحارب اليهودية والنصر انية .
  - \_ الإسلام لم يحارب اليهودية ولا النصرانية ؟
- \_ الإسلام لم يحارب اليهودية ولا النصرانية ، وإنما حارب الابتداع عند السنصارى واليهود .
  - \_ أنت بذلك تغير وجه التاريخ .

- ــ المضللون هم الذين يطمسون معالم التاريخ .
  - \_ ومن هم أولئك المضللون ؟
- \_ هم الذين يستكثرون أن نكون عربًا ومسلمين .
  - ـــ ولكنكم تدعون إلى الخلافة .
    - \_ من قال ذلك ؟
    - \_ تقوله جرائدكم في كل يوم .
- \_ ذلك كلام يُنشَر في الجرائد المصرية نقلاً عن الجرائد الإنجليرية والإيطالية .
  - \_\_ خبلتني !
  - \_ أنت لا تحتاج إلى خَيَال جديد !

\* \* \*

تلك خلاصة المحاورة التي وقعت بيني وبين الطبيب ( ف . ص . ج ) وهو عربتٌ مخلصٌ له في سورية ولبنان أعمامٌ وأخوال ، وقد استظلَّ بأفياء مصر حينًا من الزمان .

ولكن ما موقف مصر من هذه الشؤون ؟

أنا لم أر أحمق من المصريين : لأنهم قد يتكلمون حين يجب الصمت ، وقد يصمتون حين يجب الإفصاح .

إن مصر عربية ، وهي في عروبتها أصدق من بلاد الحرمين ، وطن النبيّ العربيّ الأمين ، ولكنها تفتح الباب للدساسين الذين يذيعون الشكوك حول القومية العربية .

ومصر لا تنوى أن تعيد نظام الخلافة الإسلامية ، ولكنها لا تؤدّب من « يمضغون » حديث الخلافة من حين إلى حين ، ليصلوا إلى بعض المآرب الشخصية .

ومن العجيب أن مصر لا تسأل أبناءها المخلصين عن دقائق هذه الشؤون ، ولا تفكر في الاستنارة بآراء من عرفوا الاتجاهات المختلفة في الشرق .

أليس من الغريب أن لا يفكر وزير الخارجية مرة واحدةً في محادثة الأساتذة الذين عاشوا في الحجاز أو اليمن أو الشام أو العراق ؟

أليس من الأغرب أن لا يفكر صحفي واحدٌ في استطلاع ما عندنا من فهم الاتجاهات السياسية في الشرق العربي ؟

إننا نقرأ الجرائد فتعجب لأفهامها الخواطي عن الشرق.

وأكاد أُجزم بأن ما ينشر في أكثر جرائدنا عن الشرق لا يزيد في الصحة عما نشرته مجلة الموظف ، عن إيوان كسرى حين زعمت أن أنقاضه نُقلتُ إلى البصرى والكوفة ، مع أن هذا في حكم المستحيل ، والذي يحكم هذا الحكم يجوز عنده أن تُنقَل أنقاض بعض المنازل من

القاهرة إلى أسوان !

لم يساً لنا أحد من رجال السياسة أو رجال الصحافة عما عرفناه من الاتجاهات السياسية في الأمم العربية ، ولعلهم كانوا ينتظرون أن نسعى إليهم لنبصِّرهم بما يجهلون !

فما الذي عندي من الحقائق التي تدوينها في هذه المذكرات ؟

لم ألتفت في العراق إلى السياسة المحلية ، وهل ألتفت إلى السياسة المحلية في مصر حتى ألتفت إلى العراق ؟

لم يكن يعمنى من السياسة فى العراق إلا فهم الجوانب المتصلة بالسياسة الدولية للأمم العربية ، أو الأمة العربية لا يعبّر الأستاذ أبو خلدون ، وقد فهمتُ مما رأيتُ وسمعتُ واستنتجتُ أن الأمم العربية تنفر أشد النفور من فكرة الخلافة ، وهم يرونها من علائم السيطرة والاستعلاء .

فمن الحزم أن تنفُض مصر يدها من هذه الفكرة جُملةً واحدة ، ومن الحزم أن يفهم للصريون أنهم ليسوا أعقل من الأتراك .

وما هو أثر الخلافة الإسلامية في التاريخ ؟

لقد كانت دائمًا مصدر نزاع بين الأمم العربية والإسلامية ، وبسببها فاضتْ سيولٌ من الدماء ، ومن أجلها تناحرت أممّ وشعوب .

يجب أن نحدُّد الغرض من اتصالنا بالأمم العربية ، فهذا الاتصال ليستُ له صبغة استعمارية ، بالتأكيد ، لأن الأمر بيننا وبين إخواننا العرب لا يزال عند قول شوق :

وعلينا كما عليكم حديث تتنزّى الليوث في قضبانِم

المنفعة الحقيقية لمصر هي أن تشترك في إحياء النهضة العلمية بالبلاد العربية ، وهذا الاشتراك ليست له منافع ترجع إلى الجيوب ، ولكن منافعه المعنوية أعظم مما يتصور الشعراء حين يستوحون الخيال . ومن الشرف لمصر أن تكون دولة لها مطام معنوية ، فهذه المطام المعنوية تزيد ثقة المصريين بأنفسهم ، وتسوقهم سوقًا إلى ميادين المجد ، وتقهرهم على الإكثار من تزويد عقولهم بزاد العلم الحديث .

فإن لم يكن بدَّ من النص على المغانم العاجلة فإنى أقول إن اتصال مصر بالأم العربية اتصال ثقافة ومودة وأخوة يخوِّف أعداءَها أخطر تخويف ، لأن الأم العربية فيها نخوة وشهامة ، وحرصها على مودة مصر يُدخِل في صدور أعدائها الرُّعب ، وسلاح العطف ليس بالسلاح المفلول ؛ فمن المؤكد أن إنجلترا لا تُلايِنُ مصر إلا وهي تعرف أن لها قوتين : قوتها الذاتية ، وقوتها المكسوبة من عطف الأمم العربية .

وأنا لا أرتجل هذا الكلام ارتجالاً ، وإنما هو كلام أفدتُه من التجاريب : فالإنجليز يعتقدون

أن الثورة الهندية كانت صدّى للثورة المصرية ، وهم يعتقدون أن غضب مصر بعد الهدنة كان له تأثير مزعج في أكثر أقطار الشرق . وأندية لندن وروما وباريس تنظر بعين الحذر والخوف والجزع إلى ذيوع الثقافة المصرية في الأقطار الشرقية . وما تسنّم الحُكم رجلٌ من ساسة الغرب إلا فكّر في الاحتراس من خطر القاهرة في الشرق .

وهذه الأمم العربية التى نشترك فى إنهاض حياتها الأدبية والعلمية والاجتماعية سيكون لها بإذن الله شأن وشؤون ، وإذا صح أن ننتفع بعطفها وهى ضعيفة فسننتفع بعطفها وهى قوية ، وإذا جاز أن تنافسنا هذه الأمم فى الأيام المقبلات فستكون المنافسة المنتظرة حافرًا يدعونا إلى مضاعفة الجد والنشاط . ولا يخاف المنافسة إلا الضعيف ، ولسنا ضعفاء .

وأنا أصرِّح علانيةً بأنى مهدتُ لهذه المنافسة وأنا في العراق ، ولو بقيتُ هناك مدةً وافيةً لخلقتُ للقاهرة منافسًا خطيرًا هو بغداد .

وما خنتُ وطني بذلك : لأن وطني لا يسرُّه أن تخمد جذْوة الحماسة العربية .

وخلاصة القول أن مصر لا تسود بغير الإخلاص ونكران الذات .

من حق مصر أن تتغطرس حين تنظر إلى الغرب ، ولكن من واجبها أن تتلطف حين تنظر إلى الشرق .

والشرق جُرِّب مرةً فأقام الدليل على أنه أهل لحمل الأمانة العلمية ، كما قال الدكتور عبد الرحمن عمر ، فما الذي يمنع من أن نكون جادِّينٍ أصدق الجد في مقاومة الغرب ؟

إن أعظم مجد لمصر هو أن تستطيع التفاهم مع الأمم العربية والإسلامية في الشرق لتخلق منهم دروعًا حصينة تقى اللغة العربية من عدوان اللغات الأجنبية .

وذلك لا يتم إلا بشرط واحد : هو أن تسلم مصر من الاتهام بالغرض .

ومصر خاليةً خلوًّا تامًّا من الغرض ، ولو عرفتُ عنها غير ذلك لفضحتها بقلمى : لأن الحق عندى أعزُّ وأشرف ، ولكنها مع الأسف تسكت عن الدسائس والوشايات ، وتمنح الفرص السوانح لمن يتجرون بالخوض في أعراض الشعوب .

وأُذْهِبِ إِلَى أَبِعِدِ مِن ذَلِكُ فَأُقُولَ :

عُقد في القاهرة « مُؤتمر الخلافة » منذ أكثر من عشر سنين فرأيت أن أسأل بعض . « العلماء » عما تستفيد مصر من الخلافة فقيل إن للجلافة مزية هي توطيد مركز « العلماء » . فمن هم أولئك « العلماء » حتى نعرض مصر في سبيلهم للقيل والقال ؟ وما هو الأزهر نفسه حتى نُبَلِيل من أجله خواطر الأمم العربية والإسلامية ؟

يجب أن يذهب لحاله كل من يحترف السياسة أو الدين في سبيل الرزق.

يجب أن نكون من أمثله النزاهة والإخلاص لنضع الحجر الأول في بناء الشرق الجديد .

وهذا حال مصر فى هذه الأعوام ، ولكنها تسكت سكوت المريب ، فتفتح الطريـق للدساسين من أهل الشرق والغرب . وصدق المتنبى حين قال :

ولم أرفى عيوب النباس شيقًا كنقص القادرين على التمام إن مصر شريفة الأغراض إلى أبعد الحدود ، وفيها أريحية تفرض عليها التضحية في كثيرٍ من الأحوال ، ولكنها تعمل ولا تتكلم في زمن لا يغنى فيه العمل عن الكلام ، لأنه يقوم مع الأسف على الدعايات .

## \* \* \*

وهذا الدرس البليغ أخذته عما اتصل بحياتي الأدبية :

أغرِمتُ بالأدب الفرنسى منذ سنة ١٩١٥ فراعنى أن أراه يتحدث عن أزمات القلوب والنفوس والعقول بأساليب لا أجد لها نظائر فى الأدب العربى ، فقررتُ أن أرجع إلى نفسى لأفتش عما فيها من أسرار وغرائب وأعاجيب ، عسانى أُمِدُ الأدب العربى بذخيرة جديدة من ذخائر النفوس والقلوب ، ومضيتُ فدرستُ طوائف من الغرائز والطباع والميول لأستطيع تأريخ النفس الإنسانية فى العصر الحديث وقد جمعت من ذلك كله محصولاً يعزُّ على من رامه ويَطُول .

ثم هالني أن أرى الناس ينظرون إلى نظرات الرّيبة والاحتراس ، وأزعجني أن يصارحني بعض الأصدقاء بالقطيعة لأنه يخاف على أهل بيته من الشاعر الذي يقول :

أصباكَ ما خَلَفَ السِّتَارُ وَإِنَمَا خَلَفَ السِّتَائِرُ لُولُو مكنونُ والناس في غَفَلاتهم لم يعلموا أنى بكلِّ حسانهم مَفتـونُ

ولما دخلتُ بغداد وجدت ناسًا يرتابون في أمانتي بسبب مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب « حب ابن أبي ربيعة » وفي تلك المقدمة كلامٌ قلتُه في الدعوة إلى الأدب المكشوف .

وأنا الذى جنيتُ على نفسى : لأنى لم أبيِّن المراد من الأدب المكشوف ، وما أردت به إلا الصدق فى تصوير العواطف والأهواء ، ليكون فى ذلك مادة تنفع فى دراسة علم النفس . ومن المستحيل أن أريد الدعوة إلى الفجور والمجون ، لأنى بحكم أعمالي الرسمية من رجال التربية ، ولأنى رجل متأهل وله أبناء ، ولأنى أتسامى إلى أكبر منصب من مناصب الخدمة الوطنية .

وما الذي كان يمنع من تحديد الغرض الذي قصدت إليه حين أثنيت على الأدب المكشوف ؟ منع من ذلك أنى اعتمدت على غقول بني آدم وفيهم أذكياء .

ومن هنا جاء الغلط: فالجاحظ وابن قتيبة والثعالبي كانوا يعرفون أن مؤلفاتهم لن تصل إلا إلى المياسير من الجواص، أما أنا فأعيش في عصر كثر فيه نقل المؤلفات من أرض إلى أرض،

( ليلي المريضة في العراق )

ومؤلفاتى ذائعة ذيوعًا لم أكن أتوقع أن تصل إليه ، وقد يكون فى القراء من يخفى عليه أنى أدعو إلى مبادى أخلاقية سامية أغشيها بالفُتون كا يصنع الطبيب فى تغشية « البرشامة » المُرَّة بغشاء من الحلواء .

وقد يكون لى محصوم يتخذون من أدبى ذريعة إلى إقصائى عما أطمح إليه من المناصب العالية ، وهؤلاء الخصوم قد يعرفون في سرائر أنفسهم أئى من أهل الصدق ، ولكن الخصومة لها طبائع سُود ، وهي تحرِّف الكلم عن مواضعه بلا تهيب ولا استحياء .

والأصدقاء أنفسهم قد يرتابون فيما يقرأون ، وهل أنسى ما وقع بيني وبين الأستاذ سعد اللبان ؟

إن الأستاذ سعد اللبان صديق حميم ، وهو من الذين يعرفون دقائق الرموز والمعاريض ، ولكنه مع ذلك أسرَّ إلى مرةً أنه يحب أن يعرف مبلغ الصدق فيما تحدثت به عن نفسى ف كتاب « ذكريات باريس » .

وقد ضحكتُ ضحكةً أصرح من ضحكاته الصريحة ، وأكدتُ له أني صادقٌ في كلّ ما تحدثت به عن نفسي من غراميات باريس!

ولما نشرتُ مذكراتي عن غرامي بمرجريت ورعاية ابنها موريس كتب إلى ناسٌ من بغداد يرجونني أن لا أفضح نفسي على نحو ما صنعتُ في نشر تلك المذكرات ، لأن ذلك يؤيد حجة خصومي هنا وهناك .

كان على أن أعتبر بما رأيت وجمعت ، كان على أن أعتبر منذ اليوم الذى أعلن فيه الدكتور طه حسين رأيه في كتاب « مدامع العشاق » بمقال نشره في جريدة السياسة وصرح فيه بأن كتاب « مدامع العشاق » يحرض على الشهوات .

\* \* \*

ماذا أريد أن أقول ؟

أريد أن أقول إن العقل يفرض أن نوضّح أغراضنا فيما ننشر من رسائل ومؤلفات ، فلو أنى كنت أفصحت عن غرضى منذ أول يوم تصديثُ فيه للنشر والتأليف لأعفيتُ نفسى من متاعب القيل والقال .

ولكن تجريح الأفراد غير تجريح الشعوب .

فموَّلفاتي حين تُفهَم فهمَّا خاطعًا لا تضرُّ أحدًا غيرى ، وأراجيف المفسدين لها نتيجةٌ صغيرة وهي إخراجي من خدمة الحكومة المصرية .

ولكن التجريح حين يوجُّه إلى أمة تكون له عواقب أفظع وأشنع ، فسكوتُ مصر عما يوجُّه

إليها من تُهم كواذب قد يعطِّل رسالتها العلمية في الشرق ، فيضرها مرةً ويضر الشرق مرتين ، لأن الشرق العربي يريد حقيقةً أن يثق بأن له إخوانًا أشِقّاء في مصر ، وهو يتأذى حين يوهمه المفسدون بأن العواطف العربية ليست إلا خداعًا في خداع .

وهذه الأزمة شهدتها بنفسى حِين زرت لبنان وسورية وفلسطين والعراق ، ولعلى أراها حِين يوفقنى الله لزيارة تونس والجزائر ومراكش ، فأهل تلك البلاد الشقيقة يجزعون مرات فى كل يوم لأن صنائع الاستعمار يوهمونهم أن مصر لا تفكر فى غير السيطرة والاستعلاء .

وقد دار هذا الحديث بمنزل ليلى منذ نحو خمسة عشر شهرًا ، ودونتُ رأيى فيه بالجزء الأول من هذه المذكرات ، ولا أذكر بالضبط ما دونتُ هناك : لأن وقتى يضيق عن مراجعة ما أكتب ، ولكن المفهوم عندى أنه لا بدّ من إنشاء قلم خاص بمصلحة الصحافة لمراجعة ما يُكتب عن مصر في سائر الأقطار العربية والإسلامية ، ومراقبة ما يُنشر في جرائد مصر عن تلك البلاد .

ومن الواجب أن يكون الموظفون بذلك المكتب رجال لهم خبرة ودراية ومعرفة بأحوال الشرق ، ومن أهل الغيرة على الأنحوة العربية ، ويجب حتمًا أن يكونوا عرفوا الشرق وأن يكونوا في صدق إبراهيم المازني وعبد الوهاب عزام ومحمد عبد العزيز سعيد ومحمد فهيم وعبد الواحد الوكيل ، ومن إليهم من أفاضل الرجال . وإنما ألح في الدعوة إلى إنشاء هذا القلم الخاص لأني أعرف أن الصحافة المصرية معرضة لخطر عظيم : هو محاكاة الصحافة الأوربيه ، والصحافة الأوربية تستبيح ما لا يباح !

ولو شئتُ لنصصتُ على أن أكثر الصحفيين عندنا شبان تعوزهم التجاريب ، وفيهم ناس يُشبهون النملة حين تقف فوق البطيخة : فالبطيخة عند النملة هي الكرةُ الأرضية ، ومصر عند بعض الصحفيين هي أم الدنيا ، وما سواها سرابٌ في سراب !

وبهذه المناسبة أذكر أنى قرأت للأستاذ أميل زيدان كلمة حول الاختبار الصحفى بمناسبة تفكير كلية الآداب فى إنشاء قسم للصحافة ، وهو يرى أن أعظم سؤال يوجه إلى الطالب فى قسم الصحافة هو السؤال الذى يشهد جوابه بأن الطالب يفهم جميع الظروف التى تظهر بها الجريدة اليومية من وقت إعداد المقالات إلى وقت ظهورها فى السوق .

وقد فهمت من كلمة الأستاذ أميل زيدان أن « الخبر » له قيمتان : قيمة حقيقية وقيمة صحفية .

وهذا حق .

ولكنه سيرٌ في طريق التضليل ، ففي جرائد مصر أخبار لها قيمة عظيمة من الوجهة الصحفية ، ولكنها مشئومة من الوجهة الوطنية : فكتابة مقال عن دخائل بعض البيوت ينفع

نفعًا عظيمًا من الوجهة الصحفية ، ولكنه مؤذٍ من الوجهة الوطنية ، ونشر كلمة مثيرة للخواطر أجدى على الصحفي من الاشادة بكتاب جيد .

ونشر خبر يمزِّق ما بيننا وبين بعض الأمم العربية من صلات يزيد توزيع الجريدة ألفًا أو ألفين ، ولكنه يرجع على مصر بالوبال .

فما الذي ستصنعه كلية الآداب حين تنشىء قسمًا للصحافة ؟

أنا أرجو أن يكون لذلك القسم المنتظر فوائد غير التمهيد لأكل العيش وتقليل عــدد لعاطلين .

أنا أرجو أن يكون قسم الصحافة بكلية الآداب نواةً لوزارة الدعاية التي سننشئها بعد عام أو عامين ، يجب أن لا يدخل هذا القسم غير الشبان المزوَّدين بالألقاب الجامعية من الذين ظهرت عليهم أمارات الاستعداد للخدمة الوطنية .

وليس من العيب أن يُفْهَم أننا نكوِّن شباتًا يصلون بيننا وبين أهل الشرق أو أهل الغرب . بل العيب كل العيب أن نترك علاقاتنا الخارجية تحت رحمة شبان تعوزهم التجارب من الذين يرون أن الخبر الكاذب أنفع صحفيًّا من الخبر الصحيح .

## \* \* \*

والغيرة على مصر تفرض أن أسجل المشاهدة الآتية :

لم أدخل مدرسة في القاهرة أو طنطا أو الإسكندرية أو أسيوط باسم التفتيش إلا حرصت على معرفة ما يقرأ التلاميذ في أوقات الفراغ.

وقد نُحيِّل إلى أن هذا أهم من ملاحظة الحضور والغياب .

فماذا رأيت ؟

رأيت أن التلاميذ عندنا لا يقرأون المجلات الجدية ، وإنما يكتفون بقراءة المجلات الفكاهية . وهذا يخالف تمام المخالفة ما شاهدته يوم كنت في العراق ، فالتلاميذ العراقيون يُقبِلون على المجلات الجدية إقبالاً شديدًا ، على نحو ما كان يصنع التلاميذ المصريون منذ عشرين سنة .

وأذهب إلى أبعد حدود الصراحة فأقول:

إن مجلاتنا الفكاهية تُقرأ عندنا ، أما مجلاتنا الجدية فتقرأ فى غير مصر من الأقطار العربية ، ولا يقرأها فى مصر غير الخواص .

فما معنى ذلك ؟

معناه أننا عجزنا عن رياضة شباننا عجزًا قبيحًا ، و لم نستطع أن نقدم إليهم الجِدَّ في صورةٍ مقبولة وأسلوبِ أخَّاذ ، وتلك هي المهمة الحقيقية لسِحْرِ البيان .

ومعناه أيضًا أننا لا نفكر في الشبان المصريين حِين نكتب ، وإنما نفكر في الشبان العراقيين

والحجازيين واليمنيين والفلسطينين والسوريين واللبنانيين وفى أمثالهم من شبان تونس والجزائر ومراكش . وهذا غرضٌ شريف ، ولكن يجب أن يدخل الشبان المصريون في الحساب ، لأنهم قوةٌ هائلةٌ جدًّا ، ولأنهم سيحملون الأمانة العلمية في المستقبل القريب .

وقد جمعتُ المدرسين في إحدى المدارس الأجنبية وصرختُ في وجوههم : لماذا يزهد تلاميذكم في المطالعات ؟

فقال قائل منهم: هذا عيب شائع في المدارس المصرية فكيف تُوَّاخَذَ به المدارس الأجنبية ؟! وهذا الجواب أفحمني: لأنى أعرف أن أكثر المدرسين عندنا يبخلون على أنفسهم بكتاب ثمنه خمسة قروش، فكيف أنتظر أن يولَع التلاميذ بالمطالعات!

ولكن لا بدُّ من التفكير في الخلاص من هذه القناعة العقلية .

إن متوسط ما يقرأ الشاب الفرنسي في العام الواحد ستون كتابًا .

فكيف يجوز أن يمر العام على الشاب المصرى بدون أن يطِّلع على كتاب واحد ؟ العيبُ عيب المؤلفين .

وهل ضَعُف التأليف في مصر ؟ مصر الم إيضعف فيها التأليف ، ولكنه منحرفٌ بعض الانجراف .

المؤلفون المصريون في هذه الأيام لا يفكرون في غير الخواصّ : فهم يشتغلون بتحقيق الأدب الجاهلي والنثر الفني في القرن الرابع وفلاسفة اليونان والتصوف الإسلامي وينسون أن من واجبهم أن يحدِّثوا الشبان عن معضلات العصر الحديث .

ومن المحزن أن أصرح بأن مصر لم يَنبُغ فيها كاتب يسيطر على عقول الشبان بعد المنفلوطي ، وما كان المنفلوطي بأعلم من العقاد أو طه حسين ، ولكنه كان أقدر منا جميعًا على الوصول إلى أفعدة الشباب .

وقد ظفر المنفلوطي بمجد لم يظفر بمثله أعاظم الكتاب في باريس.

جُلستُ مع المنفلوطي ساعة في المكتبة التجاربة فطلبتُ كتبه وهو حاضر أكثر من سبعين مرة ؟ مرة ، فمتى يُخلَق الكاتب الذي تُطلَب كتبه في الساعة الواحدة عشر مرات لا سبعين مرة ؟ وقد تعب الدكتور طه حسين في محاربة المنفلوطي ، ثم قال يوم مات : يجبُ أن يُخلَق في مصر منفلوطي جديد .

فمتى يُخلق المنفلوطي الجديد ؟

عد عد عد

ما لى ولهذا كله ؟ يجب أن آوى إلى فراشى لأستعدّ لرحلة الغد مع أعضاء المؤتمر الطبى فلى معهم شؤون وشؤون . إلى ، أيها القلم ، ولا يُرُعك أن يكون الفجر اقترب ، فلا بدّ من تسجيل ما وقع في اليوم الثالث من أيام المؤتمر الطبي العربي .

لم أحضر الاجتماعات العلمية بكلية الطب ، لأنى قضيت الليلة الماضية فى جدال وإنشاء ، والجدال والإنشاء يأخذان الوقود من عافية البدن وقوة العقل . وكذلك استرحتُ إلى الضُّحى ، و لم أخرج من بيتى إلا قُبيل الظهر لألهو ساعةً بالطواف حول شارع الألفى وشارع فؤاد وشارع عماد الدين .

وفى تمام الساعة الثانية كنتُ في ميدان إبراهيم لأصحب الضيوف إلى أهرام سقارة .

ومن الواجب أن أسجل أنى لم أر أهرام سقارة قبل اليوم ، لأن المصرى يجهل بلاده أقبح الجهل ، وأستطيع أن أصرِّح بأنى لم أر أسوان إلى اليوم -، وسأراها بإذن الله يوم أذهب للتفتيش على بعض مدارس الصعيد ، وتحقيقُ ذلك سهل : لأنى أسافر في الدرجة الأولى بالمجان !

وهل رأيتُ الأقصر إلا يوم ذهبت إليها بالمجان مندوبًا عن جريدة الأفكار سنة ١٩٢٢ لأصف قبر توت عنخ آمون ؟

المصريُّى فَى بعض أحواله تُعوزه غريزة التطلع إلى المجهول وهل يصدِّق أحداً في لم أر فلسطين وسورية ولبنان إلا حين سافرت بالمجان مندوبًا من الحكومة المصرية لمداواة ليلى المريضة في العراق ؟

إن كان المصريون جميعًا في مثل حالى من حب العزلة والاعتكاف فسيفوتهم شيء كثير من فهم ألوان الوجود .

ركبتُ إلى سقارة ، وأنا أجهلُ من الضيوف بطريق سقارة .

و لم أعرف « ستوديو مصر » إلا لأني كنت ذهبتُ إليه مدعوًّا لأبشهد حفلة الافتتاح .

\* \* \*

كانت الخضرة تروع الأنظار من الجانبين ، وكان للوادى سحر قهار لا يسلم من فتونه إلا من حُرِم نعمة الإحساس .

و لقينا في الطريق نخلات تذكّر بنخلات العراق .

ورأينا الإبل والشاة والأنعام وهي تتذوق لذة القرار فوق ظهر الأرض ، فتذكرتُ أن المصورين لا يرون صورة السلام إلا في طمأنينة تلك الحيوانات فوق مرابع الأعشاب والبقول ، وصح عندى أن المزية الأصيلة للإنسان هي التفرد بحمل الهموم والأحزان في سبيل الحب و المجد .

الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يغزو قلبَه الحزنُ ، ولا يعرف معنى الحزن من غير الإنسان الإنسان هو الحيواناتُ الراقية ، فالحزن ليس علامة ضعف وإنما هو علامة قوة ، وما عاب الناسُ الحزن إلا الحيواناتُ الراقية ، فالحزن ليس علامة ضعف وإنما هو علامة قوة ، وما عاب الناسُ الحزن إلا لحوفهم من أن يكون بابًا إلى الاستسلام والقنوط ، فثورتهم عليه ثورة رجال يعرفون عواقب ما يشعرون .

ولو كان الحزن مما يَشين في جميع الأحوال لما كان في الأنبياء بكَّاءون .

وَالْكَتَبِ التَّى سيطرت على العالم ــ وهي التوراة والإنجيل والقرآن ــ لم تخلُ من حزنٍ وبكاء .

ومحمدٌ عَلِيْكُ بكى يوم مات ابنه إبراهيم .

وجميع العظماء ذاقوا مُلوحة الدمع .

وأنا بكيتُ يوم فارقت ليلاى ، وسأبكى أيامى في حماها إلى أن أموت .

\* \* \*

هذه هي أهرام سقارة التي خلقت الجدل بين إسماعيل صبرى وخليل مطران ، وقد بينت ذلك في الطبعة الثانية من كتاب « الموازنة بين الشعراء » فلا أشغل نفسي به في هذا الحديث . وها نحن أو لاءِ نتنسم الهواء في بقعة صحراوية كانت ملعب الفراعين منذ آمادٍ طوال . وما قيمة أهرام سقارة بجانب أهرام الجيزة ؟

إن العظمة هنا أقل من العظمة هناك .

ولكن لسقّارة مزيةٌ: ففيها مدافن العجول.

\* \* \*

دخلت تلك المدافن مع الضيوف فهالني أن أسمع من « الدليل » كلامًا لا يُقره ذوق ولا عقل ، فقد ظن ذلك الجاهل أن المصريين لم يكونوا يعبدون العجول إلا لأنها مبقَّعة الألوان . وما هي إلا لحظة حتى أشرت إليه أن يسكت وانطلقتُ أقول :

سیداتی ، سیادتی :

أنتم هنا فى ضيافة التاريخ ، تاريخ الفراعين ، وهم قومٌ حفظوا التوازن الدولى فى التاريخ القديم ، فمن العقوق أن تسمعوا فيهم ما لا يليق .

سيداتي ، سادتي :

إن الفراعنة عبدوا العجول ، ولكنْ لذلك سرٌ يخفى على الجهلاء : فالفراعنة كانوا يعطفون على « البقر » أشد العطف ، لأنهم كانوا يرون في البقرة صورة الخير وصورة الحنان ، وعن

الفراعنة أخذ الناس حبَّ البقر في الهند وفي العراق. ، أما الهند فأخباره في هذا الباب لا تخفى عليكم وأما العراق فتاريخ الحجاج يسجله أصدق تسجيل ، فقد نهى الحجاج عن ذبح البقر ليضمن الحير لأهل العراق ، وكان ذلك فرصةً لسخرية بعض شعراء العراق من الحجاج .

فالفراعنة هم الذين أذاعوا في العالم القديم تقديس هذا النوع من الحيوان المستأنس الظريف ، ولو شئت لقلت إن « البقرة » أوفر حنانا من المرأة ، وقديمًا كان العرب يصفون المرأة الجميلة بأنها من بقر الجواء ، وهم يريدون النص على حلاوة العينين وطراوة الحنان ، وإن لم يفطن إلى دقائق هذا المعنى أكثر الشراح .

كانت الوثنية هي الدين الغالب في مصر قبل أن تهتدي إلى التوحيد ، ولكن أي وثنية ؟ هي وثنية شيعرية جعلت العالم أمام أعينهم وأفقدتهم أمواجًا من النور الوهاج .

والمهم أيها السادة أن تعرفوا أن مصر من أعظم أوطان المبادى : كانت صادقة في الوثنية ، وكانت صادقة في الوثنية ،

أما صدق مصر في الوثنية فيشهد به ما خلَّفتْ من الآثار الرائعة التي يندر أن يكون لها مثيل في العالم ، وأتحداكم أن تثبتوا أن العالم القديم في أي بقعة من الأرض خلف آثارًا تشبه أو تقارب ما خلَّف الفراعين .

وأما صدق مصر في النصرانية فيشهد به التاريخ ، فالمسيحيون كلهم يؤرخون بميلاد المسيح ، أما نصاري مصر فيؤرخون بمذابح الشهداء .

وأما صدق مصر في الإسلام فهو أوضح من أن يحتاج إلى بيان ، ويكفى أن تذكر وا أن مدينة القاهرة تزدان بمجموعة نفيسة من المساجد ليس لها نظير في أى مدينة إسلامية ، ومَن حدثكم بأن في العالم الإسلامي مدينة يظهر فيها سلطان الإسلام كما يظهر في القاهرة فهو مضلًل كذوب .

إن مصر أيها السادة هي البلاد التي استعربت استعرابًا تامًّا منذ اطمأنت إلى الإسلام ، وهي التي دحرت الصليبيين ونجت الشرق من بأسهم الشديد ، وهي كذلك التي استعصمت وعزَّتْ فلم ينل منها التتار والمغول أي منال .

فأرجو كم باسم الأدب والذوق السليم أن لا تعرضوا لمصر في ماضيها القديم بما يسيء ، فقد اعتنقت الوثنية عن صدق ، وفتحت صدرها للإسلام عن صدق .

\* \* \*

وعند هذه الكلمة صاح بعض الضيوف : ولكن مصر الإسلامية تسمح بشرب الخمر

علانية !

فقلت : هذا حق ، ولكنه من دلائل القوة الأخلاقية .

فقال: وكيف ؟

فقلت : لأن المصرى في سريرة نفسه يبغض النفاق ، فهو يستبيح الإثم في العلانية، وقد يأنف من الإثم في الحفاء ، وهذا الجهر بالمعاصى في مصر هو الشاهد على أن عندنا قوة خُلُقية ، لأن المرء لا يجهر بالمعصية إلا وهو يحارب أقوامًا يقاومون العصيان ، ولو ضعفت الأخلاق العامية في مصر لما كان هناك موجب لأن يفتضح من يفتضح في طلب اللذات .

أضيفوا إلى ذلك ، أيها السادة ، أننا نلقَى أوربا وجهًا لوجه ، ولو اتفق ذلك الحظ السعيد أو المشئوم لغيرنا من المسلمين لشقُوا به أعنف الشقاء .

إن أوربا تد خل إلينا من كل باب ، ونحن مع ذلك نسد فى وجهها جميع الأبواب . وقد تسمعون أننا نأخذ عن أوربا ما تملك من سيئات ونزهد فيما تملك من حسنات وهذا كذب وافتراء :

فمصر هي التي نقلت إلى اللغة العربية فرائد المؤلفات الأوربية ، وما سمع إنسانٌ في الشرق بعلوم الأوربيين وآدابهم إلا بعد أن نقلناها إليه .

أنتم تعلمون أن تركيا كانت تسيطر على مصر سيطرة تكاد تكون فعلية ، ومع ذلك تنسون أننا سبقنا تركيا إلى اقتباس المدنية الأوربية ، فعرفنا أسرار الحضارة الحديثة قبل أن يعرفها الأتراك .

وعن مصر أحذ الشرق العربي أنظمه التربية والتثقيف ، وعن مصر أحذ الشرق الإسلامي فكرة التوفيق بين العلم والدين .

قد تسمعون أن مصر أُخذتْ عن الغرب نظام السهرات وأدب الرقص.

وهو كذلك .

ولكن متى سلم ابن آدم سلامةً تامة من آفة التقليد السخيف ؟

وما لكم لا تعترفون بأن من أهم مزايا مصر أن تكون من أقدر الأم على تذوق ما تراه من هدّى و ضلال ؟

إن مصر أطّلت فجأةً على بساتين الحضارة الحديثة فكانت أسبق الأمم الإسلامية إلى الفتنة إلى الفتنة على بساتين من أزهار وأشواك .

أنتم لا تعرفون كيف امتُحِنًا وابتُلينا ، يا إخواننا في الشرق ، أنتم لا تعرفون أنكم لو ابتُليتم أنتم لا تعرفون أنكم لو ابتُليتم بثل ما ابتُلينا لكان مصير كم مصير آدم حين عصى ربه في الفردوس .

إن بعض الأمم الإسلامية رجعت إليها العصبية الجاهلية فأحيث لغاتها القديمة وزهدت في

اللغة العربية : لغة القرآن ، أما مصر فستظل بإذن الله إلى الأبد وهي الحصن الحصين للغة العربية .

\* \* \*

وهنا هتف هاتف : أهذه محاضرة عن مصر ؟

فقلت : إن مصر بلدكم ، أيها الضيوف الأعزاء ، ودفعُ التهم عن مصر يجب أن يقع من أنفسكم موقع القبول ، إن عِرض مصر هو عِرض العروبة ، والدفاع عن مصر دفاعٌ عن العروبة ، ولولا إيمانى بأن صدوركم تنشرح حين تُذكر مصر بالخير الجزيل لطويتُ عنكم هذه الشمائل الغُرَّ من أخلاق وادى النيل .

وما الذي تغنم العروبة حين تصح أراجيف المبطلين في عروبة هذه البلاد ؟

إن مصر تشعر بأنها مسئولة أمام الضمير العربى ، وهي من أجل ذلك تبذل ملايين الدنانير في كل عام التقوية الثقافة العربية ، ومن واجب العرب أن يشجعوا هذه الحماسة ، وأن يفهموا أن تحاملهم على مصر قد يخلق أحقادًا في بعض الصدور التي لا تُدرِك جيدًا قيمة الأخوّة العربية .

\* \* \*

وهنا اعترض أحد الضيوف قائلاً: أنت قلت إن المصريين عبدوا البقرة مع أن الصور المرسومة على جدران هذا المعبد صور ثيران.

فقلت : إنهم اختاروا الثور في بعض الصور ليسجلوا رأيهم في تمجيد القوة ، ولو أنك زرت معبد الكرنك في الأقصر لرأيتهم صوروا الرجال بأسلوب ينافي الحياء ، ليُفهموا من لا يفهم أن الفحولة هي أعظم خصائص الرجال .

ثم خرجنا من المعبد الذى صوِّرت فيه العجول لندخل السرداب الذى وضعت فيه توابيت العجول ، وكنت فكرت في التمتع بلحظة لهو في ذلك السرداب ، وأغراني بذلك أنْ رأيت فتاة جميلة تشبه ظمياء وهي تنظر إلى نظر الحنان بعد أن سمعتْ خطبتي في الدفاع عن وثنية الفراعين ، فسايرتها إلى السرداب مسايرة الطيش للشباب .

وقلت في نفسى : إن المصريين عصوا ربهم بعبادة البقر ، فكيف يفوتني أن أتقرب إلى ربى بعبادة الظباء .

وفى أثناء الزحام الذى تدافع فى ظلمات السرداب هجمتُ على تلك الفتاة فضممتها إلى صدرى وقبلتها قُبلتين أثيمتين ، وظل ذراعى طوقًا لخصرها النحيل إلى أن فضحتنا مصابيح السرداب ، فنظرتُ إلى وجهها أجتلى ما فيه من إشراق وفتون فإذا هى امرأةٌ حيزبون افأين ضاعت تلك الفتاة ؟

أين ضاعتُ ؟ أين ضاعتُ ؟

وكيف اهتدتْ إلى هذه الحيزبون ؟

أشهد بالله أننى تلميذ الشريف الرضى ، الشريف الذي قال:

أيها القانص ما أحسد ت صيد الظّبيّات فائكَ السرب وما زُوِّد ت غير الحسراتِ

وبعد هذه الخيبة في الصيد خرجت إلى مقصف الشاى وأنا مكسوف ، فاكتفيت بالجلوس خلف سُور المقصف مع بعض الضيوف ، فأطل الدكتور عبد الواحد الوكيل وقال : تعال يا دكتور زكى لتسمع خطبة العشماوى بك ، فنهضتُ متناقلاً لأسمع خطبة ذلك الرجل البليغ . لم أر سعادة العشماوى بك ولا معالى الدكتور هيكل باشا مع أن الدعوة موَّجهة من وزير المعارف ، وقد اعتذرتُ لمن سألوني بأن هذه ليست دعوة شخصية ، وإنما هي دعوة وزير المعارف ، والوزير نفسه ليس في القاهرة وإنما يقضى أيام العيد في أسوان .

\* \* \*

آه ثم آه من أخطار السكوت: سكوت مصر عن تصحيح مركزها أمام الأمم العربية. عُدت بالسيارة مع أحد فضلاء العراق فحدَّق في وجهى طويلاً ثم قال: إن كان في الدنيا إنسان يصوِّر الحق بصورة الباطل ويصوِّر الباطل بصورة الحق فهو الدكتور زكى مبارك! إيش لون طبيب لخاطر ألله ؟

فقلت وأنا أبتسم : وأنت يا فتى العراق ، ماذا تريد أن تقول ؟

فقال : فهم الناس من خطبتك أن مصر سبقتْ إلى العروبة ، وهذا غير صحيح ، لأن فكرة العروبة نشأت أولاً في الشام والعراق .

فقلت : اسمع ، يا صديقى ، ثم بلّغ إخوانك في الشام والعراق : إن مصر سبقت إلى العروبة من الوجهة السياسية ، والفرق بين الوجهتين بعيد .

فقال: كيف، كيف؟

فقلت: إن الدعوة إلى العروبة من وجهة سياسية نشأت عندكم أولاً ، لأن فكرة العروبة كان يراد بها التخلص من طغيان الأتراك ، ونحن قبل الحرب لم نكن نشكو طغيان الأتراك : لأننا كنا ابتلينا بالاحتلال الإنجليزى ، فانصرفت جهودنا كلها إلى مقاومة ذلك الاحتلال ، وكان الوطنيون المصريون في ذلك العهد يعطفون على تركيا ، لأنهم كانوا يرجون أن يخلقوا للإنجليز أعداء من الأتراك . وآية ذلك أن المصريين الذين عاشوا في تركيا شاركوا أهل الشام والعراق في العطف على القضية العربية التي تُحلقت خلقًا لمقاومة الغاشمين من سلاطين آل

عثمان ، وأنتم تعرفون أن القائد عزيز على المصرى باشا وضع الحجر الأول فى بناء القضية العربية وهو فى استامبول . ويجب أن تعرف أيها الأخ أن فكرة العروبة كانت ذات وجهين : أحدهما مقنَّع وثانيهما صريح ، أما الوجه المقنَّع فهو وجه المأجورين الذين كانوا يملُون جيوبهم بالدنانير الإنجليزية ليحاربوا الأتراك باسم العروبة، وأما الوجه الصريح فهو وجه الأشراف من أهل الشام والعراق ، هو وجه الرجال الذين آمنوا بوجوب الدعوة إلى إنشاء أمبراطورية عربية تعيد بناء الإسلام والعروبة على أساس متين .

وأنتم فى العراق جهلتم ما أحيط بتلك القضية من دنىائس فشبه لكم الخطأ بصورة الصواب ، والهمتمونا بالتخاذل عن نصرة القضية العربية ، ولو اطلعتم على السرائر لعرفتم ما نحن عليه من الصدق والاخلاص .

\_ هذا كلام نفيس جدًّا ، ولكن كيف سكتم عن إعلانه إلى هذا اليوم ؟

\_\_ إن المصريين أجهل الناس بالسياسة ، وأكثرهم يتوهم كا توهم سعد زغلول أن الحق فوق القوة ، وأنه سينتصر ولو بعد حين ، هل تصدق أيها الأخ أن الحكومة المصرية ليس فيها موظف مسئول عن تعقب ما يقال عنها في الشرق ؟ هل تصدق أن الحكومة المصرية تُصدر على حسابها بعض الأعداد من الجرائد الأوربية والأمريكية للتحدث عما وصلت إليه مصر في ميادين العلم والاقتصاد ولم تفكر مرةً واحدة في أن تُصدر على حسابها عددًا من الجرائد العراقية أو السورية أو اللبنانية ؟ إن مصر تعتمد على أصدقائها في الشرق ، ولكن فاتها أن حراسة الغنم أسهل من حراسة الأصدقاء !

· لو كانت الحكومة المصرية تعقل لنشرت كتابًا تبين فيه ما صنعت في خدمة العروبة من الوجهة القومية .

فقال الرفيق العراق: ولم لا تصدر أنت هذا الكتاب ؟ فقلت: أنا مشغول عن السياسة بالحديث عن الملاح!

\_ وكيف تُشغّل بالحب عن السياسة ؟

\_ لأن الحب هو الذي نبُّه العرب إلى خطر الطغيان .

\_ وكيف ؟

\_\_ لأن أبيات سيدنا عمر بن أبى ربيعة رضى الله عنه هى التى بصرت الرشيد بمواقع الرشد ، وهل تنبه الرشد ، وهل تنبه الرشد ، وهل تنبه الرشد العروبة إلا حين غنّته إحدى الجوارى قول فتنى قريش :

ليت هندًا أنجزتنا ما تعدد وشَفَتْ أنفسنـــا مما تجد واستبـدت مـرة واحـدة إنما العاجـز مـن لا يستبــد

\_\_ ولنفرض أنك عَقَلتَ ، فما الذي كنت تقول لتثبت أن مصر سبقت إلى فكرة العروبة من الوجهة القومية ؟

\_\_ كنت أقول إن مصر أول بلد عربى حمل راية النهضة في العصر الحديث ، وقد نقل المصلح الكبير محمد على باشا الكبير تركيًا وكان يتمنى المصلح الكبير محمد على باشا الكبير تركيًا وكان يتمنى بالطبع لو استطاع تتريك مصر ، ولكنه رأى ذلك يعطل مطامحه الإصلاحية ، فتعرّب هو ليخلق من مصر دولة عربية ينافس بها قومه من الأتراك ، وقد رأيتم أن جلالة الملك فاروق نسى لغة أجداده من الأتراك مع أن العهد بهم قريب ، فحدثنى عن بلد استطاع أن يُخضرِم ملوكها الأمناء .

\_ ولكن مصر تكثر فيها الوشائج الأجنبية .

ـــــ لأن الله عز شأنه جعل صلة الوصل بين الشرق والغرب ، ومن حسن الحظ أن يكون لنا هذا النصيب من عناصر النبوغ والعبقرية .

\_ ولكن هذا يقدح في المصرية .

\_ وهل كان هارون الرشيد عراقيًّا وهو صاحب الفضل الأكبر على العراق ؟ وهل كان عبد الرحمن الداخل أندلسيًّا وهو صاحب الفضل الأكبر على الأندلس ؟ وهل كان المعزّ مصريًّا وباسمه بُنِيت القاهرة ؟

وهل كان فيصل عراقيًّا وأنتم ترونه مؤسس العراق الجديد ؟ وهل كان نابُليون فرنسيًا وبأجاده وحروبه تعطر تاريخ الفرنسيس ؟

إن ( المانجة ) فاكهة هندية الأصل ، ولكنها حين غُرِستْ في مصر أقامت الدليل على أنها كانت في الهند من الغرباء ، والإسلام نشأ في بلاد العرب ، ولكنه حين اتصل بمصر عرف أن مصر هي وطنه الأصيل ، واللغة العربية نشأت في جزيرة العرب ، ولكنها حين استأنست بمصر آمنت بأن العروبة هي من خصائص وادى النيل ، والليل المظلم الموحش لم يتوجع منه أحد كما يتوجع المصريون والعراقيون ، ولكن المغنين المصريين تفردوا بالاجادة في ترتيل ( يا ليل ، يا ليل ، وصديقكم الوفي أبوه عربي الأصل وأمه تركية الأصل ، ولكنه قيثارة تغرّد بمحاسن النيل والفرات .

فكيف تنكرون أن يكون من فضل مصر أن تلتقى فيها حضارة البحرين : بحر القُلْزُم وبحر الروم ؟

أحب أن أعرف كيف تنكرون الخق والعراقُ لم يعرف التضحية بالأنفس والأموال إلا فى سبيل الحق ؟

\_ خَبّلتني ، خَبّلتني !!

\_ إن مصر تريد أن تريح العالم العربي من وباء الجنسيات .

\_ إيش لون ؟

\_ لم يرتفع العرب والمسلمون إلا بفيضل الثورة على العصبية الجاهلية التى تقوم على أساس الجنس ، وياءُ النسب في تاريخ العرب كانت للتمييز فقط و لم تكن للتفريق ، فكان يقال بصرى وعراق وموصلى ، كاكان يقال إسنوى وباجورى وشنشورى ، وكا يقال جامعى وأزهرى . إن مرض الجنسية يا صديقى مرض خبيث ، وهو قادر على تمزيق الأواصر بين الأمم العربية والإسلامية إن تركناه بلا علاج . إن كثيرًا من الشبان المصريين يزورون أوربا وأمريكا ثم يرجعون وفي أيديهم زوجات أوربيات أو أمريكيات ، فمتى أرى الشبان الذين يزورون الشرق من المصريين يرجعون وبأيديهم زوجات عراقيات أو سوريات أو حجازيات ؟ متى يفهم الشاب المصرى أن من الشرف أن يستطيع خلق مودّات لوطنه في الشرق ؟ أنت يا صديقى تجهل الأسباب التى مكنت العرب من أن يسيطروا على العالم سيطرة أدبية نحو ثلاثة قرون .

ـــ وما هي تلك الأسباب ؟

. \_ هي أسباب كثيرة يدركها فلاسفة التاريخ ، ولكنها عندى ترجع إلى سبب واحد : هو سلامة العربي المسلم من مرض الوطنية .

. \_ إيش لون ؟

ـــ الوطن فى عُرف العربى القديم هو داره فقط ، وكان العربى يحنّ إلى وطنه يوم كان اضعيفًا ، فلما أرشده الإسلام إلى أن الوطن الصحيح هو الكرةُ الأرضية مضى يصول ويجول من الشرق إلى الغرب وينشر لغته ودينه فى رحاب الأرض .

الرجل العربى هو أستاذ الرجل الإنجليزى ، فعن العرب تلقّى الإنجليز أصول الرجولة السليمة التي لا تعرف البكاء في سبيل الوطن . كان العربي أنّى شرّق أو غرّب يُقبِل على الجد والهزل إقبال الأصحاء ، فتراه تارةً في المسجد ، وتراه تارةً في الحانة ، وهو في جميع أحواله فَرح جُذلان ، وكذلك الإنجليزى ينقل إلى كل أرض أصول البهجة والانشراح فيخلق لروحه كنيسة في كل بقعة ، ويخلق لقلبه حانةً في كل مكان .

وكان العرب في بعض مذاهبهم المعاشية أبعد نظرًا من الإنجليز ، لأن العربي كان يرى من حقه أن يصاهر من يشاء ، ومن هنا كان الأدب العربي في أيام ازدهاره أقرب إلى الحياة من الأدب الإنجليزي ، لأن الأدب العربي طُعِّم بآداب كثيرة أما الأدب الإنجليزي فهو في الأغلب مصبوغ بصبغة محلية . وأنا أعتقد أن العروبة لن تنهض إلا إذا تخلقت بأخلاق الأسلاف مرحبت بالمصاهرات ، وأقلعت عن الطائفية المذمومة التي تجعل من الأمة العربية شعوبًا مختلفة المذاهب والميول والأذواق ، هل تصدِّق أيها الأخ أن المصرى حين يعيش في العراق قد يعاني

من المتاعب ما لا يعاني الإنجليزي حين يعيش هناك ؟

\_ كيف ؟ كيف ؟

الإنجليزى يعيش في العراق بلا هموم لأنه لا يُسأل عن شيء غير الواجب الذي ذهب لتأديته في العراق ، أما المصرى في سأل عن أشياء كثيرة : لأن ابتلاء العروبة بالطائفية يجعله هدفًا للقيل والقال ، ولأن المصرى في العراق لا يُسأل أمام العراق وحده ، وإنما يُسأل أمام كثير من الأمم العربية ، وله الويل كل الويل إن غفل عن مراعاة التيارات الحزبية التي تدخل إليه من كل باب ، وكان ذلك لأن المصرى يدخل العراق وهو يعتقد أنه مصرى ، ولو اعتقد واعتقد معه الناس أنه عربي لانعدمت تلك المحرجات . فالآفة الكريهة التي تواجهنا في كل وقت هي أننا نحمل أوطاننا في قلوبنا ، الأوطان الإقليمية ، ولو أننا اكتفينا بالوفاء للوطن الكبير وهو الأمة العربية لعشنا سعداء في كل بلد نحل فيه ، وقد عاب قوم أن ألبس السدارة منذ أول يوم دخلت فيه بغداد ، وقالوا إني أتودد إلى أهل العراق ، وهو يعقر الرجل أن يتودد إلى قوم وثقوا به واستقدموه لبعض المناصب العالية ؟

هل يكون من العيب أن يقول العراق إنه تمصّر أو أن يقول المصرى إنه تعرَّق ؟ وقد عاب على ناس أن أطيل القول في الثناء على أهل العراق ، فهل يجب على الرجل أن يشغل نفسه بعدِّ العيوب على من يعرف من الرجال ؟

الرجولة السليمة تُوجب على الرجل العربي أن يؤمن بأنه مسئول عن صيانة الأعراض لكل بلد يحل فيه ، وقد أكرمني الله بهذا الخُلُق فلم أر في العراق غير الجميل ، وأرجو أيها الأخ أن لا تروا في مصر غير الجميل .

\_ إن مصر في أعيننا أجمل من الزهر المطلول .

\_ هى كذلك فى أعينكم لأنكم تنظرون إليها كما ينظر المحب إلى الحبيب ، ولولا الحب لرأيتموها صحراء بجدباء ، فليست مصر إلا بلدًا كسائر البلاد فيه الحُسن والقُبح ، والحنير والشر ، والرُّشد والغيّى ، والهدى والضلال ، هى بلد كله محاسن لمن ينظر بعين الحب ، والرجل الموقّق هو الذى يشغل بصره باجتلاء المحاسن ويتعامى عن العيوب ، كما أصنع حين أسير فى شارع فؤاد .

ـــ وماذا تصنع حين تسير في شارع فؤاد ؟

\_ أنسى أنه شارعٌ تجاريٌ يقوم على قواعد من مشكلات الحساب ، وأتوهم أنه لم يُخلق إلا ليكون معرضًا للصباحة والملاحة والفتون .

\_\_ أنت إذن من الشعراء .

## \_ وهل في ذلك شك ؟ ألم أساير الكواكب في القاهرة وباريس وبغداد ؟ \*\*

فرغنا من رحلة سقّارة ومن افتراع الأحاديث في الطريق و لم يبق إلا أن نسمع أغاني أم كلثوم بالجامعة المصرية ، فماذا رأينا وماذا سمعنا هناك ؟

أو جل تدوين ما شاهدت وما سمعت إلى فرصة قد تسنح بعد حين ، ففي صباح الغد سألقى ما خاضرة في تعريب المصطلحات الطبية ، ويجب أن أستريح . ويكفى أن أقول إنى قبَّلتُ الآنسة أم كلثوم أمام جمهور من الناس منهم وزير الصحة ، وقد ابتسم وقال : إن هذه القبّلة شفاء من كل داء .

هذا حق .

ولكن تلك القُبلة زادتني جنونًا إلى جنون .

إشهد ، يا معالى الوزير ، أنني قبّلتُ الآنسة أم كلثوم ، ولتصنع ليلي ما تشاء !

شُغِلتُ ليلة الأمس بأم كلثوم وبتحرير ما شاهدت في اليوم الثالث من أيام المؤتمر الطبي ، ولم أفطن إلى وجوب النظر في بريد العيد ، وقد تركه أهلى فوق المكتب لأتملى بالنظر فيه حين أرجع ، فماذا رأيت حين اطلعت عليه في الصباح ؟

رأيت خطابًا معطَّرًا من ليلاى في العراق ، وهي تسأل كيف صبرتُ عنها كل هذه الشهور طوال ؟

کیف صبرت ؟

الله يعلم كيف صبرتُ ؟

لم أصبر عن سُلوان ، وإنما صبرتُ عن يأس.

إن حالى في دنياي شبية كلُّ الشبه بحال الحَمَام في العراق:

فالحمام فى العراق ينوح فى كل وقت من قسوة الجوّ هناك ، وهو مع ذلك لا يفكر فى الهجرة لأنى يحب العراق ، وأنا فى مصر أشكو الظلم فى كل وقت ، ومع ذلك لا أفكر فى الهجرة لأنى أحب مصر ، مصر التى فيها القاهرة والإسكندرية والمنصورة ودمياط وأسيوط وسنتريس . ماذا صنعت ليلى بقلبى ؟

لو كنت أعقل لهجرت مصر إلى الأبد لأتخرج في الشعر والفلسفة على يدى ليلاى في العراق .

كانت ليلى تحدثنى فى كل لقاء عن خطرات قلبها الخفاق ، كانت تقول و بعد السهرة الماضية أحسست لذع الضمير لأنى صنعت معك كيت وكيت ، وكانت تقول و بعد السهرة الماضية أحسست راحة الضمير لأنى منحتك كيت وكيت ، وكانت تقول و لم أنم بعد السهرة الماضية لأنى كنت خرجت فى حديثى معك على بعض قواعد الذوق ، وكانت تقول : و نمتُ نومًا سعيدًا فى الليلة الماضية لأنك رُحت وأنت راض عنى ، وكانت تقول : و استروحتُ معنى النعيم بالأمس لأنى أهنتك فى دارى ، وكانت تقول : و كدتُ أقتل نفسى بالأمس لأنى كشفت أمام عينيك بعض الحجاب ، وكانت تقول : و احترس من رفع الكلفة مع ظمياء لئلا تتوهم أنك تلقاها بما تلقائى ، وكانت تقول : و إن ظمياء فى حاجة إلى العطف فظللها بمناحيك ،

كانت تقول ، وكانت تقول ، وكانت تقول .

وبفضل ليلى رأيت اصطخاب الأمواج فوق السريرة الإنسانية ، ولو بقيتُ في ضيافة ليلى سنتين اثنتين لعرفت الغرائب من أسرار الوجود .

الفرقُ بعيدُ بين ليلي ومرجريت .

كانت مرجريت تقدِّم إلى كل أسبوع كتابًا من غُرر المؤلفات الفرنسية لأرى كيف يفهم الرجال سير الحياة .

أما ليلي فكانت تحدثني عما رأث وما أحسَّتْ وما عرفتْ وما جهلتْ .

كانت ليلى تحدثنى عن كل شيء ، وكنت أرى النور نـ نور الفلسفة الصحيحة ـ وأنا أستمع قولها المختلف الأفانين ، وكان حديثها أجدى على قلبي وعقلي من ألف كتاب .

وهل أنسى ليلة خرجنا لمشاهدةِ فِلْم « يحيا الحب » في سينها الحمراء ؟

كانت الرواية في جانب ، ونحن في جانب .

كنا في الحقيقة وكانت الرواية في الخيال .

وقد شهدتُ معها أكثر من عشرين رواية سينائية ، فرأتُ ورأيتُ أن الحياة لم تنبض في قلب عاشقين كما نبضتُ في قلب عاشقين كما نبضتُ في قلبي وقلب ليلاى . وكانت ـ حرسها الحب ـ تميلُ على من وقت إلى وقت لأنسى ما يعتلج في صدرى من هموم وأحزان ، كانت ليلي تعرف بوحى القلب أننا قد نفترق إلى غير مَعاد ، لأنى كنت أعيش في بغداد عيش الطائر الغريب .

غفرتُ لك يا ليلي جميع الذنوب ، وصفحتُ عما اقترفتِ من مهلكات .

ما الذي كان يمنع من أَن تبلُّغي غاية العُنف فتنهبيني من أهلي ومن وطني ؟

ما الذي كان يمنع من أن نفتضح لنعيد سيرة عمر بن أبي ربيعة مع غادة العراق ؟

ما الذي كان يمنع من أن نكون شغل الأفئدة في سائر الأقطار العربية ؟

ما الذي كان يمنع من أن أخاصرك سافرةً في شارع الرشيد ؟

ما الذي كان يمنع من أن نغرق معًا في دجلة أو في الفرات ؟

آه ، ثم آه !!

منع من ذلك أنني كنتُ أحمق وأنك كنتِ حمقاء .

اسمعی ، یا لیلی ، اسمعی .

لقد تشوَّفتُ إليك تشوُّف الزهر إلى النَّدَى ، وتشوُّف السارى إلى البدر ، وتشوُّف الحائف إلى الأمان ، وتشوُّف العاشق المهجور إلى طيف الخيال .

أتعجبين من أن أشغّل عنك بليلي المريضة في الزمالك ؟

لا تعجبي ولا تغضبي ، فقد كُتِبَ على أن أنتقل من هَولٍ إلى هَول ، ومن ليل إلى ليل . فإن آذاكِ أن أَشغَل بسواكِ فتعالى إلى ذراعي أسبوعاً أو أسبوعين ، واعلمي يا ليلي أني لن . أتركك بلا انتقام إن صبرتِ عنى : سأفضحك في كل أرض ، وسأقول إني قدَّمت قلبي إلى إنسانة لا تعرف أقدار القلوب . وسأغتاب العراق بلا تهيب : سأقول إن العراق لا يملك غير ذخائر قليلة من عذاب الأفئدة وشقاء الأرواح ، سأقول إن العراق لم ير وجه الرشيد ولا طلعة المأمون ، و لم يأنس بأدب طه الراوى ، و لم يفرح بأريحية فلان وفلان من الذين عرفتهم في بغداد ، سأقول إن الحبوبي لم يكن من أهل النجف ، وسأقول إن دار المعلمين العالية ليست في بغداد ، وسأقول إن النادي العسكري لا يطل على دجلة ، ولا يرى الأمواج المفضّضة في الليالي المقمرات ، وسأقول إن الأعظمية لا تعرف العيون السود ، وسأقول إنَّ الكرادة ليس فيها شعراء شبيبيُّون ، وسأقوبل إن الجَزْرة لا يُؤكل فيها السبمك الحيِّي ولا السمك المسقوف ، وسأقول إن ليلي نجدية لا عراقية ، وسأنقل هواي إلى ليلي المريضة في لبنان .

على روحي أنا الجاني .

كانت ليلي في يدى ، وكنت أفِّر منها كما يفر المريض الجاهل من الطبيب .

جذبتني بيدها ذات ليلة لنختفي من القمر تحت ظلال الأشجار البواسق .

فماذا صنعتُ ؟

وقفتُ بجانبها كالتمثال . وكنت من الآثمين .

وتلطفتْ ليلي فقبلتْ يدى ، فهل فهمتُ مغزى ذلك التلطف ؟

إن رأيتك ، يا ليلي ، مرَّة ثانية ، فسأصنع بك ما يصنع الأسد الفاتك بالرَّشأ الربيب .

وموعدنا في القاهرة أو في بغداد.

ولكن متى نلتقى في القاهرة أو في بغداد ؟

إن حولى ملايين من العيون ، وأنا رجلٌ مفضوح النظرات ، وله في كل أرضٍ أعداء ، فأين , السبيل إلى أن أخلو بك أسبوعًا أو أسبوعين قبل أن أموت ؟

ولا تجزعي ، يا ليلي ، من أن أكثر من ذكر الموت ، فأنا أعتقد أن الدنيا ألأم من أن تسمح بأن أسكن إليك قبل الموت .

كنت تقولين : أنت يا دكتور رجل صيغ من المعانى .

وهذا ، يا معبودتي ، حتى .

ولكن من البلاء أن يكون الله صاغني من المعاني .

فلو كنتُ كسائر الرجال لنسيتُ هواك بعد فراق بغداد .

سأُموت ، يا ليلي ، وأنا أهتف باللحظة التي اعتنقنا فيها يوم جُنَّ القيظ في مطلع حُزَيران . ومن النعم أن أذكرك بالوجد يوم أموت . فأرجوك بالله وبالحب أن تجعلى لمحبوبك الغالى قبرًا رمزيًّا بين قبور الصوفية في ضواحي بغداد ، فإنى أخشى أن ينسَى قبرى كما نُسيَى قبر العباس بن الأحنف ومسلم ابن الوليد .

أحبك ، يا ليلي ، فاذكريني بالشعر والدمع يوم أموت .

متى أراكِ ، يا ليلى ، متى أراكِ ؟

ومتى تسكنين إلى صدرى بمصر الجديدة أسبوعًا أو أسبوعين ، أو لحظةً أو لحظتين ؟ إن متُ قبل أن أراكِ فسأكون بإذن الهوى من الشهداء .

\* \* \*

شغلنى خطاب ليلى فلم أصل إلى كلية الطب إلا بعد مضى وقت على انعقاد لجنــة المصطلحات الطبية .

كان العشماوى بك رئيس اللجنة ، وكنت أعددت خطبة نارية تشبه الخطبة التى أعددتها لمصاولة الدكتور عبد الواحد الوكيل فى بغداد ، خطبة أسجّل بها تهاون الجامعة المصرية فى تدريس الطب والعلوم باللغة العربية ، خطبة يجزع لها وكيل وزارة المعارف ، ويؤرَّق بها مدير الجامعة المصرية .

وقد نظرتُ في الخطبة مرات وأنا في الطريق وأضفتُ إليها فقرات تجعلها أحدَّ وأعنف . وهل يمكن الوصول إلى الإصلاح في مثل هذه البلاد بغير الحِدّة والعُنف .

يجب أن يكون السوط حاضرًا في كل وقت لئلا تهدأ الجياد ، جياد الفروسية المصرية .

\* \* \*

ولكن شاءت المقادير أن تُطوَى تلك الخطبة إلى الأبد ، فقد وقف الدكتور على باشا إبراهيم وقال : لا أُذيع سرًّا إذا قلت لكم إن مجلس الأساتذة قرر في الجلسة الماضية تدريس الطب باللغة العربية .

وبذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب !!

لقد ضاعت على الفرصةُ فلم أُسمع أساتذة كلية الطب ما يكرهون ، و لم أُوذِ وكيل وزارة المعارف ولا مدير الجامعة المصرية .

ولكنى ظفِرتُ بمغنّم عظيم سيضاف إلى حسناتى فى خدمة القومية العربية ، فمنذ خمسة عشر عامًا وأنا أخطب فوق المنابر وأكتب فى الجرائد والمجلات داعيًا إلى تدريس جميع العلوم باللغة العربية فى كليات الجامعة المصرية ، وقد أسرفتُ فى الحماسة لتلك الدعسوة أشد الإسراف ، فلم يكن رجال المعارف يُصبحون أو يُمسون إلا وأفعدتهم مملوءة بالرُّعب ، وأنفسهم فوّارة بالغيظ ، ولو جمعتُ ما كتبتُ وما قلتُ فى سبيل هذه الدعوة لتألفت امنية بملدات ضخام تقذى بها أعين الحاقدين .

اليوم عرفتُ قيمة الصبر على مكاره الجهاد ، فما كنتُ أنتظر أن أفوز فى بلدٍ يكره بعض أهله أن يسمع صوت الحق .

اليوم أسجِّل صفحة جديدة من صفحات الجهاد في سبيل القومية العربية .

شعرتُ اليوم بنشوة روحية لم أعرف مثلها من قبل ، وهل كنتُ أنتظر أن أصل إلى غرضي بمثل هذه السرعة ؟

الواقع أنى أحسنت تخير الفرصة للدعوة إلى سيطرة اللغة العربية فى كليات الجامعة المصرية ، فقد قمتُ بهذه الدعوة فى وقتٍ كانت فيه مصر مُرهَفة الحسّ ، واعية العقل ، كسريمة الوجدان .

كنتُ أدعو إلى الحق قومًا لهم قلوبٌ وعزائمٌ وآمال .

كنتُ أدعو إلى الحق رجالاً يتوثبون لتمجيد العروبة المصرية .

فإلى أساتذة كلية الطب أوجُّه تحيتي وثنائي ، وأرجو لهم المزيد من نعمة التوفيق .

\* \* \*

وقد ذكرنى هذا الفوز بفوز سلَف : فأنا أول من دعا إلى أن يكون معلمو اللغات الأجنبية في مدارسنا مصريين لا أجانب .

وقد استقتلت في سبيل هذه الدعوة حتى انتصرتُ ، وكانت بشائر النصر إنشاء قسم بكلية الآداب لتخريج مدرسين للغات الأجنبية ، وإيفاد بعثات من الشبان المصريين إلى الجامعات الأوربية ليشتغلوا بعد عودتهم بتدريس اللغات الأجنبية في المدارس المصرية .

وهنالك انتصارات كثيرة توّج الله بها جهادى فى سبيل القومية العربية تضيق عنها صحائف هذه المذكرات . وما أغرانى بالإشارة إلى ذلك حبّ الثناء ، كما يتوهم الغافلون ، وإنما أردت أن يفهم جميع الشبان أن الصدق فى الجهاد لا يخيب ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾ .

\* \* \*

لم أشترك فى زيارة المتحف المصرى ولا زيارة دار الآثار العربية ، وإنما اكتفيت بشهود رواية مجنون ليلى ، وسأدون ملاحظاتى فى صباح الغد ، لأن حديثى عنها قد يطول ، وأحب أن آوى إلى فراشى لأناجى ليلى فى الأحلام ، إن لم يكن طيفها قد اعتصم بالهجر الجميل .

\_ إيش لون ليلي ؟

\_ غُوفيتْ ومرض الطبيب .

米 米 米

كانت عصرية الأمس من أعجب العصريات ، وفيها خفقَ القلبُ ثم خفق حتى خشيثُ أن يفرّ من قفص الضلوع ، إن كانت فيه بقيةٌ من العافية يستعين بها على النجاة من شرّك الحب .

كَأَنَّ القَلْبَ لِيلَةَ قِيلَ يُعَدَى بليل العامريةِ أو يُسراحُ قطاةٌ عَزَّها شَرَكُ فباتت تجاذِبه وقد عَلَى الجناحُ فلا في الليل نالتُ ما تُرجِّى ولا في الصبح كان لها بَسرَاحُ

وتفصيل ذلك أن وزارة المعارف دعت أعضاء المؤتمر الطبى العربى إلى شهود رواية مجنون ليلى بدار الأوبرا الملكية ، وقد رأى سعادة العشماوى بك أن يلقى كلمة يبين فيها كيف اختارت الوزارة هذه الرواية فقال :

« اخترنا هذه الرواية لسببين : الأول أنها من نظم أمير الشعراء شوق ، وكان رحمه الله شاعر العروبة والإسلام ، وهو الذي قال :

كان شعرى الغناء فى فرح الشر قِ وكان العـزاء فى أحزانِــه أما السبب الثانى فهو رغبة وزارة المعارف فى أن تستهدى بآرائكم فى مشكلة الحب: فقد عُقد مؤتمر السنة الماضية فى بغداد لمداواة ليلى المريضة فى العراق ، ومؤتمر هذه السنة عُقد بالقاهرة لمواساة الطبيب الذى عرفتموه فى بغداد ، وفيه مَشابه كثيرة من المجنون ، ويهمنى أن أخبر كم أن معالى الدكتور هيكل باشا يسره أن توفقوا إلى حلّ حاسم لمشكلة الحب ، وقد اعتذر عن الحضور لأنه يقضى أيام العيد فى أسوان ، وسأ بلغه آراء كم بالتفصيل »

وقد قوبلت هذه الكلمة الوجيزة بالإعجاب ، ولكن أزعجني أن يجهل بعض الأطباء شخصية الطبيب الذي أشار إليه وكيل وزارة المعارف .

فما معنى ذلك ؟

معناه أن في الناس من يشتزكون في المؤتمرات للنزهة والسياحة بدون أن يعرفوا الغرض من عقد المؤتمرات ، ألم أسجل من قبل أن أحد الأطباء البولونيين كان يظن أن « ليلي » اسم لبعض الأمراض ؟

وقد وقع شيءٌ من ذلك في هذه السنة فقد ظن بعض أُعضاء المؤتمر أن « طبيب ليلي » شخصية معنوية يُراد بها الطبيب الحيران .

وأعوذ بالله من الجهل!

إن ليلى يا بنى حوّاء امرأة جريحة القلب تقيم فى بغداد ، وطبيب ليلى يا بنى آدم رجلٌ مفطور الفؤاد يقيم فى مصر الجديدة ، فكيف غابت عنكم هذه الحقائق وأنتم أطباء ؟

\* \* \*

ثم رُفع سِتار المسرح ليشهد النَّظارة فجيعة المجنون .

ورفعتُ أستار قلبي لأشهد فجيعتي في هواي .

وأين حظى من حظ المجنون ؟

كان المجنون يحب « ليلي » واحدة بسبب احتجازه في البيداء .

أما أنا فصريعُ الليليات في الحواضر والبوادي .

كان المجنون يقرأ صفحةً واحدةً من كتاب الوجود .

أما أنا فأطالع جميع الصحائف من أسفار الوجود .

وهل أتيح للمجنون أن يهيم حول شواطي النيل والسين وبَرَدى ودجلة والفرات ؟

هل أتيح للمجنون أن يشهد ليالي الجنون في القاهرة وباريس وبغداد ؟

هل أتيح للمجنون أن يعاني من بلاء العقل ما أعاني ؟

إن المجنون كان يخاطب ليلاه فيقول:

وقد يُبتلِّى قــومٌ ولا كبليتــى ولا مثل وجدى في الشقاء بكم وجدُ

غزتني جنود الحب من كل جانب إذا حان من جُندٍ قُفُولٌ أتى جنــدُ

أما أنا فلا أدرى من أخاطب : لأني أصبحتُ وَتُرًا من أوتار القيثارة الوجدانية ، ولأن قلبي

مشدودٌ إلى القوة الكهربائية التي تربط الوجود كلُّه برباطٍ وثيق .

كان قيس فى جنونه يدرك أن فى الدنيا أنوارًا وظلمات ، أما أنا فلا أعرف الفرق بين الأنوار والظلمات ، لأن الهوى محانى ومحا وجودى فلم أعُد أُدرك كيف يُظلم الليل أو كيف يُشرقُ الصباح .

وأنا مع هذا الخبال مسئول أمام قوانين الوجود .

ا فأنا أعظم نكبةً من قيس لأن بلاءه كان أخف من بلائي .

خرج قيس من دنيا العقل فاستراح .

وبقيتُ في دنيا العقل فابتليتُ مأعنف فنون الجنون .

أما بعد فما أريد أن أنتظر قرار الأطباء في فَضّ مشكلة الحب كما تنتظر وزارة المعارف ، فإن الأم لا يزال عند قول الشريف:

سقامي ، وما يعني الأطباء في الحبّ ورد فيماء النفس بالبارد العذب ولو علموا جسُّوا النوابض من قلبي

دَعَـوا لي أطبـاء العــراق لينظـــروا أشاروا بريح المنبدل اللّبيدن والشذا يطيلـون جَسُّ النابضَيْــن ضلالـــةً

آه ، ثم آه !! سيرجع الأطباء إلى بلادهم صحاح القلوب ، وسيطول حديثهم عما رأوا في القاهرة وضواحي القاهرة من حُسْن وفتون .

وسأبقى في بلائي وهُيامي .

سأتحسَّر أبد الدهر على ما ضيَّعتُ من شهوات القلب يوم كنتُ في بغداد .

أنا ، يا ليلي ، عليل .

فا لي صدري وقلبي وروحي ، يا سمكة الفرات .

أما والله ِلو تجدين وجدى جَمَحتِ إلى خالعة العذار إن ضممتك إلى صدري مرةً واحدةً قبل أن أموت فسأصير قيثارةً تتغنَّى بالحمد والثناء على فاطر الأرض والسموات .

وإن حُرِمَتُ نِعمةَ الأنس بروحكِ الشفاف فسأتمرد على خالق السُّحر في العيون.

أنقذني من كرب الشكِّ في كرمك ، فأنا أستحق منك كل عطف ، لأني أصدق من خلقت من عقلاء المجانين . انتهى اليوم بخير : فلم أُغرق نفسى في النيل عند القناطر الخيرية ، ولم أقتل نفسى في فندق مصر الجديدة . وحياتي مع ما أُعانى في سبيل المجد والحب أعجوبةٌ من الأعاجيب .

\* \* \*

مضيت مع الضيوف إلى القناطر الخيرية ، وأنا أعرف هذه القناطر منذ الطفولة لأنها في منتصف المسافة بين القاهرة وسنتريس .

وصلتُ إلى هناك وأنا أدمدم بقول ابن النحاس:

كم أداوى القلب قلت حيلتى كلما داويتُ جُرحًا سال جُرحُ فالقناطر الخيرية أجمل بقعة في الأرض ، وليس لها نظيرٌ في مشرق ولا في مغرِب ، وبسبها مات الشيخ سيد درويش : فقد وقذه حسنها الفضاح وهو يلحن رواية ( هُدى ) فلم يرجع من هناك إلا وهو في علة الموت .

\* \* \*

هنالك تذكرت الإنسانة الغادرة التي اقترحت أن نؤجل فرصة الهُيام فوق سَدَّة الهندية إلى أن نلتقى فوق القناطر الخيرية ، وقد وعدتْ بتحقيق هذا الأمل العذب يوم عُقِد مؤتمر فلسطين بالقاهرة ، ثم أخلفتْ . عليها وعلى جميع بنات حوَّاء أشنع اللعنات !

وهنالك تذكرت أن القناطر الخيرية أنشئت بسواعد الأمة كما أنشئت الأهرام بسواعد الأمة ، فعرفتُ لماذا سموها القناطر الخيرية .

وهنالك سألت الله أن يُمدَّ في عمرى إلى أن أعانى طغيان الحب في موسم طغيان النيل. وهنالك ظهرتُ في عدة صور فيها وجوة من مصر والشام والعراق.

وهنالك صافحتُ فتاةً من دمشق وطن ...

وطن مَن ؟

لا أريد أن أفضح نفسي وقد سترنى علاّم الغُيوب .

\* \* \*

ثم نُصبتُ موائد الشاي .

وبعد ذلك أعلن الدكتور عبد الواحد الوكيل أن هذه الحفلة أقامها سعادة الأستاذ أحمد لطفى السيد باشا مدير الجامعة المصرية ، وأن الدكتور عبد الوهاب عزام سيلقى كلمة.

الجامعة .

فما الذي قاله ذلك الخطيب ؟

قال إنه يتكلم باسم الجامعة وباسم مصر .

وما كاد يفرغ من خطبته حتى هتف الجمهور:

الدكتور زكى مبارك ، الدكتور زكى مبارك ، الدكتور زكى مبارك .

فوقفتُ وقفة الأسد الغضبان ثم قلت :

إن الدكتور عبد الوهاب عزام تكلم باسم الجامعة وباسم مصر فلم يبق إلا أن أتكلم باسم العراق .

وعندئذٍ تقدم الدكتور سامى شوكت فوضع سدارته فوق رأسى ، فكانت تلك السدارة تاج العافية .

أيها العراق .

أنا أُحبك ، وأشتاق إلى سعير الوجد في بغداد .

أيها العراق .

، متى تُقضَى ديوني عند نَخَلات البصرة وسنابل الموصل وسمكات الفُرات ؟

متی ؟ متی ؟

إن بلائي بالشوق سيطول .

\_\_\_\_

و في مساء اليوم أقيمتْ حفلة العَشاء في فُندق مصر الجديدة .

فما الذي وقع ؟

وقع ما سمُّوه شُرب الأنخاب !

وشُربُ النَّخب هو أن يرفغ الحاضرون كؤوسهم بأسماء مختلفات .

وقد شربوا نخب جلالة الملك فاروق الأول وأنخاب الأقطار العربية .

ولكن الكؤوس لم يكن فيها غير الماء !

فضحتمونا يا ناس ا

ينبغي لأهل مصر أن يختاروا واحدًا من اثنين : الرِّي أو الجفاف .

إن شرب الخمر يعدُّ في مصر من المنكرات ، ولكن شرب الأنخاب مقبول ، فكيف غاب

عن أهل مصر أن « خيال » الشراب يذكِّر « بحقيقة » الشراب ؟

أتريدون الحق ؟

إن أهل مصر يصطنعون المزاح في بعض الأحيان!

\* \* \*

و مال علي الدكتور عبد الأمير علاوى وهو يقول :

ألا تذكر أن الخمر كانت في مؤتمر بغداد أرخص من الماء ؟

فقلت : لأن صحافة القاهرة أطول لسالًا من صحافة بغداد !

فقال: وكيف ؟

فقلت : لو أن الجمعية الطبية المصرية سمحت بشرب الخمر كما سمحت الجمعية الطبية

العراقية لنشرت ذلك صحافةُ القاهرة تحت إطارٍ من السواد!

فقال : وهل يسلم الصحفيون عندكم من غُول الصهباء ؟

فقلت : إن الصحفيين عندنا يقتصدون في الشراب ، والرجل من عقلائهم لا يشرب في

اليوم الواحد أكثر من عشرة أكواب!

فقال: وما ذنبنا نحن حتى نعيش في القاهرة عيش الجفاف ؟

فقلت : سأسقيك حتى تغفر ذنوب القاهرة يا شيطان !

ومضيتُ فأتحفته بثلاثة أكواب من شراب الزنجبيل في القهوة التي أقضى فيها سهرات الصيف .

\* \* \*

كانت نُحطب هذا المساء تفوقُ العدَّ ، ولم أع منها غير خطبة الدكتور عبد الرحمن عمر ، وخطبة الدكتور سامى شوكت ، وخطبة الأستاذ عبد المنعم رياض ، وقصيدة الدكتور إبراهيم ناجى .

وقد طالت الخطب ثم طالت حتى قال العشماوى بك : لم تُبقوا لنا شيئًا نقوله في مؤتمر الثقافة العربية !

\* \* \*

انتهى المؤتمر وانقضتْ أيامه ، فهل واساني ؟

كان هذا المؤتمر يملك وسائل المواساة ، لو كنت أصلح للمواساة ، وكيف أقبل المواساة ودائي في الحب داءٌ عُضال ؟

لن أصل إلى العافية إلا يوم يفهم قومي أن لعلتي وصفًا غير الذي يعرفون .

أنا أعيش في الشرق عيش الأذلاء ، لأن أهلى في الشرق ليسوا أعزَّاء .

سأُحِس روح العافية يوم أشعر أن الشرق للشرقيين وأن أهل الغرب لا يعيشون في الشرق إلا عيش الغرباء .

سأحس روح العافية يوم أشعر أن الشرق خلا من المنافقين والمخادعين .

سأحس روح العافية يوم أشعر أن اللغة العربية تحاول تعريب الغرب مرةً ثانية كما صنعت في عهد بني أمية وعصر بني العباس .

إن الشرق العربى والإسلامي يملك أخصب بقاع الأرض ويسيطر على أعظم البحار ، فمتى نعيد سيرة الأسلاف ؟ ومتى يكون للعروبة الإسلامية علم واحد يلقى الرعب في صدور الأعداء ؟

إن ذلك لا يتمُّ إلا يوم نتسامح بالأخلاق .

وما هي الأخلاق ؟

أَنَا أُعيدُ الشرق من أخلاق العبيد ، الأخلاق السلبية التي تنحصر في البعد عن آفات الشهوات ، وإنما أريد له أخلاق الفحول ، الأخلاق الايجابية التي تفرض عليه أن يحب الحياة

ليكافح في سبيل الحياة .

« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » .

\* \* \*

وإلى اللقاء في ساحة المجد المنيع ، المجد الذي عرفته جيوش قرطبة والقاهرة وبغداد ، يوم كنا أقطاب السياسة والقوة في المشرق والمغرب ، ويوم كنا أساتذة الممالك والشعوب .

أما بعد فقد آن للقلم أن يستريخ بعد هذه الأشواط الطوال ، فقد ابتدأتُ في تدوين هذه المذكرات في الشهر التاسع من سنة ١٩٣٩ وانتهيت منها في الشهر الثالث من سنة ١٩٣٩ ، وبذلك أكون شغلت نفسى بحديث ليلي سبعة عشر شهرًا ، أو تزيد . فما الذي جنيتُ من سهر الليالي في تدوين هذه المذكرات ؟

غنِمتُ أشياء ، وحسيرتُ أشياء .

غُنَمتُ الإيمان بالشرفُ ، فلولا تصونى وعفافى وأمانتى فَى حبّ ليلى لحمدتْ وَقُدةُ الشوق منذ أول يوم تلاقينا فيه ، ولو خمدت تلك الوقدة لاندثرت جميع المعالم من ذلك التاريخ الجميل .

وغنمتُ الإيمان بالقلب ، فقد عرفتُ كيف استطاع قلبي أن يحيلني إلى قوةٍ روحية قليلة الأمثال .

وغنمتُ الإيمان بالصدق ، فبفضل الصدق بكت ليلي في دارى بكاء الحنان يوم كنتُ في بغداد .

وغنمتُ الإيمان بالحب ، فبفضل الحب صرتُ شُغل الأفددة في جميع الأقطار العربية .

وخسرتُ أشياء :

خسرتُ السلامة من سماجة المتقولين وسفاهة العِذَّال .

وخسرت الراحة من كمد القلب وعذاب الروح .

وخسرتُ الفضيحة في حب ليلي ، لأنني كنت مع الأسف من عقلاء المجانين .

\* \* \*

أيها القمر الذي يملأ أرجاء مصر الجديدة في شهر المحرم ، أيها القمر ، أيها القمر ، بلّغ ليلاى في بغداد أنى أعانى آلام الكتان ، بلّغ ليلاى أن سرّى لا يزال مكتومًا بعد هذه المئات من الصفحات .

وآه ثم آه من عذاب الكتمان !

كان غرامى بك يا ليلى قدَرًا من الأقدار ، وكان مكتوبًا نُحطُّ بالدمع على أسارير الجبين . وكم توقرتُ يا ليلى لأصدّ الجوى عن قلبك الخفاق .

فإن كنتُ ضيعت عليك فرصة الفضيحة فى غرامى فقد حفظتُ لك نعمة الصيانة من أراجيف السفهاء ، وذلك أجمل ما تظفر به القلوب والنفوس ، فى زمن يكفُر أهله بشريعة الحب أبشع الكفُران .

\* \* \*

ولو كنتُ كتمت هواى عن الناس وحدهم لخفَّ الأمر وهان ، ولكنى كتمتُ هواى عن ليلاى وضللتها أَشنع تضليل ، فهى لا تعرف اليوم مواقع هواى ، ولا تفهم أنى مفتونَّ بها أعنف الفتون .

سألتنى ليلاى ذات مساء : أنا ليلاك يا دكتور ؟

فأجبت : علمُ ذلك عند علام الغيوب .

وكان ذلك لأنى كنتُ ألزم الأدب حين أراها مع أنى أفضح نفسى فيما أنشر بالجرائد وكان ذلك لأنى كنتُ ألزم الأدب عند غيرها من الليليات ، وما أكثر أوهام الملاح!

ومن ليلاى في العراق ؟ من ليلاى في العراق ؟

هى ليلاى فى العراق ، هى أم العينين السوداوين ، هى الإنسانة التى كانت تشتهى أن تكون نور بيتى فى بغداد ، هى الإنسانة التى اقترحت أن نغرق معًا فى دجلة أو فى الفرات .

وليتنا غرقنا معًا في دجلة أو في الفرات

\* \* \*

كتمتُ هواك ، يا ليلي ، فهل تكتُمين هواى ؟

أنت الآن مضللة أعنف تضليل: لأنى حرَّفتُ هواى فيك أعنف تحريف.

فأرجوك بالله وبالحب أن تؤمنى بأنى لم أتحدث عنك بحرفٍ واحدٌ في هذه المذكرات طوال .

إن عِرضي في يديك ، يا محبويتي الغالية .

وعرضك في يديُّ ، يا محبوبتي الغالية .

وسترى الأيامُ أينا أحفظ للعهد ، وأكتم للسر ، وأعرف بالوفاء .

ليلاى .

كنتِ وعدتِ بأن تقيمي بين ذراعيُّ. في مصر الجديدة أسبوعًا أو أسبوعين .

ومؤلفاتى ذائعة ذيوعًا لم أكن أتوقع أن تصل إليه ، وقد يكون فى القراء من يخفى عليه أنى أدعو إلى مبادى أخلاقية سامية أغشيها بالفُتون كا يصنع الطبيب فى تغشية « البرشامة » المُرَّة بغشاء من الحلواء .

وقد يكون لى محصوم يتخذون من أدبى ذريعة إلى إقصائى عما أطمح إليه من المناصب العالية ، وهؤلاء الخصوم قد يعرفون في سرائر أنفسهم أئى من أهل الصدق ، ولكن الخصومة لها طبائع سُود ، وهي تحرِّف الكلم عن مواضعه بلا تهيب ولا استحياء .

والأصدقاء أنفسهم قد يرتابون فيما يقرأون ، وهل أنسى ما وقع بيني وبين الأستاذ سعد اللبان ؟

إن الأستاذ سعد اللبان صديق حميم ، وهو من الذين يعرفون دقائق الرموز والمعاريض ، ولكنه مع ذلك أسرَّ إلى مرةً أنه يحب أن يعرف مبلغ الصدق فيما تحدثت به عن نفسى ف كتاب « ذكريات باريس » .

وقد ضحكتُ ضحكةً أصرح من ضحكاته الصريحة ، وأكدتُ له أني صادقٌ في كلّ ما تحدثت به عن نفسي من غراميات باريس!

ولما نشرتُ مذكراتي عن غرامي بمرجريت ورعاية ابنها موريس كتب إلى ناسٌ من بغداد يرجونني أن لا أفضح نفسي على نحو ما صنعتُ في نشر تلك المذكرات ، لأن ذلك يؤيد حجة خصومي هنا وهناك .

كان على أن أعتبر بما رأيت وجمعت ، كان على أن أعتبر منذ اليوم الذى أعلن فيه الدكتور طه حسين رأيه في كتاب « مدامع العشاق » بمقال نشره في جريدة السياسة وصرح فيه بأن كتاب « مدامع العشاق » يحرض على الشهوات .

\* \* \*

ماذا أريد أن أقول ؟

أريد أن أقول إن العقل يفرض أن نوضّح أغراضنا فيما ننشر من رسائل ومؤلفات ، فلو أنى كنت أفصحت عن غرضى منذ أول يوم تصديثُ فيه للنشر والتأليف لأعفيتُ نفسى من متاعب القيل والقال .

ولكن تجريح الأفراد غير تجريح الشعوب .

فموَّلفاتي حين تُفهَم فهمَّا خاطعًا لا تضرُّ أحدًا غيرى ، وأراجيف المفسدين لها نتيجةٌ صغيرة وهي إخراجي من خدمة الحكومة المصرية .

ولكن التجريح حين يوجُّه إلى أمة تكون له عواقب أفظع وأشنع ، فسكوتُ مصر عما يوجُّه

سكت بيمص ٣ شارع كامل صدقى - الفحالة

الثمن ٥ جنيهات

دار مصر للطباعة سعيد جودة السعاد وشركاه